# جميع العقرق معنوطة للناشر العربى للنشر والتوزيع

٦٠ شارع القصر العينى (١١٤٥١) - القاهرة

ت: ۲۰۵۱۵۲۹ ناکس: ۲۰۵۷۵۲۹ ت

### الطبعة الأولى ١٩٩٨

#### مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس

للعلامة عبد الرحمن الجبرتي

المحققين : عبد الرازق عبد الرازق عيسى - عماد أحمد هلال

عدد الصفحات : ۹۱۱

الغلاف للفنان: مصطفى رمزى

مطبعة النيل • ٢١ ع العرابة العربية ال

## بسم الله الرحمن الرحيم

## یومیات سنة ۱۲۱۶ هـ

# ثم دخلت سنة أربع عشرة وماتين وألف $^{(1)}$ . شهر المحسرم $^{(1)}$

استهل المحرم بيوم الأربعا (٣) فيه حضر جماعة من الفرنسيس إلى العادلية، فضربوا خمسة مدافع لقدومهم ، واختلفت الأخبار .

فلما طلع نهار الخميس ، عملوا الديوان ، وأبرزوا مكتوباً مترجماً ، ونصه :

"صورة جواب من العرضى قدام عكا في ٢٧ شهر فريبال (٤) الموافق لحادى عشر شهر الحجة سنة ١٢١٣. بونابارتة صارى عسكر أمير الجيوش الفرنساوية ، إلى محفل ديوان مصر ، نخبركم عن سفره من بر الشام إلى مصر ، فإنى بغاية العجلة بحضورى لطرفكم ، نسافر بعد ثلاثة أيام من تاريخه ، ونصل إلى عندكم بعد خمسة عشر يوما ، وجايب معى جملة محابيس بكثرة وبيارق ، محقت سراية الجزار وصور عكا ، وبالقنبر هدمت البلد ، لم أبقيت فيها حجر على حجر ، وجميع سكانها انهزموا من البلد في طريق البحر ، الجزار مجروح ودخل بجماعته داخل برج من ناحية البحر ، وجرحه بليغ لخطر الموت ، من جملة ثلاثين مركب موثوقين

١- في النسخة (ب) "سنة أربعة عشر ومأتين وألف" والصواب ما أثبتناه من النسخ الأخرى .

٢- العنوان من وضع المحققين .

٣- من هذا اليوم تتفق التواريخ التي يذكرها الجبرتي مع تقويم مختار باشا في "التوفيقات
 الإلهامية "حيث يشيران إلى أن يوم الأربعاء هو غرة المحرم ١٢١٤ هـ / ٥ يونيو ١٧٩٩م.

٤- يقصد الجبرتي فلوريال " Floreal "و٢٧ منه يوافق ١٦ مايو ١٧٩٩م ، وهو الشهر
 الثامن من تقريم الجمهورية الفرنسية .

عساكر الذي إجوا يساعدوا الجزار ، ثلاثة غرقوا من كثرة مدافع مراكبنا ، وأخذنا منهم أربعة موثوقين مدافع ، فالذي أخذوا هذه الأربعة فرقاطة من "بتوعنا"، والباقي تلفوا واتبهدلوا ، والغالب منهم عدم ، وأنى بغاية الشوق إلى مشاهدتكم ، لأني بشوف أنكم عملتم غاية جهدكم من كل قلبكم ، لكن جملة فلاتية دايرين بالفتنة ، لأجل ما يحركوا الشر في وقت دخولي ، كل هذا يزول مثل ما يزول الغيم عند شروق الشمس . [ص ١٤٩] ومنتوره مات من تشويش ، هذا الرجل صعب علينا جداً والسلام " ومنتوره هذا ترجمانه ، وكان لعيناً متحركاً متملقاً (١) ويعرف اللغات : التركية والعربية والرومية والطلياني والفرنساوي .

وفى يوم الثلاثا (٢) سابعه (٣) حضر جماعة أيضاً من العسكر بأثقالهم ، وحضرت مكاتبة من كبير الفرنسيس أنه وصل إلى الصالحية ، وأرسل دوجا الوكيل ، ونبه على الناس بالخروج علاقاته ، بموجب ورقة حضرت من عنده يأمر بفتك .

فلما كانت ليلة الجمعة عاشره (٤) أرسلوا إلى المشايخ والوجاقات وغيرهم ،

١- في عجائب الآثار يغيرها الجبرتي إلى "ليبيا متبحراً". وهو يقصد المستشرق فانتور Vanture أكبر أعضاء المجمع العلمي سناً ، وكبير مترجمي الحملة ومستشار نابليون في كل ما يتعلق بالشرق لأنه قضي فيه نحو أربعين سنة ، وكان قبل حضوره لمصر يعمل ترجماناً لسفارة فرنسا في الاستانة وعمل مدرساً للغة التركية في مدرسة اللغات الشرقية بباريس راجع الرافعي :مرجع سابق ، ج١ ، ص ١٣٦ .

٣- يوم الثلاثاء المحرم ١٢١٤هـ الموافق ١١ يونيو ١٧٩٩م.

٣- قبل هذه اليومية مباشرة توجد يومية في عجائب الآثار لم يدونها الجبرتي في مظهر التقديس ، وهي عبارة عن رسالة من بونابرت إلى الفرنسيين بمصر يوضح لهم فيها خمسة عشر سبباً لرحيله عن عكا . راجع ملحق رقم (١) .

<sup>£-</sup>يوم الجمعة ١٠ محرم ٢١٤هـ الموافق ١٤ يونيو ١٧٩٩م .

فاجتمعوا بالأزبكية وقت الفجر بالمشاعل ، ودقت الطبول ، وحضر الحكام والقلقات بمواكب وطبول وزمور ، ونوبات تركية ، وطبول شامية ، وملازمين وجاويشية ، وغير ذلك . وحضر الوكيل وقايمقام وأكابر عساكرهم ، وركبوا جميعاً بالترتيب من الأزبكية إلى أن خرجوا إلى العادلية ، فقابلوا كبير الفرنسيس هناك ، وسلموا عليه ، ودخل معهم إلى مصر من باب النصر ، بموكب هائل بعساكرهم وطبولهم وزمورهم وعرباتهم ونسايهم وأطفالهم ، في نحر خمس ساعات من النهار ، إلى أن وصل إلى داره بالأزبكية ، وانفض الجمع وضربوا عدة مدافع عند دخواهم المدينة . وقد تغيرت ألوان العسكر القادمين واصفرت أبدانهم ، وقاسوا مشقة عظيمة من الحر والتعب ، [ ولم يظفروا بمقصودهم من أحمد باشا ولله الحمد ، ورجعوا من غير طايل ](١) وأقاموا على حصار عكا أربعة وستين يوماً حرباً مستديماً ليلاً فيهاراً ، وأبلي أحمد باشا وعسكره بلائحسناً ، وقد نظم ذلك في قصيدة الأديب اللبيب ، والفاضل النجيب ، السيد على الصيرفي الرشيدي ، نزيل عكا المحروسة ، فقال من "بحر الخفيف" (٢) [ص ١٥٠]

١- كم لربي على الورى من أيادي

۲- كم أتتنا ألطافة (٣) تتوالى

دون إحصا بالمدد والتعدار

ماهسرات بنسسورها الوقسساد

١- العبارة التي بين القوسين حذفها الجبرتي من عجائب الآثار.

٧- بحر الخفيف: هو أحد بحور الشعر العربي التي وضعها الخليل بن أحمد الفراهيدي وعددها خمسة عشر بحراً زادها تلميذه الأخفش عمرو بن مسعدة بحراً سمى ( المتدارك " لأنه تدارك به على الخليل ، ويتكون بحر الخفيف من تفيلتين مختلفتين تتكرران بنظام في كل بيت وهي فاعلاتن مستقع لن فاعلاتن - فاعلاتن مستقع لن فاعلاتن ، راجع د، محمد السعدي فرهود: فن القريض ، دار الطباعة المحمدية ، القاهرة ١٩٧٨، ص ٥ .

٣- في النسخة (ب) "اللطافة " والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ .

وحمانا من الكروب الشنداو وأذاق العدا شراب البعاد(١) ثم جالوا في مصسر بالإفسساد ليس فيهم مسستيقظ من رقادِ ما رأوا زاجـــراً لهم عن عــناد وطغيوا مثل ما طغت قوم عاد والعسمى قد رمساهم في المصادِ ركبوها حتى بلغىوا للنكابر نحو عكا ذات السعود البادي (٢) ورجال كثيرة كسالجراد ومتاريس ضياق منها اليوادي ينحتون (٢)الجبال لاستعداد شسيدوها بسقوة وعسماد يسرعون الأعمال عند التسناد واستمسدوا بسكل نسوع مسراد غيران الكريم نوامسدار

٣- ووقانا خطوب دهسر تمعامى ٤- وكسفانا شسرور من أذانا ٥- حين جاءت جموع شرك فرنج ٦- أخنوها والمسلمون نسسيام ٧- صار كلب اللئام يلعب فيهم ٨- واستطالوا على الودي بفجور ٩- عَمَّهُ كُمَّهُ مُلْ بطغيان كفر ١٠- ولهم زين اللعين فــــعالا ١١- أراهم قبيحهم حسن قصد ١٢- فاستعدرا لها بألات حرب ١٢-خيموا حولها بجيش وخيش ١٤-اشبهوا قوم صالح في فعال ١٥-في حصون من التراب تراهم ١٦-فكأن الجن والشياطيين فيهم ١٧-حاميروها وشيديوا في حصيار ١٨- وأتوها والجند فسيها قلسسيل

١- في النسخة (أ) "العنوا شرابا" والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ .

٢- يلاحظ أن كل هذه القصيدة قد حذفها الجبرتى في عجائب الآثار ما عدا الأبيات من
 ١٧:١١ والأبيات من ٢٠ إلى ٢٢ كما يلاحظ أن الأرقام التي أمام كل بيت من وضع
 المحققين لتسهيل الإشارة إلى كل بيت برقمه .

٣- في النسخة (أ) "ينتحون " والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ ،

فهي نص لنا صريح المساير بضروب مدامسة السترداد وبروق من غيسم ذاك العسادي  $(\Upsilon)$ من دخان الوغا غيدا فيي ازدياد من فرنج أتت بالا ميعاد فتروی من سیلها کل صــادی (۳) كم وقفنا بها على المرصابر لجيوش وبمبدأ ومعساد (٤) مسرعين الجهادبالاجتهاد [ص ١٥١] والردا لأحسق لتسلسك العسسوادي وتسييل الدميا ملا البيوادي شاهدتها أهل الضيا والسيواد قاتلوهم بحضرة ويسسوادى في عبصور تقدمت أو بلاد من بروج رفيعة الأنجاب

١٩-خاذكروا كم من فئة (١١ كاقرأوها ٢٠-ثم دارت رحى العربب لدينا ٢١- كليوم وليلة في رعـــوه ٢٢ - كم نهاراً أضحى كليل به ـــيم ٢٣– كم ندرناأيام ندر رقساباً ٢٤- سقينا من الدماء سيوفا ٢٥- ومعالى بر وجنا عرفات ٢٦- ومطاف الأسوار فيه طـــواف ٧٧ - كم تلبي تلك الجيوش لداع ٢٨ - ورجال الإسلام تنسصر دوما ٢٩ ونظير الروس من أهل شـــرك ٣٠ وكرامات أولييا تسبدت ٣١ – ريجالاً قد عاينـ وها طـــــوالاً ٣٢-ما سمعنا ولا رأينا كــــهذا ٣٣ خر من هيية الجلال جبا

١- يقصد الآية رقم ٢٤٩ من سورة البقرة " كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين".

٧- في النسخة (ب) "من غير ذلك العادى " وفي عجائب الآثار "من غيم ذلك الوادى".

٣- صاد أي ظمأن .

٤- الأبيات من رقم ٢٦ حتى رقم٤٤ غير موجودة في النسخة (ب) وقد وقع المحققون
 السابقون في هذا الخطأ لاعتمادهم على نسخة واحدة ، وعلى ذلك فإن هناك ١٨ بيتاً
 من هذه القصيدة ناقصة في طبعتي التربية والتعليم والبيان العربي .

من حرور الحسروب والإيقساد واكتست رفعة بقوم جياد مما قد جسنوا بالأيسادي قطم أعناقهم بسييف الحيصاد عاد حقاً عليهم بالفسساد لجسوم لهم ذوى أبمعاد دمسرتهم وعلقت في الجسياد فيها فكيف ظهف الأعادي حل فيهم سيحوف أهمل الجهاد وهو أقسى من خطرهم للقتاد أدمد القعل عارف بالتسنداد نو أيادي سريعة للمنادي لتوارى كالنبين من أسياد مستديماً على العلا باعتمادٍ وأقام المنقض من أوتاد (١) طبق ما أخبر الشهديم الهادي (٢)

٣٤-سيما ما على بسيرج علسسي ٣٥- وتداعت أسوارنا لانخسفاض ٣٦- خريوها وإنما أخريوا أعمارهم ٣٧- قطعوا الأشجار فكان جزاهم ٣٨– وإذا ما احتالوا بـمكر وكيـد ٣٩-حفروا حفرة فصارت قيــــورأ ٤٠ - ورأوا من حروب عكا كـــروياً ً ٤ ٤ – بلدة حصنها التوكل والتوحيد ٤٢ دخلهما لأجل آجسالهم إذ 23-كيف يسطوا العدا عليها بأخذ ٤٤ - جزَّ فيها الجــزار أعـناق كفر ه ٤- نواهتمام بحفظ دين وعرض ٢٦ عنتر القوم يافتــ لورآه ٤٧ ـ مستمداً من الإله انتصبار أ ٤٨ - قَوَمَ الدين بعدما اعسوج مسنا 24 - فهو ذاك المبعوث في راس قرن

١- في التسخة (ب) "أوتادى" والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ .

٢- يقصد الإشارة إلى حديث الرسول الكريم "يبعث الله على رأس كل مائة سنة من يجدد الإسلام" ويقصد هنا أن الجزار هو رأس المئة الثالثة عشرة . لمزيد من المعلومات عن الجزار انظر ترجمته في محمد جميل الشطى : أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر الهجرى . ص ٣٨ .

قلت هذا أقوى من الأطوادِ (۱)
فهو ألف والسغير كالأحسادِ
وهو بالسيف سابق الأجسنادِ
لاتخافوا من نار ذاك السنادى
وبعوبون بالردى كالرماد[ص ٢٥١]
قد خلت من شوالنا بالنفادِ (٣)
من ختام الشهود بعد المادى (٤)
ثم جاد الكريم رب العسبادِ
مسرعاً بالسرور والإسسعادِ
لم يكن في ظنونهم متسبادى
إذاتانا أخسبارذى الإلمسادِ

• ٥ - أو ترى صبره بمدة حصصر المائبات يقينا المسبر والثبات يقينا حه - كم تفر الأبطال من كرب حرب حه - وينادى أيا رجال علميهم ٥٥ - فيبدد الكفار قتلاً وأسراً ٥٥ - فاتماموا من يوم (٢) ثالث عشر ٥٥ - فاتماموا من يوم (٢) ثالث عشر ٥٥ - واستداموا السادس بعد عشر ٥٥ - واتى النصر من قريب مجيب ٩٥ - وأتى النصر من قريب مجيب ٠٦ - أعجب الناس من غرائب نصر ١٦ - بينما ليلة الثلاث (٥) سهادى ٢٢ - هربوا خفية بليل وقساموا

١- الطور هو الجبل وجمعه أطوار.

٧- كلمة "يوم" غير موجودة في النسخة (أ) .

٣- يقصد أن حصار عكا قد بدأ يوم الأربعاء ١٣ شوال ١٢١٣هـ الموافق ليوم ٢٠ مارس
 ١٧٩٩م .

٤- يشير إلى أن نابليون قد رفع الحصار عن عكا يوم الأربعاء ١٦ من ذى الحجة ١٢١٣هـ الموافق ٢٢ مايو ١٧٩٩م، وبذلك تكون مدة الحصار ١٣ يوماً وفى التوفيقات الإلهامية فيوم ١٦ ذى الحجة يوافق الثلاثاء ٢١ مايو وذلك يتفق مع كاتب القصيدة الذى يذكر فى البيت رقم ١٦أن الفرنسين رحلوا يوم الثلاثاء.

٥- في النسخة (ب) "الثلاثا " والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ .

وعيون بيضأ بغير سلسواب خيفة من الإجـــهادِ لقد فاقت جسلة الأعسداد من قبيح الإصدار والإيسراد بهجة النور والهدي والرشاد حين جاء الحق القرى باعتــقاد من فرنسا ويين أهل العسناد كسبهم عارهم مسدا الأباد أن فيع ملاصماً باشــــتدادِ قائم بالجماعية الأفيسراد وشكرنا لفضله المتسمادي يفتوح لمصر ذات المسهاد ويعز الإسلام من ذا الجسواد وحماه الإله مسن حسساد وعلى الأل سلاة أمجاد "فبك سس ونصسرة للبسلاد" (٣)

٦٣- بقلوب ممسلزة كل رعب ٦٤- وتظوا عن السلاح وما يثقلهم ٢٥- والمجاريح منهم ثم قـــتلاهم ٦٦- فغدينا (١) وقد رأينا عسجاباً ٧٧ - وانجلت ظلمة المشرور وجاءت ٨٨ – زهــق الباطــل الذي ارتكــيوه ٦٩- ويح أرض تدنست بلصوم ٧٠ لم ينالوا من المدينة إلا ٧١-برج عكا نسص المسديث علسيه ٧٧ - وهي كديري ومسن مسناقب فرد ٧٣- فحمدنا إلهنا عن شــاناً ٧٤ - وسألناه أن يتمم نـــصراً ٧٥-ويعين المسعود بالسعد فيها ٧٦- ينبي محى الضلالة بصق ٧٧-قعليه الصلاة ثم السلم (٢) ٧٨-مسعد عسكا نادي لسها أرخوها

١- من جميع النسخ 'قعنونا " والصواب ما أثبتناه 'فغيونا " .

٢- في النسخة (أ) "تم سلام " والصواب ما أثبتناه من النسخ الأخرى .

٣- الشطر الثاني من البيت هو تأريخ بالحروف لتاريخ كتابة القصيدة . ١٢١٣هـ .

### تعليق على القصيدة : (١)

قال صاحبنا المشار إليه ، وكان هذا الناظم ممن ينظم بسليقته ، لا بمعرفته في العروض ( $^{(Y)}$ ) وريته ، [ص  $^{(Y)}$ ] فقد استعمل في بحره الذي نظم عليه ، من الممتنعات ( $^{(Y)}$ ) عند العروضيين ماكدر صفوه ، وقاد القوافي لتغيير مواضعها مع مزيد الثقال والنبوة ( $^{(3)}$ ) وها أنا مُنَبِه على ما ارتكبه من الممتنع عند العروضيين ؛ فمنها أنه استعمل التشعيث ( $^{(0)}$ ) في العروضة ( $^{(F)}$ ) في غير ما موضع من القصيدة ، وهذه العلة إنما تقع في الضرب أو العروضة في حالة التصريع ( $^{(Y)}$ ) ومنها أنه

١- هذا التعليق كاملاً غير موجود في عجائب الآثار ، والعنوان من وضع المحققين .

٣- علم العروض: هو العلم الذي يدرس أوزان الأبيات داخل القصيدة لمعرفة النفعة التى تسير عليها أو البحر الذي صيغت على تفعيلاته ومدى توفيق الشاعر في الوفاء بمستلزمات هذا البحر الشعرى ، وترجع نشأة هذا العلم إلى العبقرى البصرى "الخليل بن أحمد الفراهيدى " الذي اخترعه كاملاً غير منقوص لم يزد عليه أحد بعده شيئاً سوى ما يقال من أن "الأخفش بن مسعده" استدرك عليه بحراً سمى "بالمتدارك" أنظر د/ شعبان صلاح :في علمي المسرف والعروض ، دار الثقافة العربية ، القاهرة ، ١٩٩١ ، ص ٢٥ وما يعدها .

٣- المتنعات: هي ما لا يجوز إدخاله على تفعيلات البحر من زيادة أن تقصان لأنه يخل
 بالموسيقي وعكسها ما يجوز إدخاله مما لا يخل بالموسيقي مثل الزحاف، والتشعيث،
 والتصريم

 <sup>3- &</sup>quot;الثقال والنبوة" ويقصد بهما الخروج عن المألوف مما يخل بالموسيقي فالثقال ما ثقل على
 اللسان ، والنبوة ما ارتفع من الأرض .

٥- التشعيث: هو حذف أول الوتد المجموع مثل "فاعلاتن فتصير "فالاتن" وهو مما يجوز إدخاله على التفعيلة لكونه لا يخل بالموسيقى .

١- العروضة: هي الشطر الأول من البيت وعكسها "الضرب" أي الشطر الثاني من البيت .

التصريع: هو اتفاق العروضة مع الضرب في البيت الأول فقط ، واختلافها معه في بقية القصيدة .

استعمل غير مرة "مستفع ان" المفروق الوتد (١) [الكاين في هذا البحر استعمال" متفعلن" المجموع الوتد] (٢) فأدخل فيه زحاف الطي (٣) فنقل إلى "مفتعلن"، والحال أن الذي من مواضع الطي ، هو مجموع الوتد لا مفروقة ، لما يلزم على طي مفروق الوتد من دخول الزحاف في الأوتاد ، ومواضع الزحاف هو الأسباب ليس إلا ، فهذا مما لم يقل به أحد من العروضيين ، ولم يقع في شعر العرب ولا المولدين ، من المتقدمين والمتأخرين ، إلى وقتنا هذا إلا في شعر غير عارف بالموازين ، وأما استعماله القوافي (٤) في غير موضعها ، فهو جلي لكل فطن عنده أدنى إلمام باللغة والصرف ، ولو أردت انتقاده لطال الكلام ، وفوت عنا الغرض في هذا المقام . ثم هو قد مدح مخدومه أحمد باشا الجزار ، وهو بهذا المدح حقيق ، لكونه جاهد في الدين حق الجهاد ، فأرغم العدو وأسر الصديق ، ومن الواجب على ، والمتحتم في الدين حق الجهاد ، فأرغم العدو وأسر الصديق ، ومن الواجب على ، والمتحتم في أن أمدح مولانا الوزير أبقاه الله شكراً على نعمة فتوح مصر التي (٥)

١- التفعيلة: تتكون التفعيلة الواحدة من عدد من الحركات والسكنات، أو ما يسمى بالمقاطع العروضية ، وهذه المقاطع عددها ست هى السبب الضفيف والسبب الثقيل والوتد المجموع والوتد المفروق ، والفاصلة الصغرى ، والفاصلة الكبرى ، والأسباب تتكون من حركة وساكن للضفيف مثل "لم" أو "أر" والأوتاد تتكون من حركتين . فساكن للمفروق مثل "بينيّ" أو "مركتين بينهما ساكن للمفروق مثل "بينيّ" أو "سُوفَ فساكن للمفروق مثل "بينيّ" أو "سُوفَ "ولزيد من التفاصيل راجع د/ شعبان صلاح عرجم سابق . ص ١٣ وما بعدها .

٢- العبارة التي بين القوسين غير موجودة في النسخة (أ) .

٣- الزحاف: هو تغيير يلحق بالأسباب وليس الأوتاد ويكون بحذف ثانى السبب ثقيلاً كان أم خفيفاً.

٤- القوافي هي الحروف الأخيرة من الأبيات وتكون غالباً متشابهة في الكتابة والنطق والجرس المسيقي .

٥- كلمة " التي " غير موجودة في النسخة (ب) .

أجراها الله على يديه ، واختاره لهذه المنقبة الشريفة الرفيعة الذكر في الدنيا ، والمضاعفة الثواب في الأخرى لديه ، واستنقاذنا من أسر أولئك الكفرة اللئام ، ورد شمل المسلمين بعد الصدع إلى الانتظام واألتئام ، وساذكر ذلك في موضعه بعد هذا الكتاب ، مجارياً لهذه القصيدة في وزنها ورويها ، ليظهر الفرق بين أرباب الألباب .

وفيه (۱) قبضوا [ص ١٥٤] على إسماعيل القلق الخريطلى ، وهو المتولى كتخدا العزب ، وكان ساكناً بخط الجمالية ، وأخنوا سلاحه وأصعدوه إلى القلعة وحبسوه ، والسبب في ذلك أنه عمل في تلك الليلة وليمة ، ودعا أصدقائه وأحبابه وألات اللهو والطرب ، وبات سهراناً بطول الليل ، فلما كان آخر الليل غلب عليهم السهر والسكر فناموا إلى ضحوة النهار ، وتأخر عن حضور ملاقات الفرنسيس ، فلما أفاق ركب ولاقاهم عند باب النصر ، فنقموا عليه ذلك وحبسوه كما ذكر . ولما وصل كبير الفرنسيس إلى داره بالأزبكية تجمع هناك أرباب الملاهي والبطالات وطوايف الرميلاتية ورعاع العالم من الحرافيش ، وأكلة الحشيش ، وملاعبين وطوايف الرميلاتية ورعاع العالم من الحرافيش ، وأكلة الحشيش ، وملاعبين القرود، والحواه والنساء الرقاصات والخلابيص (٢) والمراجيح ، وأمت ال ذلك كتجمعهم أيام الأعياد والمواسم ، واستمروا على ذلك ثلاثة أيام ، وفي كل يوم تعمل الفرنسيس شنكاً ومدافع وحراقه وسواريخ ونفوط ، ثم انصرفوا بعدما أعطاهم دراهم وفي يوم الأحد (٢) عزلوا دستان قايمقام ، وتولى عوضه دوجا الذي كان وكيلاً عن

١- أي في يوم الجمعة ١٠ محرم ١٢١٤هـ الموافق ١٤ يونيو ١٧٩٩م .

٢- الخليصة ، القرار : وخليص الرجل أى فر ، "لسان العرب" والخليوص فى "المعجم الوجيز" طائر أصغر من العصفور ، واونه كلونه ، والمصطلح المقصود هنا "صبى العالمة" أى "خادم الراقصة "،

٣- يوم الأحد ١٢ محرم ٢١٤هـ الموافق ١٦ يونيو ١٧٩٩٩م.

صارى عسكر ، وتهيأ المعزول السفر إلى جهة بحرى ، وأصبح مسافراً وصحبته نحو الألف من العسكر ، وسافر أيضاً منهم طايفة إلى البحيرة .

وفيه طلبوا من طوايف النصارى دراهم سلفة ، مقدار ماية وعشرين ألف ريال .

وفى خامس عشره (۱) أرسلوا إلى زوجات حسن بيك الجداوى ، وختموا على دورهن ومتاعهن ، وطالبوهن بالمال ، وذلك بسبب أن حسن بيك التف على مراد بيك ، وصار يقاتل الفرنسيس معه ، وقد كانت الفرنسيس كاتبت حسن بيك وأمنته وأقدرته [ص ٥٥١] على ما بيده من البلاد ، وأن لا يضالف ويقاتل مع الأخصام ، فلم يقبل منهم ذلك ، فلما وقع للنسا ذلك ذهبن إلى المهدى ، ووقعن عليه ، فصالح عليهن بمبلغ ثلاثة آلاف ريال فرانسة .

وفى تاسع عشره (٢) هلك ميخائيل كحيل النصراني الشامى – وهو من رجال الديوان الخصوصى – فجأة ، وذلك لقهره وغمه ، ومنشأ ذلك أنه وزع عليه في سِلفة الفرنسيس ستة آلاف ريال فرانسة ، وشرع (٣) في تحصيلها ، ثم بلغه أن أحمد باشا الجزار قبض على شريكه بالشام ، وأخذ ماله جميعه ، فورد عليه الخبر وهو جالس يتحدث مع أخوانه حصة من الليل ، فخرجت روحه فجأة .

وفيه (٤) كتبوا أوراقاً وطبعوها ، واصنقوها بالأسواق كعادتهم ، وذلك بعد أن

١- يوم الأربعاء ١٥ محرم ١٢١٤هـ الموافق ١٩ يونيو ١٩٧١م .

٢- يوم الأحد ١٩ محرم ١٢١٤هـ الموافق ٢٣ يونيو ١٧٩٩م.

٣- في النسخة (أ) 'وتسرع ' والأصوب ما أثبتناه .

٤- أي في يوم الأحد تاسع عشره.

رجعوا من الشام واستقروا ، فنمقوا ذلك يترصيف بعض الفصحاء (١) ونصها : من محفل الديوان الخصوصى بمحروسة مصر خطاباً لأقاليم مصر الشرقية والغربية والمنوفية والقليوبية والجيزة والبحيرة ، النصبيحة من الإيمان ، قال تعالى في محكم القرآن [ولا تتبعوا خطوات الشيطان ]<sup>(٢)</sup> وقال تعالى [ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ] (٢) فعلى العاقل أن يتدبر الأمور ، قبل أن يقع في المحدور ، نخبركم معاشر المؤمنين ، أنكم لا تسمعوا كلام الكذابين ، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ، وقد حضر إلى محروسة مصر المحمية ، أمير الجيوش الفرنساوية ، حضرة بونابارتة محب الملة المحمدية ، ونزل بعسكره في العادلية ، سليماً من العطب والأسقام ، ودخل إلى مصر ، من باب النصر ، يوم الجمعة (3) في مسوكب عظيم ، وشنك جليل (6) فخيم ، وصحبته العلما والوجاقات السلطانية ، وأرباب [ص ٥٦] الأقلام الديوانية ، وأعيان التجار المصرية ، وكان يوماً عظيماً مشهوداً ، وخرجت أهل مصر لملاقاته ، فوجدوه هو الأمير الأول بذاته وصفاته ، وظهر لهم أن الناس يكذبون عليه ، شرح الله صدره للإسسلام ، والذي أشساع عنه الأخبار الكاذبة ، العريان الفاجرة والغز الهارية ، ومرادهم بهذه الإشاعة هلاك الرعية ، وتدمير أهل الملة الإسلامية ، وتعطيل الأموال

ا- يشير الجبرتى إلى الشيخ المهدى الذى استعان به الفرنسيون فى صياغة الكثير من
 منشوراتهم والفرق بين المنشورات التى صاغها لهم والتى صاغوها بأنفسهم وأضح .

٢- سورة البقرة الآية ١٦٨ .

٣- سورة الشعراء الآية ١٥٢.

٤- يوم الجمعة ١٠ محرم ١٢١٤هـ الموافق ١٤ يونيو ١٧٩٩ م .

٥- كلمة "جليل "غير موجودة في النسخة (أ) وأثبتناها من بقية النسخ .

الديوانية ، لا يحبون راحة العبيد ، وقد أزال الله دولتهم من شدة ظلمهم [إن بطش ربك الشديد ] (١) وقد بلغنا أن الآلفي توجه إلى الشرقية مع بعض المجرمين من عريان بلي (٢) والعيايدة الفجرة المفسدين ، يسعون في الأرض بالفساد ، وينهبون أموال المسلمين ، [إن ربك لبالمرصاد ] (٣) ويزورون على الفلاحين المكاتيب الكاذبة ، ويدعون أن عساكر السلطان حاضرة ، والحال أنها ليست بحاضرة ، فلا أصل لهذا الخبر ، ولا صحة لهذا الأثر ، إنما مرادهم وقوع الناس في الهلاك والضرر ، مثل ما كان يفعل إبراهيم بيك في غزة ، حين كان يرسل فرمانات بالكذب والبهتان ، ويدعى أنها من طرف السلطان ، ويصدقوه أهل الأرياف ، خسف العقول ولا يقرأون (٤) العواقب ، في قعون في المصايب ، وأهل الصعيد طربوا الغز من يقرأون (٤) العواقب ، في قعون في المصايب ، وأهل الصعيد طربوا الغز من بلادهم، خوفاً على أنفسهم وهلاك عيالهم (٥) . وأولادهم فإن المجرم يؤخذ مع المهيران ، وقد غضب الله على الظلمة ، ونعوذ بالله من غضب الديان ، قكانوا أهل

١- سورة البروج الآية ١٢ .

Y- قبائل بلى: ترجع إلى عمرو بن العاف بن قضاعه بن مالك بن عمرو ابن مره ... من قحطان . وقد دخلوا مصر قبل الإسلام واستوطنوا ما بين القصير وقنا وكانوا يقيمون بنقل التجارة الهندية ويذكر المقريزى أن قبائل بلى كانت تؤلف ثلث المجموعة القضاعية الساكنة في بلاد الشام ، قد نقلت كلها بأمر عمر بن الخطاب إلى مصر ولا يستبعد أن جزءاً كبيراً منهم قد انتشر في الصعيد . راجع د/ إيمان عبد المنعم : مرجع سابق ، ص١٥ .

٣- سورة الفجر الآية ١٤ .

٤- في النسخة (ب) ولا يقرؤن والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ.

ه- من المؤكد أن هذا لم يحدث فعلى الرغم من أن الماليك لم يثبتوا في كثير من المعارك بينما ثبت الأهالي ومعهم عرب الحجاز إلا أن التكاتف بين أهل الصعيد والعربان وعرب الحجاز والمماليك كان ظاهراً للعيان وسبب للفرنسيين الكثير من الخسائر.

الصعيد أحسن عقالاً من أهل بحرى ، بسبب هذا الرأى السديد ، ونخبركم أن أحمد باشا الجزار سموه بهذا الاسم لكثرة قتله الأنفس ، [ص ١٥٧] ولا يفرق بين الأخيار و الأشرار ، وقد جمع الطموش(١) الكثيرة من العسكر والفز والعرب وأسافل العشيرة ، وكان مراده الاستيلا على مصر وأقاليمها ، فأحبوا اجتماعهم عليه لأخذ أموالها ، وهنك حريمها ، ولكن لم تساعدة الأقدار ، والله يفعل ما يشاء ويختار ، وقد كان أرسل بعض هذه العساكر إلى قلعة العريش ومراده يصل إلى قطيا ومطيا  $(\Upsilon)$  فتوجه حضرة صارى عسكر أمير الجيوش الفرنساوية ، وكسر عسكر الجزار الذين كانوا في العريش ، ونادوا الفرار الفرار بعدما ، حصل بعسكرهم القتل والدمار ، وكانوا نحو ثلاثة ألاف ، وملك قلعة العريش ، وأخذ غزة وهرب من كان فيها وفروا ولما دخل غزة نادى في رعيتها بالأمان ، وأمر بإقامة الشعاير الإسلامية وأكرم العلماء والتجار والأعيان ، ثم انتقل إلى الرملة ، وأخذ ما فيها من بقسماط وأرز وشعير وقرب ، أكثر من ألفين قربة عظام كبار ، كان جهزها الجزار لذهابه إلى مصر ، ثم توجه إلى ياف وحاصرها ثلاثة أيام ، ثم أخذها وأخذ ما فيها من ذخاير الجزار بالتمام ، ومن نحوسات أهلها أنهم لم يرضوا بأمانة ، ولم يدخلوا تحت طاعته وإحسانه (٣) فدور فيهم السيف من شدة

١- الطموش: الأجناس الكثيرة من أسافل الناس [ لسان العرب ] .

٣- الحقيقة أن حامية يافا قد سلموا أنفسهم بعد أن آمنهم بونابرت ولكنه أقدم على قتلهم
 بحجج واهية كما سبقت الإشارة .

غيظه وقوة سلطانه ، وقتل منهم نحو أربعة ألاف ويزيدون ، بعدما هدم صورها ، وأكرم من كان فيها من أهل مصر ، [ وأطعمهم وكساهم وجهزهم في المراكب لمسر ] (١) وغفرهم بعسكره خوفاً من العربان ، وأجزل عطاياهم وكان في يافا نحو خمسة ألاف من عسكر الجزار هلكوا جميعاً ، وبعضهم ما نجاه إلا الفرار ، ثم توجه من يافا إلى جبل نابلس[ص ١٥٨] فكسر من كان فيها من العساكر بمكان يقال له "قاقوم" وحرق خمسة بلاد من بلادهم ، وما قدر كان ، ثم أخرب صور عكا ، وهدم قلعة الجزار التي كانت حصينة ، لم يبقى فيها حجر على حجر ، حتى أنه يقال كان هناك مدينة ، وقد كان بنى حصارها وشيد بنيانها في نصو عشرين من السنين (٢) وظلم في بنيانها عباد الله ، وهكذا عاقبة بنيان الظالمين . ولما توجه إليه أهل بلاد الجزار من كل ناحية ، كسرهم كسرة شنيعة ، [ فهل ترى لهم من باقية ] (٢) نزل عليهم كالصاعقة من السماء ، ثم توجه راجعاً إلى مصر المحروسة لأجل شيئين : الأول أنه وعدنا برجوعه إلينا بعد أربعة أشهر ، والوعد عند الحر دين ، والسبب الثاني ، أنه بلغه أن بعض المفسدين من الغز والعربان يحركون في غيابه الفتن والشرور ، في بعض الأقاليم والبلدان ، فلما حضر سكنت الفتنة ، وزالت الأشرار والفجرة من الرعية ، وحيه لمصر وأقليمها شئ عجيب ، ورغبته في الخير الأهلها ونيلها وزرعها بفكره وتدبيره المصيب ، ويرغب أن يجعل فيها أحسن التحف والصناعة . ولما حضر من الشام أحضر معه جملة من

١- العبارة التي بين قوسين غير موجودة في النسخة (١) .

٢- في النسخة (ب) "في نحو عشرين سنة " والأصوب ما أثبتناه من بقية النسخ ومن عجائب
 الآثار .

٣- سورة الماقة الآية ٨

الأسارى من خاص وعام ، وجملة مدافع وبيارق اغتنمها في الحروب من الأعدا والأخصام ، فالويل كل الويل لمن عاداه ، والخير كل الخير لمن والاه ، فسلموا يا عباد الله وارضوا بتقدير الله وامتثلوا لأحكام الله ، ولا تسمعوا كلام الفز الهربانين ومتك عيالكم ، ولا تتسببوا في نهب أموالكم ، ولا تسمعوا كلام الفز الهربانين الكاذبين ، ولا تقولوا أن في الفتنة إعلا كلمة الدين ، حاشا لله لم يكن فيها إلا الخذلان ، وقتل الانفس، وذل أمة النبي عليه الصلاة [ص ٢٥٩] والسلام ، والفز و العربان يطمعوكم ويغروكم لأجل أن يضروكم فينهبوكم ، وإذا كانوا في بلد وقدمت عليهم الفرنسيس ، فروا هاربين منهم كانهم جند إبليس ، ولما حضر صارى عسكر إلى مصر ، أخبر أهل الديوان ، من خاص وعام ، أنه يحب دين الإسلام ، ويعظم النبي عليه السلام ، ويحترم القرآن ، ويقرا منه كل يوم بإتقان ، وأمر بإقامة شعاير المساجد الإسلامية ، وأجرى خيرات الأوقاف السلطانية ، وأعطى عوايد الوجاقلية المساجد الإسلامية ، وأجرى خيرات الأوقاف السلطانية ، وأعطى عوايد الوجاقلية ، وسعى في حصول أقوات الرعية ، فانظروا هذه الألطاف والمزية ، ببركة نبينا أشرف البرية ، وعرفنا أن مراده يبني لنا مسجداً عظيماً بمصر لا نظير له في الأقطار ، وأنه يدخل في دين النبي المضتار ، عليه أفيضل الصلاة وأتم السلام "انتهي (١)

وفى ثانى عشرينه (Y) أرسل كبير الفرنسيس جماعة من العسكر ، وقبضوا

١- وقع على هذا البيان ثمانية لم يذكر الجبرتى توقيعاتهم هنا ربما جوفاً عليهم من الصدر
 الأعظم وهم .

السيد خليل البكرى نقيب السادات الأشراف بمصر ، الفقير عبد الله الشرقاوى ريس الديوان بمصر ، الفقير مصطفى الصاوى بمصر ، الفقير محمد المهدى كاتم سر الديوان بمصر حالاً ، الفقير مصطفى الصاوى خادم العلم بمصر ، الفقير سليمان الفيومى خادم العلم بمصر ، الفقير على كتخدا باشا اختيار مستحفظاً بمصر ، يوسف باش شاويش تتفكجيان بمصر ، السيد أحمد المحروقى – وفى النهاية كتب بعطابع الفرنساوية بمصر المحروسة – راجع حيدر الشهابى ، مصدر سابق ، جـ٢ ص ٢٧١ .

٢- الأربعاء ٢٢ محرم ١٢١٤هـ الموافق ٢٦ يونيو ١٧٩٩م.

على "ملا زاده" بن قاضى العسكر ، ونهبوا بعضاً من ثيابه وكتبه ، وطلعوا به إلى القلعة وحبسوه ، فانزعج عياله وحريمه ووالدته انزعاجاً شديداً .

وفي صبحها اجتمع أرباب الديوان بالديوان ، وحضر إليهم ورقة من كبير الفرنسيس ، قريت عليهم مضمونها أن صارى عسكر قبض على ابن القاضي وعزله ، وأنه وجه إليكم أن تقترعوا وتختاروا لكم شيخاً من العلما يكون من أهل مصر (١) ومواود بها ، يتقلد القضا ويقضى بالأحكام الشرعية ، كما كانت الملوك المصرية يولون القضا برأى العلما للعلما . فأجاب الحاضرون بقولهم :" إننا جميعاً نتشفع ونترجى عنده في العفو عن ابن القاضي ، فإنه إنسان غريب ، ومن أولاد الناس الصدور ، وإن كان والده وافق كتخدا الباشا في فعله فولده [ص١٦٠] مقيم تحت أمانكم ، والمرجو إطلاقه وعوده إلى مكانه ، فإن والدته وجَدَّتُه ، وعياله في وجد وحزن عظيم عليه ، وصارى عسكر من أهل الشفقة والرحمة " وتكلم الشيخ السادات بنحو ذلك وزاد في القول بأن قال :" وأيضاً أنكم تقولون دايماً أن الفرنساوية أحباب العثمانلية وهذا ابن القاضي من طرف العثمنلي ، فهذا الفعل مما يسبئ الظن بالفرنساوية ، ويكذب قبولهم ، وخبصوصياً عند العبامة ، فأجباب الركيل بعدما ترجم له الترجمان بقوله :" لا بأس بالشفاعة ، ولكن بعد تنفيذ أمر صاري عسكر في اختيار قاضي خلافه ، وإلا تكونوا مخالفين ، وبلحقكم الضرر بالمخالفة " فامتثلوا وعملوا القرعة ، فطلعت الأكثرية باسم الشيخ أحمد العريشي

١- كلمة "مصر " غير موجودة في النسخة (ب)

الحنفى (١) ثم كتبوا عرضحال بصورة المجلس والشفاعة ، وكتب عليه الحاضرون ، وذهب به الركيل إلى كبيرهم ، وعرفه بما حصل ، فتغير خاطره على الشيخ السادات ، وأمر بإحضاره في عصريتها ، فلما حضر لامه وعاتبه ، فتكلم بينهما الشيخ المهدى ووكيل الديوان الفرنساوى ، حتى سكن غيظه وأمره بالانصراف إلى منزله بعد أن عوق حصة من الليل .

فلما أصبح يوم الجمعة (٢) عملوا جميعة في منزل دوجا قايمقام ، وركبوا صحبته إلى بيت صارى عسكر ومعهم الشيخ أحمد العريشي ، فألبسه فروة مثمنة (٢) وركبوا جميعاً إلى بيت القاضى بين القصرين ، وأوعدهم بالإفراج عن

الشيخ العريشي وقضاة العسكر: منذ عصر السلطان محمد الفاتح وضعت الدولة
العثمانية شروطاً علمية لابد من توافرها فيمن يتولى القضاء ، كما كانت حتمت عليه المرور
بمراحل تعليمية مختلفة موجودة داخل استانبول وكان قضاة العسكر من المصريين قلة
لعدة أسباب منها:

أ- عدم حب المصريين للرحلة بعكس الشوام الذين زاروا استانبول ومنهم من سار في طريق القضاة وتولى مناصب قضاء عسكر مصر وغيرها .

ب- وجود الأزهر في مصر وبين ظهراني المصريين وإليه تشد رحال طلاب العلم من كافة أنحاء العالم الإسلامي لذا لم يكن بالمصريين حاجة للذهاب للتعلم في استانبول أو غيرها . وهناك قلة فعلوا ذلك مثل "الشهاب الخفاجي "الذي ذهب مع والده إلى استانبول ، وتعلم هناك وتولى قضاء عسكر مصر ، لذا فلم يكن الشيخ العريشي أول من ولى قضاء عسكر مصر كماهو شائع بين العديدين من مؤرخي العصر العثماني .لذيد من المعلومات راجع : عبد الرازق عيسى :مرجع سابق ، ص ٨٢ .

٧- يوم الجمعة ٢٤ محرم ١٢١٤هـ الموافق ٢٨ يونيو ١٧٩٩ م .

٣- وردت أخبار هذا التعيين في سجلات محكمة القسمة العربية ، ونص وثيقة التعيين هو " لما كان في اليوم المبارك الموافق لرابع عشرين شهر محرم الحرام افتتاح سنة ١٩٤٤ هكا فيه ركاب سيدنا ومولانا شيخ مشايخ الإسلام ، قاموس البلاغة ونيراس الأفهام ، الواثق بلطف ربه المعيد المبدى ، مولانا أحمد أفندى العريشي الناظر في الأحكام الشرعية ، وأمور القسمة العربية ، قاضي القضاة يومئذ بمصر المحمية حالاً ، زاده الله عزة ورفعة وإجلالاً ، وجعل الله قدومه خيراً بجاه محمد وآله ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم " سجل ٣٠٠ قسمة عربية ، ص ٢٥٧ .

ابن القاضى بعد أربعة وعشرين ساعة ، وقد كان عياله انتقلوا إلى دار السيد أحمد المحروقي التاجر.

ولما كان في ثاني يوم (١) أفرجوا عنه ونزل إلى عياله وصحبته أرباب الديوان والأغا، [ص ١٦١] ومشوا معه في وسط المدينة ليراه الناس، ويبطل القيل والقال

وفيه (٢) كتبوا أوراقاً ويصموا منها نسخاً ولصقوها بالأسواق ، ونصها الجواب إلى محفل الديوان من حضرة صارى عسكر الكبير بونابرته ، أمير الجيوش الفرنساوية ، محب أهل الملة المحمدية ، خطاباً إلى السادات العلما ، أنه وصل لنا مكتوبكم من شان القاضى ، نخبركم أن القاضى لم أعزله ، وإنما هو هرب من إقليم مصر ، وترك أهله وأولاده وخان صحبتنا ، من المعروف والإحسان الذى فعلناه معه ، وكنت استحسنت أن ابنه يكون عوضاً عنه فى محل الحكم فى مدة غيبته ، ويحكم بدله ، ولم يكن ابنه قاضياً متولياً للأحكام على الدوام ، لأنه صغير السن ، ليس هو أهلاً للقضا ، فعلمتم أن محل حكم الشريعة خالى الان من قاضي شرعى يحكم بين المؤمنين ، فاستحسنت أنهم يجتمعوا علما الإسلام ، ويختاروا باتفاقهم قاضياً شرعياً من علما مصر وعقلايهم ، لأجل موافقه القرآن العظيم ، باتباع سبيل المؤمنين ، وكذلك مرادى أن حضرة الشيخ العريشي الذي المخترة و جميعاً أن يكون لابساً من عندى ، وجالساً في المحكمة ، وهكذا كان فعل الظفا في العصر الأول باختيار جميع المؤمنين ، وأخبركم أنى تلقيت ابن القاضي

١- يوم السبت ٢٥ محرم ١٢١٤هـ الموافق ٢٩ يونيو ١٧٩٩م .

٢- أي في يوم السبت المذكور سابقاً .

بالمحبة والإكرام لما حضر لي وقابلني ، ولم أزل لهذا الوقت أكرمه ، ولم أحب أن يضره أحد حكم أماننا له ، ولما رفعناه إلى القلعة لم نريد ضرره ، رفعناه مكرماً مثل ما يكون في بيته بالراحة والإكرام ، وسبب ما رفعناه إلى القلعة ، لسكون الفتن ، والإصلاح بين الناس ، وبعد لبس القاضى الجديد [ص ١٦٢] وجلوسه في محل الحكم ، مدرادي أطلق ابن القياضي وأنزله من القلعية، وأرد له كيامل (١) تعلقاته، وأطلق سبيله هو وعياله يتوجهوا (٢) حيث أرادوا باختيارهم ، لأنه في أماني وتحت حمايتي ، وأعرف أن أبوه ما كان يكرهني ، ولكنه ذهب عقله وفسد رأيه ، وأنتم يا أهل الديوان تهدون الناس إلى الصدواب والنور من جنابكم لأهل العقول ، وعرفوا أهل مصر أنه انقضت وفرغت دولة العثمنلي (٣) [من أقساليم مصر، ويطلت أحكامها منها ، وأخبروهم أن حكم العثمنلي [<sup>(٤)</sup> أشد تعبأ من حكم المملوك وأكثر ظلماً ، والعاقل يعرف أن علما مصدر لهم عقل وتدبير وكفاية وأهلية للأحكام الشرعية ، يصلحون للقضا أكثر من غيرهم في ساير الأقاليم ، وأنتم يا أهل الديوان عرفوني عن المنافقين المضالفين ، أخرج من حقهم ، لأن الله تعالى أعطاني القوة العظيمة ، لأجل ما أعاقبهم ، فإن سيفنا طويل ، ليس فيه

١- في النسخة (ب) كل تعلقاته والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ .

٢- فى النسخة (ب) " يتوجه " والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ .

٣- فى الحقيقة أن بونابرت ما كان ليصرح هذا التصريح الخطير وينفى صداقته للعثمانيين لولا إعلان الدولة العثمانية الحرب عليه والتحالف مع انجلترا وروسيا لإخراجه من مصر وكذلك ظهور ذلك للعيان. فأخذ يكيل التهم للحكم العثمانى الذى أصبح من وجهة نظره أكثر ظلماً من حكم الماليك.

٤- ما بين القوسين غير موجود في النسخة (أ) .

ضعف ، ومرادى تعرفوا أهل مصر أن قصدى بكل قلبي حصول العز والسعادة لهم ، مثل ما هو بحر النيل أفضل الأنهار وأسعدها ، كذلك أهل مصر ، يكونوا أسعد الخلايق أجمعين ، بإذن رب العالمين والسلام " انتهى .

قال صاحبنا المشار (١) إليه قول اللعين " وعرفوا أهل مصر أنه انقضت دولة العشمتلي من مصر " ، هذا من أطماع النفس في ضروب من محال الأمال وتشب شها بأذيال الأماني التي ضربت دون الوصول إليها أعناق الرجال، واسترسال لخبايث نفوسهم في مراتع الغواية والضلال ، وفساد فكر عن طرق الرشد عقيم بمعارضة ظلمة الوهم وفساد الخيال ، لقد تبجح هذا اللعين الكافر ، وتفوه بمالا يصل إليه ساير الملوك الأول منهم والأخر ، ولقد كانت هذه اللفظة عليه وبالاً ، وخيبة أوجبت له من أقبح الشرور فالاً ، فإنه من حين دخول مصر لم يتفوه [ص١٦٣] بأمثالها ، ولا تمنيه نفسه بأن يكون من أبنا مصر ورجالها ، فلما انفسحت له المدة ، وخفت عنه الشدة ، وعدم المعارض ، وصار جواد فساده بأرض مصر راكض ، أظهر العداوة للدولة العلية - أبقاها الله - بعد كتمانها ، وإظهار أنه ممن يحب تلك الدولة ويكون من أتباعها وأعوانها ، ثم لما طال أمره ، وأبى عليه طول الاكتتام عداوته وحسده ، استدرجته أماني نفسه ، فقال ما دونه حلوله يرمسه (٢) ومن خذيه ونكاله ، وتبين ضلاله ومحاله ، أنه بعد أن قال ما قيل ، لم يلبث بمصر إلا القليل ، وذهب إلى حيث ألقت ، وقد كانت على جيشه وجنوده كلمة العذاب حقت ، فخلت منهم بعد ذلك الديار ، وعجل الله بأرواحهم إلى النار ، وبئس القرار .

١- يقصد الشيخ حسن العطار وجدير بالذكر أن الجبرتي حذف هذا التعليق للشيخ حسن العطار كاملاً من عجائب الآثار.

٣- الرمس هو القبر.

وفى تلك الليلة (١) قتلوا شخصين أحدهما على جاويش ريس الريالة ، الذى كان بالأسكندرية عند حضور الفرنسيس ، والثانى قبطان آخر ، فلم يزالا بمصر يحبسونهما أياماً ثم يطلقونهما ، فحبسوهما آخراً فلم يطلقوهما ، وقتلوهما "رحمهما الله " (٢)

وفى صبيحة ذلك اليوم  ${(^{7})}$  قتلوا شخصين أيضاً من الأتراك بالرميلة .

وفيه ، أفرجوا عن زوجات حسن بيك الجداوي .

وفي ثالث عشرينه (٤) جمعوا الرجاقلية ، وكتبوا أسماهم .

وفي سادس عشرينه (٥) قبضوا على ثلاثة أنفار أحدهما يسمى حسن كاشف من أتباع أيوب بيك الكبير ، وآخر يسمى أو كلس ، والثالث رجل تاجر من تجار خان الخليلي (٦) يسمى حسين بيك مملوك الدالي إبراهيم ، فسيجنوهم

١- ليلة يوم الأحد ٢٦ محرم ١٢١٤هـ الموافق ٣٠ يونيو ١٧٩٩م.

٢- هذا الدعاء حذفه الجبرتي من عجائب الآثار وكأنه يضن عليهما بالدعاء بالرحمة .

٣-صباح يوم الأحد ٢٦محرم ٢١٤هـ الموافق٣٠ يونيو٩٧٩م وهو تاريخ اليومية التالية أيضاً

٤- يوم الخميس ٢٣ محرم ١٤١٤هـ الموافق ٢٧ يونيو ١٧٩٩م ، هذه هي اليومية الوحيدة التي يضعها الجبرتي في غير موضعها من حيث التسلسل التاريخي حسب منهجه في كتابة اليوميات ولذلك رجعنا إلى عجائب الأثار ، حيث وجدنا هذه اليومية مسجلة بتاريخ الثلاثاء ٨٢ محرم ١٣١٤هـ الموافق٢ يوليو ١٧٩٩م وهذا هو التاريخ الأوفق والأنسب .

٥- هذه اليومية أيضاً وردت في عجائب الآثار بتاريخ يوم الأربعاء ٢٩ محرم الموافق ٣ يوليو

٣- خان الخليلى: أراد الأمير سيف الدين جركس (جهاركس) الخليلى أمير آخور الملك الظاهر برقوق أن ينشئ خاناً فوقع اختياره على بقايا تربة الزعفران فنبش قبورها وأخرج عظام الأموات وألقاها في كيمان البرقية ، وفي ١٤٧٤م كانت سوق الرقيق بخان الخليلى ، إلى أن جاء السلطان الغورى وأنشأ سوقاً أخرى له بالقرب منه . وفي سنة ١١٥٨م آلت ملكية الخان إلى السلطان الغورى فأمر بهدمه وإعادة بنائه وأنشأ فيه الحواصل والحوانيت وظل يتردد على عمارته حتى انتهت وبالرغم من أن الخان طرأت عليه تغييرات كثيرة ولكن مدخله لا يزال على حاله بنقوشه وكتاباته راجع د/ عبد الرحمن زكى:مرجع سابق ، ص٢٦ مدخله لا يزال على حاله بنقوشه وكتاباته راجع د/ عبد الرحمن زكى:مرجع سابق ، ص٢٦

بالقلعة ، فتشفع الشيخ السادات في حسين التاجر ، فأطلقوه على خمسة آلاف فرانسة .

### شهر صفر الخير :

استهل بيوم الجمعة (١) فيه أفرجوا عن بعض قرابة كتخدا [ص١٦٤] الباشا ، وكان محبوساً بالجيزة ، ثم نقل إلى القلعة مع كتخدا قريبه ، فأطلق وبقى الآخر .

وقى يوم الأحد ثالثه (٢) حضر السيد عمر أفندى نقيب الأشراف سابقاً من دمياط إلى مصر ، وكان مقيماً هناك من بعد واقعة يافا ، ونزل مع الذين أنزلوهم من يافا إلى البحر ، وفيهم عثمان أفندى العباسى ، وحسن أفندى كاتب الشهر ، وأخوه قاسم أفندى ، وأحمد أفندى عرفة ، ويوسف أفندى ، وقاسم المصلى وغيرهم ، فمنهم من عوق بالكرنتيلة ، ومنهم من حضر من البر خفية ، فخرج بعض الأعيان لملاقات السيد عمر ، وركبوا معه – بعد أن مكث هنيهه بزاوية على بيك التى بساحل بولاق – حتى وصل إلى داره .

وتوجه في صبح ثاني يوم  $\binom{7}{1}$  مع المهدى ، وقابل كبير الفرنسيس ، فبش له وعده بخير ، ورد إليه بعض تعلقاته  $\binom{3}{1}$  واستمر مقيماً بداره ، والناس تغدوا وتروح إليه على العادة .

١- يوم الجمعة غرة صنفر ١٢١٤ هـ الموافق ه يوليو ١٧٩٩م .

٢- يوم الأهد ٣ صنفر ٢١٤ هـ الموافق ٧ يوليو ١٧٩٩م .

٣- يوم الاثنين ٤ صفر ١٢١٤ هـ الموافق ٨ يوليو ١٧٩٩ م .

٤- ولكن لم يرد إليه نقابة الأشراف التى احتفظ بها الشيخ خليل البكرى حتى تم طرد الفرنسيين من مصر فأعيدت إلى عمر مكرم الذى ارتفعت مكانته لأنه لم يمالئ الفرنسيين ولم يدخل فى أى من دواوينهم ، وكان له دور كبير فى تولية محمد على إلي أن تخلص منه محمد على عام ١٨٠٩ م بنفيه إلى دمياط ، راجع د/ عبد العزيز الشناوى : عمر مكرم ، سلسة أعلام العرب ، ص ٢٥ هما بعدها .

وفى رابعه (1) حضر أيضاً حسن كتخدا الجربان بأمان ، وكان بصحبة (1) عثمان بيك الشرقاوى .

وفيه أشيع أن مراد بيك ذهب إلى ناحية البحيرة فراراً من الفرنسيس الذين بالصعيد .

وفي خامسه (7) قتلوا عبد الله أغا أمير يافا ، وكان أخذ أسيراً وحبس ثم قتل .

وفيه ، قتل أيضاً يوسف جريجي أبوكلس ، ورفيقه حسن كاشف .

وفيه أحضروا أربعة عشر مملوكاً أسرى ، وأصعدوهم إلى القلعة ، قيل أنهم كانوا لاحقين بمراد بيك بالبحيرة ، فأروا إلى قبة يستظلون بها ، وتركوا خيولهم مع السواس (٤) فنزلت [ص ١٦٥] عليهم طايفة من العرب ، فأخذت الخيول ، فمروا مشاة ، فدل الفلاحون عليهم عسكر الفرنسيس فمسكوهم ، وقيل أنهم أروا إلى بلدة ، وطلبوا منهم غرامة ، فصالحوهم فلم يرضوا بدون ما طلبوا ، فأرعدوهم بالدفع من الغد ، وكانوا أكثر من ذلك ، وفيهم كاشف من جماعة الطنبرجى ، فذهب الفلاحون إلى الفرنسيس ، وأعلموهم بمكانهم ، فحضروا لهم ليلاً ، وقتلوا من قتلوه وأسروا الباقى ، وأما الكاشف فيسمى عثمان كاشف ، التجا إلى كبير الفرنسيس فحماه ، وأخذه عنده ، وأحضروا الأسرى إلى مصر وعليهم ثياب زرق

١- أي في يوم الاثنين ٤ صفر ١٢١٤هـ الموافق ٨ يوليو ١٧٩٩م وهو نفس تاريخ اليومية
 التالية أيضاً .

٢- وردت في النسخة (ب) "وكان بصحبته " ولكن الصواب ما أثبتناه .

٣- يوم الثلاثاء ٥ صفر ١٢١٢هـ الموافق ٩ يوليو ١٧٩٩م وهو نفس تاريخ اليوميتين التاليتين .

٤- في النسخة (ب) "السياسي" وما أثبتناه من بقية النسخ هو الصواب.

وزعابيط ، وعلى رؤسهم طواقى من لبّاد وغيرها ، وأصعدوهم إلى القلعة . فلما كان في ثاني ليلة قتلوا منهم عشرة .

وفى تاسعه (١) أحصصروا أيضاً سستة أشخاص من المماليك، وأصعدوهم إلى القلعة (٢)

وفي ذلك اليوم (٣) قتلوا أيضاً منهم نحو العشرة ، [واستمروا فيي كيل يوم يقتلون أناسياً مين الأسرى والمحابيس ] (٤)

وفى يوم الأحد عاشره<sup>(٥)</sup> ركب فى عصريته كبير الفرنسيس وعدى إلى البحيرة ، وتبعيه العساكر ، ولم يعلم سبب ذلك ، ولما عدى إلى الجيزة ، ضرب العسكر نجع البطران ودهشور بسبب نزول مراد بيك عندهم .

وفيه (٦) ظهر أن مراد بيك رجع ثانياً إلى الصعيد ، وشاع الخبر أيضاً أن عثمان بيك الشرقاوي ، وسليمان أغا الوالي وأخرون ، مروا من خلف الجبل

١- يوم السبت ٩ صفر ١٢١٤هـ الموافق ١٤ يوليو ١٧٩٩م .

٧- بعد هذه اليومية مباشرة ورد فى "مظهر التقديس" طبعة وزارة التربية والتعليم يومية نصها "وفى يوم الأربعاء سادسه عمل الشيخ محمد المهدى وليمة عرس لزواج أحد أولاده ودعا صارى عسكر وأعيان الفرنساوية ، فتعشوا عنده وذهبوا "وهذه اليومية لم نعش لها على أثر فى أى صفحة من صفحات النسخ (أ) ، (ب) ، (ج) ، (د) ولكنها فقط موجودة فى عجائب الآثار بنفس النص ، مما يوحى بأن المحققين اعتمدوا أحياناً على عجائب الآثار دون الرجوع لمظهر التقديس ، وما كان الجبرتي ليكتب يومية كهذه فى مظهر التقديس حيث أنه من المعتاد أن يتستر على مظاهر التقارب بين الفرنسيين والمشايخ ،

٣- يوم السبت ٩ صنفر ١٢١٤هـ الموافق ١٣ يولين ١٧٩٩م .

٤- الفقرة التي بين القرسين حذفها الجبرتي من عجائب الآثار .

٥- يوم الأحد ١٠ صنفر ١٢١٤هـ الموافق ١٣ يوايو ١٩٧١م .

١- أي في يوم الأحد المشار إليه سابقاً .

وذهبوا إلى ناحية الشرق، فخرج إليهم جماعة من العسكر وبرطملين [وينى الخمار النصرانى الرومى الذى كان فى أول أمره مستولياً خمارات مصر، ثم صار عسكرياً على طايفة من نصارى الأروام ](1)[ص٢٦] ومعهم عدة من المسلمين المنضمة إلى بنى، فأدركوهم قريباً من بلبيس، وأتوهم من خلاف الطريق المسلوكة، فدهموهم على حين غفلة، وكان عثمان بيك يغتسل، فلما أحسوا بهم بادروا الفرار وركبوا الخيل، وركب عثمان بيك بقميص واحد على جسده، وطاقية فوق رأسه، وهربوا وتركوا ثيابهم ومتاعهم وحملتهم، وقدور الطعام على النار، ولم يمت إلا مملوكين، وأسروا منهم اثنين، ووجدوا على فراش عثمان بيك مكاتبة من إبراهيم بيك، يدعوهم إلى الحضور إليه ووجدوا على فراش عثمان بيك مكاتبة من إبراهيم بيك، يدعوهم إلى الحضور إليه والشام.

وفى ليلة الاثنين حادى عشره (٢) وزدت أخبار ومكاتيب مع السعاة لبعض الناس من الأسكندرية وبوقير ، وأخبروا بأنه وردت مراكب فيها عساكر عثمانية إلى أبوقير ، فتبين أن حركة الفرنسيس وتعديتهم إلى البر الغربى ، بسبب ذلك ، وأخذوا صحبتهم جرجس الجوهرى وأصبحوا في ثاني يوم عدى الكثير من العسكر أيضاً واهتم حنا بينو المتولى على بحر بولاق ، بجمع المراكب وشحنها بالبقسماط والعدس والأرز والقرمانية ، وداخل الفرنسيس من ذلك وهم عظيم . ولما عدى كبيرهم إلى بر الجيزة ، أقام يوم الاثنين عند الأهرام حتى تجمعت العساكر ، وبعث بالمقدمة .

وركب هو في يوم الثالثا ثاني عشره ، وأرسل مكتوباً إلى أرباب الديوان

١- الفقرة التي بين القوسين غير موجودة في عجائب الآثار ،

٢- ليلة يوم الاثنين ١١ صفر ١٢١٤هـ الموافق ١٤يوليو ١٧٩٩م.

بالسلام عليهم والرصية بالحفظ وضبط البلد والرعية ، كما فعلوا في غيبته السابقة .

وفي سادس عشره (١) ورد الخبر بأن عثمان خُجا وصل إلى قلعة [ص١٦] أبر قير (٢) صحبة السيد مصطفى باشا ، فضربوا على القلعة وأسروا من بها من علرف صالح بيك ، وعثمان خجا هو الذي كان متولى إمارة رشيد من طرف صالح بيك وحج معه ورجع صحبته إلى الشام ، فلما توفي صالح بيك سافر إلى الديار الرومية ، وحضر صحبة السيد مصطفى باشا المذكور ، فلما تحققت هذه الأخبار كثر اللغط في الناس ، وأظهروا البشر ، وتجاهروا بلعن النصاري ، واتفق أنه تشاجر بعض المسلمين بحارة البرابرة مع بعض نصاري الشوام ، فقال المسلم للنصراني : إن شا الله بعد أربعة أيام نشتفي منكم " ، وكالم من هذا المعنى ، فذهب النصراني إلى الفرنسيس مع عصبة من جنسه ، وأخبروهم بالقصة ، وزادوا وحرفوا ، وعرفوهم أن قصد المسلمين إثارة فتنة ، فأرسل قايمقام إلى الشيخ وحرفوا ، وعرفوهم أن قصد المسلمين إثارة فتنة ، فأرسل قايمقام إلى الشيخ

١- يوم السبت ١٦ صفر ١٢١٤هـ المرافق ٢٠ يولين ١٧٩٩م .

٧- أبو قير: تمكن سيدني سعيث من حشد القوات العثمانية في قبرص السير إلى مصر ولكن هذه القوات التي وصلت قبالة المدينة في ١/ يوليو ١٧٩٩ م لم تستطع القيام بأي إنزال لقواتها إلا في ١٤ يوليو في أبي قير ، وعندما علم بونابرت بذلك الإنزال أصدر الأمر إلى طوابير قواته المتحركة بالتدفق على الرحمانية وبدأ الهجوم في ٢٥ يوليو وانتصر الفرنسيين واسروا القائد العثماني مصطفى باشا وهذا هو وصف الفرنسيين المعركة ننقله لما فيه من دلالات من خطاب الجنرال بونابرت إلى جنرال بوجا . من معسكر المستشفى المتنقل في ٨ ترميدور ٧صباحاً في السابعة من صباح البارحة وجدنا أنفسنا أمام العدو الذي تمركز على بعد أربعة كيلو مترات أمام قلعة أبر قير فهاجمناه وهزمناه هزيمة منكرة، واسترددنا منه القريتين ، واستولينا على متاريسهم واستحكاماتهم وخنادقهم وكل ما في واسترددنا منه القريتين ، واستولينا على متاريسهم واستحكاماتهم وخنادقهم وكل ما في معسكرهم وطاردناهم حتى البحر وأغرقنا منهم من ١ ألاف إلى٢ (ألف مقاتل وقد أسرنا ألقائد العام للبر والبحر واسمه سعيد مصطفى باشا "سأحضره بنفسي إلى القاهرة وقد قتل منامائة جندي وأصيب أربعمائة بجراح من بينهم الجنرال مورا والجنرال فوجيير وقائد قتل منامائة جندي وأصيب أربعمائة بجراح من بينهم الجنرال مورا والجنرال فوجيير وقائد الفرة مورانجيبه بونابرت راجع : غزيد من التفاصيل: كورييه دى ليجيت العدرة موه ١٠٠٠.

وأصبحوا (١) فاجتمعوا بالديوان ، فقام المهدى خطيباً ، وتكلم كثيراً ونفى الريبة ، وكذب أقوال الأخصام ، وتشدد في تبرئة المسلمين عما نسب إليهم ، وبالغ في الحطيطة والانتقاص من جانب النصارى . وكان هذا المقام من مقاماته المحمودة ، ثم جمعوا مشايخ الأخطاط والحارات وحبسوهم (٢)

وفيه (7) حضرت مكاتبة من الفرنسيس المتوجهين للمحاربة مع العسكر السلطاني (3) بجهة أبو قير وصورتها :

"لا إله إلا الله ، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم . نخبركم محفل الديوان بمصر المنتخب من أحسن الناس وأكملهم بالعقل والتدبير، عليهم سلام الله ورحمته وبركاته ، بعد مزيد السلام عليكم وكثرة الأشواق إليكم ، نخبركم يا أهل الديوان المكرمين العظام بهذا المكتوب ، أننا [ص١٦٨] وضعنا جماعات من عسكرنا بجبل الطرانة ، وبعد ذلك سرنا إلى إقليم البحيرة ، لأجل ما نرد راحة الرعايا المساكين ، وأقاصص أعدانا المحاربين ، وقد وصلنا بالسلامة إلى الرحمانية ، وعفونا عفوا عمومياً عن كامل أهل البحيرة ، حتى صار أهل الأقليم في راحة تامة ، ونعمة عامة ، وفي هذا التاريخ نخبركم أنه وصل ثمانون مركباً صغاراً وكباراً ، حتى ظهروا ، وفي هذا التاريخ نخبركم أنه وصل ثمانون مركباً صغاراً وكباراً ، حتى ظهروا بثغر أسكندرية وقصدوا أن يدخلوها ، فلم يمكنهم الدخول ، من كثرة البنبة وجلل المدافع النازلة عليهم ، فرحلوا عنها ، وتوجهوا يرسوا بناحية أبو قير ، وابتدأوا

١-يوم الأحد ١٧ صفر ١٢١٤هـ الموافق ١٧ يوليو ١٧٩٩م.

٢- كلمة " الحارات " غير موجودة في النسخة (أ)

٣- أي في يوم الأحد .

٤- كلمة "السلطاني " غير موجودة في عجائب الآثار مما يشير إلى تغير موقف الجبرتي من العثمانيين ويتضبح ذلك أكثر من اليوميات التالية .

ينزلون في البر ، وأنا الآن تاركهم ، وقنصدى أنهم يتكاملوا الجنميع في البر ، وأنزل عليهم أقتل من لا يطيع ، وأخلى بالحياة الطايعين ، وأتيكم بهم محبوسين تحت السيف، الأجل أن يكون في ذلك شان عظيم في مدينة مصر ، والسبب في مجى هذه العمارة إلى هذا الطرف ، والعشم بالاجتماع على المماليك والعربان ، لأجل نهب البالاد وخراب الإقليم المسرى ، وفي هذه العسارة خلق عظيم من الموسقوا الإفرنج ، الذين كراهتهم ظاهرة لكل من كان موحد الله ، وعداوتهم واضحة لمن كان يؤمن برسول الله ، يكرهون الإسلام ، ولا يحترمون القرآن ، وهم نظراً لكفرهم  $^{(1)}$  في معتقدهم يجعلون الآلهة ثلاثة ، وأن الله  $^{(1)}$  ثالث تلك الثلاثة ، تعالى الله عن الشركا (٢) ولكن عن قريب يظهر لهم أن الثلاثة لاتعطى القوة ، وأن كشرة الألهبة لا تنفع لأنه باطل ، بلي أن الله الواحد هو الذي يعطى النصرة لمن يوحده ، هو الرحمن الرحيم ، المساعد المعين ، المقبوي للعبادلين [ص١٨٩] الموحدين ، الماحق رأى الفاسدين المشركين ، وقد سيق في علمه القديم ، وقضاه العظيم ، أنه أعطاني هذا الإقليم العظيم ، وقدَّر وحكم بحضوري إلى مصر ، لأجل تغييري الأمور الفاسدة ، وأنواع الظلم ، وتبديل ذلك بالعدل والراحة ، مع صلاح الحكم ، وبرهان قدرته العظيمة ، ووحدانيته المستقيمة ، أنه لم يقدر للذين يعتقدون أن الآلهة ثلاثة ، قوة منثل قوتنا ، لأنهم ما قدروا يعملوا الذي عملناه ، ونحن المعتقدين وحدانية الله ، ونعرف أنه العزيز القادر القوى القاهر المدبر الكائنات ، والمحيط علمه (٤) بالأرضين والسموات ، والقايم بأمر المخلوقات ، هذا ما في

والمحيط علمه <sup>(٤)</sup> بالأرضين والسموات ، والقايم بأمر المخلوقات ، هذا ما في ١- كلمة "لكفرهم" غير موجودة في النسخة (أ) .

٢- كلمة "الله" غير موجودة في النسخة (ب).

٣- في النسخة (ب) عن الشريك " والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ .

٤- في النسخة (أ) "عمله " والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ .

الأيات والكتب المنزلات ، ونخبركم بالمسلمين إن كانوا بصحبتهم ، يكونوا من المغضوب عليهم ، لمخالفتهم لوصية النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ، بسبب اتفاقهم مع الخارجين الكفرة اللئام ، لأن أعداء الإسلام لا ينصرون (۱) الإسلام ، ويا ويل من كانت نصرته بأعداء الله ، وحاشا الله أن يكون المستنصر بالكفار مؤيداً ، أو يكون مسلماً ساقهم التقدير ، للهلاك والتدمير ، مع السفالة والرزالة ، وكيف المسلم أن ينزل في مركب تحت بيرق الصليب ، ويسمع في حق الواحد الأحد الفرد الصمد من الكفار ، كل يوم تخريف واحتقار ، ولا شك أن هذا المسلم في هذا الحال أقبح من الكفار ، كل يوم تخريف واحتقار ، ولا شك أن هذا المسلم تغيروا بهذا الخبر جميع الدواوين والأمصار لأجل أن يمتنع أهل الفساد من الفتنة بين الرعية في سائر الأقاليم والبلاد ، لأن البلد الذي يحصل فيها الشر ، يحصل لهم مزيد من الضرر والقصاص ، انصحوهم يحفظوا أنفسهم من الهلاك ، خوفاً عليهم [ص٧٠٠] أن يفعل فيهم مثل ما فعلنا في أهل دمنهور ، وغيرها من بلاد الشرور ، بسبب سلوكهم المسائك القبيحة قاصصناهم ، والسلام عليكم ورحمة الله الشرور ، بسبب سلوكهم المسائك القبيحة قاصصناهم ، والسلام عليكم ورحمة الله

١- هذا المنشور يعد قطعة من الدجل السياسي العالى المستوى ، فبونابرت هذا أراد التقرب من الشعب المصرى وحاول إلغاء العائق الديني فادعي إسلامه وادعي أن المسيحيين (الموسق ) كفره لأنهم يعتقدون بأرباب ثلاثة لا تعطى القوة ، وهاجم العثمانيين لأنهم اشتركوا وتحالفوا مع كفرة تحت راية الصليب ، فرصفهم أنهم أقبح من الكفرة . ولعل أقوى تعليق على ذلك ما ذكره كريستوفر فيرولد في قوله "وكان الإسلام هو العقبة الكبرى التي تحول دون قيام جو الثقة المتبادلة (الذي كان ينشده بونابرت ) لقد كان بونابرت يستطيع أن يعلن أكثر من مرة كل يوم أنه ليس مسيحياً ، وأن رجاله كذلك ليسوا مسيحيين، وكان يمكنه أن يكرر أن الفرنسيين سجنوا البابا وأغلقوا الكنائس وأنهم يحترمون الإسلام ، واكن في نظر المسلمين فإن الفارق بين المسيحيين والربوبين وعباد العقل أو الكائن الأعظم والملحدين واليهود وغيرهم .. ليس بذي أهمية . الكل غير مسلمين فهم في الكفر سواء . راجع د/ أحمد الصاوي :مرجع سابق ، ص ١٠٧ .

وبركاته ، تحريراً في الرحمانية ، يوم الأحد ١٥ صفر سنة ١٢١٤ " ، وبصموا من ذلك نسخاً ، واصتوها بالأسواق ، وفرقوا منها على الأعيان انتهى ،

وفي ثامن عشره (١) وردت أخبار وعدة مكاتيب ، لكثير من الأعيان والتجار كلها على نسق واحد، بأن المسلمين ملكوا الأسكندرية في ثالث ساعة من يوم السبت سادس عشر صفر ، [وفرح الناس ، وهني بعضهم بعضاً ، ثم ظهر عدم صحة ذلك ، ولعل ذلك من المكايد] (٢)

وفى ليلة الثلاثا عشرينه (٣) أشيع أن الفرنسيس انتصروا على المسلمين وأخذوا قلعة أبو قير ، وأخذ السيد مصطفى باشا أسيراً ، وعثمان خجا وعدة من المسلمين ، وأخبر الفرنسيس أنه حضرت لهم مكاتبة بذلك من أكابرهم .

ولما طلع النهار ضربوا مدافع كثيرة من قلعة الجبل وأبراج التلول ، وجامع الظاهر ، وبصحن الأزبكية ، [فانزعج الناس ، ونزل بهم من الغم والكآبة مالا مزيد عليه ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .] (٤)

وفي ليلتها - أعنى ليلة الأربعا - عملوا حراقة بالأزيكية وسواريخ ونفوط.

١- يوم الاثنين ١٨ صفر ١٢١٤هـ الموافق ٢٢ يوليو ١٧٩٩م.

Y- العبارة التي بين القوسين وردت في عجائب الآثار بتفصيل أكثر حيث يقول فيها مؤرخنا الجبرتي "فصار الناس يحكى بعضهم لبعض ، ويقول البعض أنا قرأت المكتوب الواصل إلى فلان التاجر ، ويقول الأخر مثل ذلك ، ولم يكن لذلك أصل ولا مسحة ، ولم يعلم من قعل هذه الفعلة ، واختلق هذه النكته ، ولعلها من فعل بعض النصاري البلديين ليوقعوا بها فتنة في الناس ، ينشأ منها القتل فيهم والأذية لهم ، وسبحان الله علام الفيوب ، عجائب الثار جـ ٣ ، ص ٧٧ .

٣- المسواب أن ٢٠ مسفر يوافق الأربعاء ، وفي عجائب الآثار صححها الجبرتي حيث كتبها
 وفي ليلة الأربعاء عشرينه " ويوم الأربعاء ٢٠ صفر ١٢١٤هـ يوافق ٢٤ يوليو ١٧٩٩م .
 ١٤- العبارة التي بين القوسين حذفها الجبرتي عند كتابة عجائب الآثار .

وفى يوم الخميس ثامن عشرينه (۱) وصلت عدة مراكب وبها أسرى وعساكر جرحى .

وكذلك يوم الجمعة تاسع عشرينه ، وحضرت مكاتبة من الفرنسيس بحكاية الحال التي وقعت لم أقف على صورتها .

### شهر ربيع الأول

استهل بیوم السبت  $(^{7})$  فی ثانیه وصلت مراکب من بصری ، وفیها جرحی  $(^{7})$  من الفرنسیس .

فيه (٤) قبضوا على مصطفى البشتيلى [ص١٧١] من أهل بولاق . وحبسوه ببيت قايمقام ، والسبب فى ذلك أن جماعة من جيرانه وشوا به ، بأن فى داخل الحاصل الذى فى وكالته عدة قدور مملؤة بالبارود ، فكبسوا على الحاصل ، فوجدوا به ذلك ، كما أخبر الواشى ، فأخنوها وقبضوا عليه وحبسوه كما ذكر ، ثم نقلوه إلى القلعة .

وفى سادسه (٥) حضر أيضاً جملة من العسكر وكثر لغط الناس كعادتهم في روايات الأخبار (٦)

١- يوم الخميس ٢٨ صفر ١٢١٤هـ الموافق أول أغسطس ١٧٩٩م.

٧- يوم السبت غرة شهر ربيع الأول ١٢١٤هـ الموافق ٢ اغسطس ١٧٩٩م .

٣- في النسخة (ب) "مجرحين" والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ.

٤- أي في يوم الأحد ٢ ربيع الأول ١٢١٤هـ الموافق ٣ أغسطس ١٧٩٩م .

٥- يوم الخميس ٦ ربيع الأول ١٢١٤هـ الموافق ٧ أغسطس ١٧٩٩م.

اليومية توجد يومية محنوفة من مظهر التقديس وأوردها الجبرتى في عجائب الأثار ونصبها "وفيه حضرت حجاج المغاربة ووصلوا صحبة الحاج الشامي وأخبروا أنهم حجوا صحبته وأمير الحاج الشامي عبد الله باشا بن العظم .

وفي ليلة الأحد تاسعه (١) حضر كبير الفرنسيس ودخل إلى داره بالأزبكية ، وحضر صحبته عدة أناس من أسرى المسلمين ، وشاع الخبر بحضوره ، فذهب كثير من الناس إلى الأزبكية ليتحققوا الخبر على جليته ، فشاهدوا الأسرى وهم وقوف بوسط البركة ليراهم الناس [فكفكف الناس دموعهم ، وكظموا غيظهم ، وطووا قلوبهم على حرقة الأسى ، ومرارة الأسف ، وأظهروا التجلد للعدو ، وقد طار من ..(٢) القلب الراحة والهدو".

# "شعر "

وتجسلاى الشسامتين أريهم أنى لريب الدهر لا أتضعضع (٢) ثم إنهم صرفوا الأسرى (٤) بعد حصة من النهار ، فأرسلوا بعضهم إلى جامع الظاهر خارج الحسينية ، وأصعدوا باقيهم إلى القلعة ، وأما السيد مصطفى باشا، فإنهم لم يقدموا به لمصر ، بل أرسلوه إلى الجيزة مكرماً ، وأبقوا عثمان خجا بالأسكندرية ، [ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم

## "شعر

فيوم علينا ويوم أنسا ويوم نُسسَساء ويوم نُسسَساء ويوم نُسسَسر وما زالت الأيام تأخذ وتعطى ، والسهام تصديب وتخطى ] (٥) ولما استقر كبير

١- يوم الأحد ٩ ربيع الأول ١٢١٤هـ الموافق ١١ اغسطس ١٧٩٩م.

٢- إلى هنا تنتهى النسخة (د) وسوف نعتند فيما يلي على النسخ (أ) ، (ب) ، (ج) .

٣- الفقرة التي بين القرسين حنفها الجبرتي عند كتابة عجائب الآثار"، وهو كما نحس إهمال متعمد من المؤلف لذكر موقف عامة الشعب المصرى من هزيمة العثمانيين في معركة أبي قير البرية وأيضاً هنا اعتداء على حيدة المؤرخ وشك فيه.

٤- كلمة " الأسرى " ترد غالباً في النسخة (ب) هكذا "الأساري " .

٥- الفقرة بين القوسين محذوفة من عجائب الاثار.

الفرنسيس بمنزله ، ذهب السلام عليه المشايخ والأعيان ، وسلموا عليه ، فلما أستقر بهم المجلس قال لهم على لسان الترجمان ، إن صارى [ص٧٧] عسكر يقول لكم أنه لما سافر إلى الشام كانت حالتكم طيبة في غيابه ، وأما في هذه المرة فليست كذلك ، لأنكم كنتم تظنون أن الفرنسيس لا يرجعون ، بل يموتون عن أخرهم، فكنتم فرحانين ومستبشرين وكنتم تعارضون الأغا في أحكامه ، وأن المهدى والصاوى ماهم "بونو" أي ليسوا طيبين ، ونحو ذلك ، وسبب كلامه هذا ، الحكاية المتقدمة التي حبسوا بسببها مشايخ الحارات ، فكان الأغا الخبيث يريد أن يقتل في كل يوم أناساً بأدني سبب ، فكان المهدى والصاوى يعارضانه ويتكلمان معه بالديوان ويوبخانه ويخوفانه سوء العاقبة ، فيرسل إلى كبير ويتكلمان معه بالايوان ويوبخانه ويخوفانه سوء العاقبة ، فيرسل إلى كبير فلاطفوه حتى انجلي خاطره ، وأخذ يحدثهم على ما وقع له مع العساكر بأبو قير ، والنصر عليهم وغير ذلك .

وفي يوم الثلاثا حادى عشره (١) عمل المولد النبوى بالأزبكية ، ودعي الشيخ البكرى كبير الفرنسيس مع جماعة من أعيانهم ، وتعشوا عنده ، وضربوا ببركة الأزبكية مدافع وعملوا حراقة وسواريخ ، ونادوا في ذلك اليوم بفتح الأسواق والدكاكين ليلاً وإسراج قناديل واصطناع زينة .

وورد الخبر بأن الفرنسيس أحضروا عثمان خجا ونقلوه من الأسكندرية إلى رشيد، فدخلوا به البلد وهو مكشوف الرأس ، حافى القدمين ، وطافوا به البلد يزفونه بطبولهم، ثم قطعوا رأسه تحت داره يراها من يمر بالسوق "رحمه الله " (٢)

١- يوم الثلاثاء ١١ ربيع الأول ١٢١٤هـ الموافق ١٣ أغسطس ١٧٩٩م.

٢- 'رحمه الله 'حذفها الجبرتي من عجائب الآثار - فيبدر أنه أصبح يضن بها كثيراً على أمثال هؤلاء .

وفى ثالث عشره (١) أشيع بسفر كبير الفرنسيس بونابارتة [ص١٧٣] إلى جهة بحرى ، ولم يعلم أى جهة يريد ، وسئل من بعض أكابرهم ، فأخبر أن صارى عسكر المنوفية دعاه لضيافته بمنوف حين كان مسافراً جهة أبو قير ، فأرعده بالعود إليه بعد وصوله إلى مصر ، وراج ذلك على الناس وظنوا صدقهم .

ولما كان يوم الأحد سيادس عشره (Y) خرج ميسافراً من أخير الليل وخفى أمره عن الناس وانقطع أثره (Y)

وفى يوم الخميس رابع عشرينه الموافق لتاسع (٤) مسرى القبطى ، كان وفاء النيل المبارك ، فنودى بوفائه على العادة ، وخرج النصارى البلدية من القبطة

١- يرم الخميس ١٣ ربيع الأول ١٢١٤هـ الموافق ١٥ أغسطس ١٧٩٩م.

٢٠- يوم الأحد :١٦ ربيع الأول ١٢١٤هالموافق ١٨ أغسطس ١٧٩٩م وقد أورد الجبرتى هذه
 اليومية في عجائب الآثار بتاريخ "يوم الاثنين سادس عشره " وهو خطأ لأن يوم الاثنين
 يوافق ١٧ ربيم الأول .

٣- عبارة "وانقطع أثره " حذفها الجبرتي من عجائب الأثار .

<sup>3-</sup> اختلفت الروایات فی تحقیق تاریخ وفاء النیل لهذا العام ، وحتی الجبرتی نفسه وقع فی خلط کبیر ، فرابع عشرین الشهر لا یوافق یوم الخمیس ، وإنما یوافق یوم الاثنین ۲۲ أغسطس ۱۷۹۹م الموافق ۲۲ مسری ۱۵ اقبطیة ، وقد دون الجبرتی هذه الیومیة فی عجائب الآثار بتاریخ یوم الاثنین ۲۶ ربیع الأول ، ویژکد الرافعی علی صحة تاریخ الجبرتی مسترشداً بمحمد مختار باشا "التوفیقات الإلهامیة" الذی أثبت وفاء النیل یوم ۹ مسری ولیس ۲۲ مسری ولکن إذا علمنا أن مختار باشا یختلف مع الجبرتی لأن ۹ مسری یوافق یوم الثلاثاء ۱۱ ربیع الأول الذی ذکره الجبرتی . ویژکده الرافعی .

والفلاصة أن يوم الفعيس الذى يذكره الجبرتى صحيح ولكنه يوم الفعيس ٢٠ ربيع الأول ، حيث غرج النصارى والعامة بعد غروب ذلك اليوم إلى النيل فتنزهوا به ليلة الجمعة وفى صباح الجمعة ٢١ ربيع الأول ١٢١٤هـ الموافق ١٩ مسرى ١٥١٥قبطية ٢٣ أغسطس ١٧٩٩م خرج دوجا لحضور احتفال كسر السد .

والشوام والأروام ، وتأهبوا للخلاعة والقصف ، والتفرج واللهو ، وذهبوا تلك الليله إلى بولاق ومصر العتيقة والروضة ، واكتروا المراكب ونزلوا فيها ، وصحبتهم الآلات والمغانى ، وخرجوا في تلك الليلة عن طورهم ، ورفضوا الحشمة ، وسلكوا مسلك الأمرا سابقاً ، من النزول فى المراكب الكثيرة المقاديف ، وصحبتهم نساوهم وقحابهم وشرابهم وخمورهم ، وتجاهروا بكل قبيح من الضحك والسخرية والكفريات ومحاكاة المسلمين ، وبعضهم تسلح وتزيا بزى أمرا مصر (١) على سبيل الاستهزا ، وتشبه بهم وحاكى ألفاظهم وغير ذلك ، وأجرى الفرنسيس المراكب المزينة وعليها البيارق ، وفيها أنواع الطبول والمزامير فى البحر ، وقد وقع فى تلك الليلة بالبحر وسواحله من الفواحش والتجاهر بالمعاصى ما لا يكيف ولا يوصف وسلك بعض غوغاء العامة وأسافل العالم ورعاعهم مسالك متسفل الخلاعة ، ورذالة الرقاعة ، بدون أن ينكر أحد على أحد من الحكام أو غيرهم ، بل كل إنسان يفعل ما تشتهيه نفسه ، وما يخطر بباله ، وإن لم يكن من أمثاله [ص٤٧٤]

إذا كان رب الدار بالدف ضارباً فشيمة أهل االدار كلهم الرقص وأكثر الفرنسيس في تلك الليلة وصباحها من رمى المدافع والسواريخ من المراكب والسواحل ، وباتوا يضربون أنواع الطبول والمزامير .

وفي الصباح (٢) ركب دوجا قايمقام ، وصحبته أكابر الفرنسيس وأكابر أهل مصر ، وحضر إلى قصر السد وجلسوا به ، واصطفت العساكر ببر الروضة ، وير مصر العتيقة ، بأسلحتهم وطبولهم ، ويعضهم في المراكب لضرب المدافع

١- في النسخة (ب) تسلح وتزيا بزى نساء مصر " والصواب ما أثبتناه من باقى النسخ . لأن
 المقصود هم أمراء الماليك .

٧- صباح يوم الجمعة ٢١ربيع الأول ١٢١٤هـ الموافق ١٩ مسرى ١٥١٥ قبطية ، ٢٣ أغسطس ١٠٧٩م .

المتتالية ، إلى أن انكسر ، وجرى الماء في الخليج فانصرفوا .

وفي خامس عشرينه (١) طلبوا من كل طاحون من الطواحين فرساً.

وفى سادس عشرينه (٢) كتبوا أوراقاً ولصقوها بالأسواق ، مضمونها أن الناس يذهبون إلى بولاق يوم التاسع والعشرين ليحضر سوق الخيل ، ويشترى ما أحب من الخيل .

وفيه (٣) لصقوا أوراقاً أيضاً ، مضمونها بأن من كان عليه مال ميرى ملزوم بغلاقه ، ومن لم يغلق ما عليه بعد مضى عشرين يوماً ، عوقب بما لا يليق به، ونادوا بموجب ذلك في الأسواق .

وفى ، سابع عشرينه (٤) كتبوا أوراقاً أيضاً مضمونها انقضا سنة مواجرات أقلام المكوس ، وأن من أراد استيجار شئ من ذلك فليحضر بالديوان ويأخذ ما يريده (٥) بالمزاد .

وفيه (١) أفرج عن الأنفار التي قدم بها الفرنسيس من غزة وحبسوا بالقلعة على مصالحة خمسة وسبعين كيساً ، دفعوا بعضها ، وضمنهم أهل وكائة الصابون في البعض الباقي ، فأنزلوهم من القلعة على هذا الاتفاق ، بشرط أن لا يسافر منهم أحد إلا بعد غلاق ما عليه .

١- يوم الثلاثاء ٢٥ ربيع الأول ١٢١٤هـ المرافق ٢٧ أغسطس ١٧٩٩ م .

٢- يوم الأربعاء ٢٦ ربيم الأول ١٢١٤هـ الموافق ٢٧ أغسطس ١٧٩٩م.

٣- أى في يوم الأربعاء .

٤- يوم الخميس ٢٧ ربيع الأول ١٢١٤هـ المرافق ٢٨ أغسطس ١٧٩٩م .

ه- كلمة "ما يريده " غير موجودة في النسخة (أ) .

٦- أي في يوم المميس المذكور .

وفى ثامن عشرينه (١) تشفع أرباب الديوان فى أهل يافا المسجونين بالقلعة ، فوقع [ص٥٧٥] التوافق على الإفراج عنهم بمصلحة ماية كيس ، فاجتمع الرؤسا والتجار ، وترووا واشتوروا فى مجلس خاص بينهم ، فاتفق الحال على تقيسطها وتأجيلها ، فى كل عشرين يوماً خمسة وعشرون كيساً ، فدفع التجار خمسة وعشرين كيساً ، وأفرج عنهم من القلعة، وأجل الباقى على الشرح المذكور .

وفيه (٢) ورد من بونابارتة صارى عسكر كتاب من الأسكندرية ، خطاباً لأهل مصر وسكانها ، فأحضر قايمقام دوجا الرؤسا المصرية ، وقرأ عليهم الكتاب ، مضمونه أنه سافر يوم الجمعة حادى عشرين الشهر المذكور إلى بلاد الفرنساوية (٣) لأجل راحة أهل مصر وتسليك البحر ، فيغيب نحو ثلاثة أشهر ، ويقدم مع عساكره ، فإنه بلغه خروج عمارتهم ، ليصغى له ملك مصر ، ويقطع دابر المفسدين ، وأن المولى على أهل مصر وعلى الفرنسيس كلهم ، كلهبر صارى عسكر دمياط ، فوقع الناس في لغط وهرج ، وتحيروا في كيفية سفره مع وجود

١- يوم الجمعة ٢٨ ربيع ٢٨ ربيع الأول ١٢١٤هـ الموافق ٣٠ أغسطس ١٧٩٩م .

٧- أي في يوم الجمعة المذكور ،

٣- سفر بونابرت: في كتابه الذي تركه لكليبر قبل سفره إلى فرنسا ذكر بونابرت أن من أسباب السفر تدهور وضع فرنسا وخسارتها لإيطاليا فمنيت بعدة هزائم متتالية ، كذلك العمل على إرسال المؤن والسلاح للحملة في مصر – فيقول له "أن وصول أسطولنا إلى برست وطواون ووصول الأسطول الأسباني إلى قرطجنة ممالا يدع مجالاً للشك في أننا نستظيع أن نرسل إلى مصر البنادق والسيوف والمسدسات وباقي النخائر التي تحتاج إليها سأرلها لك مع قسم من الجيش الاحتياطي لتعويض الخسائر التي أصابتنا في الموقعتين وستحيطك الحكومة حينئذ علماً بنواياها... وإذ تفشي الطاعون في مصر علي الرغم من كل الاحتياطات التي اتخذت هذه السنة وقضي على ١٥٠٠ جندياً من جيوشك مما يعد خسارة كبرى فعليك والحالة هذه أن لا تخاطر بإثارة المعركة المقبلة بل نفوضك بعقد الصلح مع الباب العالى العثماني حتى ولو كان الجلاء عن مصر من شروط الصلح بعقد الصلح مع الباب العالى العثماني حتى ولو كان الجلاء عن مصر من شروط الصلح راجم: حيدر الشهابي: مرجم سابق ، جـ٧

مراكب الإنكليز على الثغر وذهبوا كل مذهب (١)

فلما كان يوم السبت تاسع عشرين الشهر (٢) قدم كلهبر صبيحة ذلك اليوم ، فضربوا لقدومه المدافع من جميع الجهات ، وتلقته كبار الفرنساوية وأصاغرهم ، وذهب إلى بيت بونابارتة الذي كان ساكناً به بالأزبكية ، وسكن مكانه (٣)

وفي ذلك اليوم ، قدمت طايفة من العسكر من جهة الشرقية ، وصحبتهم منهوبات كثيرة من بلد ضربوها وتهبوها ، ومعهم نصو السبعين من الرجال والصنفار وبعض النسا ، وهم موثوقون بالصبال ، فسرجنوهم بالقلعة .

١- كيفية هروب بونابرت: عرف بونابرت من خلال الأسرى الفرنسيين الذين تبادلهم مع الإنجليز أن سيدنى سميث قد استنفذ احتياطاته من المياه والمواد الغذائية وأنه يتعين عليه التحرك فوراً لإعادة التزود بالمؤن من قبرص ويتعين على بونابرت الانتظار حتى اختفت الوحدات البحرية الإنجليزية التى تحاصر الأسكندرية وهو ما حدث فى ١٧ أغسطس وما أن علم بذلك حتى أنهى استعداداته وغادر القاهرة في مساء ١٨ أغسطس فأبحر فى يوم ٢٢ أغسطس وام يستطع أن ينتظر للقاء كليبر فترك رسائله الخاصة بنقل السلطة عند مينو راجع - هنرى لورنس :مرجع سابق ص ٣٩٨ وما بعدها .

٧- يوم السبت ٢٩ ربيع الأول ١٢١٤هـ الموافق ٣٠ أغسطس ١٧٩٩م.

٣- وقد وجه كليبر منشوراً إلى الجنود ونصه: القيادة العامة بالقاهرة في ١٤ فروكتيدور من كليبر القائد العام إلى الجيش أيها الجنود وقعت أسباب قهرية الجنرال بونابرت القائد العام إلى السفر إلى فرنسا ، لم تمنعه أخطار الملاحة في وقت الأعاصير وشق طريقه وسط عباب بحر ضيق محاط بالأعداء من كل جانب ، من السفر إلى فرنسا لأن في ذلك مصلحة لكم أيها الجنود ، سوف تأتيكم نجدة عظيمة أو يحل علينا سلام مجيد جدير بكم وبأعمالكم فتعوبوا إلى أوطانكم . عندما تسلمت أعباء القيادة من بونابرت شعرت بأهميتها وبكل ما كان يكتنفها من متاعب ومشقة ، ولما كنت من جهة أخرى مقدراً فيكم الهمة العالمية التي طالما ترجت بنجاح باهر ، ولما كنت مقدراً أيضاً مثابرتكم العظيمة وطول أثاتكم وشجاعتكم في تحدى الأخطار والأهوال وتحمل جميع صنوف الحرمان ولما كنت أقدر حق وشجاعتكم في تحدى الإقبال عليه من أعمال جسام مع مثل هؤلاء الجنود لم أتردد البتة في أن يكون لى شرف قيادتكم وقد زادت قوة على قوة .أيها الجنود لا تشكوا إطلاقاً في أن كل ما تطلبونه سوف يكون موضع عنايتي إمضاء كليبر بأمر القائد العام راجع كورييه دي ليجيبت ، العدد ٣٧ ص ١٤٤٠.

وفيه (۱) ذهب أكابر البلد من مسايخ وأعيان ، لمقابلة [ص١٧٦] كبير الفرنسيس الجديد والسلام عليه ، فلم يجتمعوا به ذلك اليوم ، وأوعدوا إلى الغد ، فانصرفوا وحضروا في ثاني يوم ، فاجتمعوا به ، فلم يروا منه بشاشة ولا طلاقة وجه مثل اللعين الأول فإنه كان عنده مداهنة وطلاقة (٢).

# شهر ربيع الثاني

فى أوايله (7) أبتدوا بعمل مولد سيدنا الحسين ، وقهروا الناس وكرروا المناداة بفتح الحوانيت والسهر ، ووقود القناديل عشر ليال متوالية ، أخرها ليلة الأريعا ثانى عشره (3)

وفيه ، طلب كبير الفرنسيس من النصارى القبطة ماية وخمسين ألف ريال فرانسة، في مقابلة بواقى سنة ألف ومايتين واثنى عشر ، وشرعوا في تحصيلها .

وفي يوم الجمعة سادسه (٥) ركب صارى عسكر الجديد من الأزبكية ،

<sup>\-</sup> أي في يوم السبت غاية ربيم الأول .

٢- في عجائب الآثار يقول الجبرتي "فلم يروا منه بشاشة ولا طلاقة" وجه مثل بونابرته فإنه
 كان بشوشاً ويباسط الجلساء ويضحك معهم" فانظر كيف قلب الجبرتي المعنى.

٣- الاثنين \ ربيع الآخر ١٢١٤هـ الموافق ٢ سبتمبر ١٧٩٩م . ولكن يوميات الجبرتى التالية تشير إلى أن شهر ربيع الآخر استهل بيوم الأحد \ سبتمبر ١٩٩٩م . وهذه ليست المرة الأولى التى يختلف فيها الجبرتى مع تقويم مختار باشا ولكننا سوف نضطر إلى الأخذ بتقويم الجبرتى لأنه يعتمد على الواقع لا الحساب الفلكى كما سبق أن أشرنا إلى ذلك فى مطلع شهرى نو الحجة ونو القعدة سنة ١٢١٣هـ .

<sup>3-</sup> في عجائب الآثار 'آخرها ليلة الخميس ثانى عشره 'ولكن الجبرتى يذكر فيما يلى أن آخر المولد كان يوم الثلاثاء عاشره وهو الأصوب لأنهم نادوا بوقود القناديل عشر ليال وليس اثنتي عشرة.

٥- ويوم الجمعة ٦ ربيع الآخر ١٢١٤هـ الموافق ٦ سبتمبر ١٧٩٩م وذلك حسب ما سار عليه الجبرتي وليس مختار باشا ..

ومشى من وسط المدينة فى موكب حافل ، حتى صعد إلى القلعة ، وكان أمامه نحو الخمسماية قواس وبأيديهم النبابيت وهم يأمرون الناس بالقيام والوقوف على الأقدام لمروره ، وكان صحبته عدة كثيرة من خيالة الإفرنج ، وبأيديهم السيوف المسلولة والوالى والأغا وبرطملين بمواكبهم ، وكذلك القلقات والوجاقلية ، وكل من كان مولى من جهتهم ، ومنضماً إليهم ما عدا رؤسا الديوان من الفقها ، فلم يطلبوهم لحضور ذلك الموكب ، ولما صعد إلى القلعة ، ضربوا له عدة مدافع ، وتفرج على القلعة ، ثم نزل بذلك الموكب إلى داره .

وفى يوم السبت سابعه (١) ركب أغاة الانكشارية فى أبهة عظيمة وجبروت ، وأمامه عدة من عسكر الفرنسيس ، وأمامه المنادى يقول [ص١٧٧] "حكم ما رسد صارى عسكر خطاباً للأغا ، أن جميع الدعاوى والقضايا لا تعمل إلا ببيت الأغا ، وكل من تعدى من الرعايا ، أو وقع منه قلة أدب ، يسفك دمه " .

وفيه ، ركب صارى عسكر الفرنسيس في موكب دون الأول ، وذهب إلى بيت الشيخ الشرقاوي ، ثم رجع إلى داره .

وفي يوم الأحد ثامنه ، عمل صباري عسكر الفرنسيس وليمة في بيته ودع الأعيان والتجار والمشايخ ، وتعشوا عنده ، وانصرفوا إلى دورهم (٢)

١- يوم السبت ٧ ربيع الآخر ١٢١٤هـ الموافق ٧ سبتمبر ١٧٩٩م.

٧- كليبر والمشايخ: في ١٦ فروكتيبور عقد الجنرال كليبر أول اجتماع له مع مختلف وحدات ضباط الجيش ورجال الديوان والعلماء وأعيان البلاد ، كان الحاضرون كثيرين وبذلت الجهود بإخلاص لكى يكون الحفل الذي صاحب الاجتماع عظيماً وعلى مستوى المناسبة وتحدث الشيخ المهدى بالنيابة عن زملائه ، مطالباً بحماية الديانة الإسلامية ، ومعرباً عن أسفه لسفر الجنرال بونابرت وقال أن مما يطيب خاطره هو ما يعهده في خليفته من العدالة والطيبة والقلب الكبير ، ورد عليهم الجنرال كليبر ساستجيب لطلباتكم والتماساتك بالأعمال ، كورييه دى نيجيبت ، العدد ٢٨ ، ص ١٤٦ وما بعدها .

وفي يوم الشلاثا عاشره (١) كان أخر المولد الحسيني ، وحضر كبير الفرنسيس مع أعيانهم إلى بيت الشيخ السادات بعد العصر ، في موكب عظيم ، وأمامه الأغا والوالي والمحتسب ، وعدة كثيرة (٢) من عسكرهم وبيدهم السيوف المسلولة ، فتعشوا هناك ، وركبوا بعد الغروب ، وشاهدوا وقود القناديل .

وفى سادس عشره (٢) نودى بنشر الحوايج ، وكتبوا بذلك أوراقاً ولصقوها بالأسواق ، وشددوا فى ذلك بالتفتيش والنظر ، وأخذوا دارهم على ذلك ، وزاد عليهم فى هذا العام عسكرى فرنساوى يطوف مع المقيدين بذلك ، وهم جماعة من طرف مشايخ الحارات ، نساءٌ ورجالاً (٤)

وفي عشرينه (٥) نودي بعمل مواد السيد على البكرى ، المدفون بجامع الشرايبي بالأزبكية ، بالقرب من الرويعي ، وأمروا الناس بوقود قناديل بالأزقة في تلك الجهات ، وأذنوا لهم بالذهاب والمجي ليلاً ونهاراً ، ولا حرج عليهم في ذلك .

۱ الثلاثاء ۱۰ ربیع الآخر ۱۲۱۶ هـ توافق ۱۰ سبتمبر ۱۷۹۹ م حسب الجبرتی ، أما مختار باشا فیذکر أن الثلاثاء یوافق ۹ ربیع الآخر الموافق ۱۰ سبتمبر ۱۷۹۹م .

٢- في النسخة (أ) "وعدة كبيرة".

٣- يوم الاثنين ١٦ ربيع الآخر ١٢١٤هـ الموافق ١٦ سبتمبر ١٧٩٩م.

<sup>3-</sup> يبدو الجبرتى هذا متضايقاً من أهتمام الفرنسيين من بنشر الفرش فى الشمس مع أن موقفه يختلف فى عجائب الآثار حيث يقول "وشددوا فى ذلك بالتفتيش والنظر بجماعة من طرف مشايخ الحارات ومع كل منهم عسكرى من طرف الفرنساوية وامرأه أيضاً للكشف على أماكن النساء ، وكان الناس يأنفون من ذلك ويستثقلونه ويستعظمونه وتحدثهم أوهامهم بأمور يتخيلونها كقولهم إنما يريدون بذلك الاطلاع على أماكن الناس ومتاعهم مع أنه لم يكن سوى التخوف من العفونة والوياء".

٥- يوم الجمعة ٢٠ ربيع الآخر ١٢١٤هـ الموافق ٢٠ سبتمبر ١٧٩٩م وننوه ثانية إلى أن ٢٠ ربيع الاخر ١٢١٢هـ يوافق يوم السبت ٢١ سبتمبر ١٧٩٩م وذلك في تقويم محمد مختار باشا "التوفيقات الإلهامية".

والسبيد على البكري هذا كبان رجبلاً من البُله ، وكبان يمشى بالأسبواق عبرياناً مكشعف الرأس والسعواتين غمالبماً ، وله أخ مساحب دهاء ومكر ، لا يلتستم به [ص١٧٨] ، واستمر على ذلك مدة سنين ، ثم بدا لأخيه أمر فيه ، لما رأى من ميل الناس لأخيه ، ومحيتهم له واعتقادهم فيه ، كما هي عادة أهل مصر في أمثاله ، فحجر عليه ومنعه من الخروج من البيت ، وألبسه ثياباً وأظهر للناس أنه أذن له بذلك ، وأنه تولى القطبانية ونحو ذلك ، فأقبلت النسا والرجال على زيارته والتبرك به ، وسماع ألفاظه ، وأخذ أخوه المذكور يرغبهم في ذلك ، ويحكى لهم عن كراماته، وأنه يطلع على المغييبات، وينطق بما في النفيوس، ويعلم خطرات القلوب، فانهمكوا على الترداد إليه ، وقلد بعضهم بعضاً ، وأقبلوا عليه بالهدايا والنذور والإمدادات الواسعة ، من كل شي ، وخصوصاً من نسا الأمرا ، فاجتمع عند أخيه أشياء كثيرة من هذه الأمور ، وراج حاله واتسعت أمواله ، ونفقت سلعته ، وسمن أخوه من كثرة الأكل والفراغ والراحة وعدم المشى ، حتى صار مثل البو العظيم ، فلم يزل على ذلك إلى أن مسات (١) فدفنه أخوه في هذا المسجد ، وعمل عليه مقصىورة ومقاماً ، وواظب عنده بالمقرئين وأرباب الأشاير ، والمنشدين والمداح ، بذكر كراماته ومكاشفاته ، ويتواجدون ويتصارخون (٢) ويمرغون وجوههم على شياكه وأعتابه.

# شعر (۳)

وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسمكر القوم إلا القصمع

١- يذكر الجبرتي في عجائب الآثار أنه تونى في ١٢٠٧ هـ الموافق ١٧٩٢م .

٧- في النسخة (ب) "ويتواجدوا ويتصارخوا" والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ.

٣-اكتفى المؤرخ هنا بذكر بيت شعر واحد بينما أورد في عجائب الآثارة ١ بيتا نحيل القارئ إليها

فه رعت ازيارة قبيره النسا والرجال بالنذور وأنواع المأكولات وشموع الوقود وصدار ذلك المسجد مجمعاً وموعداً وفلما حضر الفرنسيس إلى مصر وتشاغل عنه الناس وأهمل شانه في جملة [ص١٧٩] المهملات وترك مع جملة المتروكات، فلما فتح أمر المواليد ورخص الفرنسيس ذلك الناس الما رأوا فيه من الخروج عن الشرايع واتباع الشهوات واجتماع النسا والتلاهي وفعل المحرمات وعيد هذا المولدمع جملة ما أعيد .

# شهر جمادي الأولي

استهل بيوم السبت <sup>(۱)</sup> فيه اهتم الفرنسيس بعمل عيدهم المعتاد ، وهو عند الاعتدال الخريفي ، وانتقال الشمس لبرج الميزان <sup>(۲)</sup> فنادوا بفتح الأسواق والدكاكين ، ووقود القناديل ، وعملوا عزايم وولايم وأطعمة ثلاثة أيام ، أخرها يوم الاثنين <sup>(۳)</sup> ولم يعملوه على هيئة العام الماضى من الأجتماع بالأزبكية عند الصارى المنتصب ، والكيفية المذكورة ، لأن ذلك الصارى سقط وامتلأت البركة بالماء .

الجبرتي والتوفيقات الإلهامية لكي تكون أكثر وضوحاً انظر ملحق رقم ٢.

ا- في عجائب الاثار: يذكر الجبرتي أن شهر جمادي الأولى استهل بيوم الجمعة ، والحقيقة أنه لا هذه ولا تلك ، فغرة جمادي الأولى ١٣١٤هـ توافق يوم الثلاثاء أول أكتوبر ١٧٩٩م ، والحقيقة أن الجبرتي يجانبه التوفيق كثيراً في مسألة ضبط أيام الأسبوع ، وقد أدى ذلك إلى وقوع جميع محققي مظهر التقديس وعجائب الآثار السابقين في أخطاء بالجملة ولذلك وضعنا بأخر الكتاب ملحقاً يبين احتمالات شهرى ربيع الثاني وجمادي الأولى حسب تواريخ

٢- يوافق انتقال الشمس لبرج الميزان يوم ٢٢ سبتمبر من كل عام .

٣- استمرت العزائم أيام السبت والأحد والاثنين ٢١، ٢٢، ٢٢، سبتمبر ١٧٩٩م وهي توافق
 ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ من ربيع الآخر ١٢١٤هـ وليست ٢،٢٠١ جمادي الأولى كما يذكر الجبرتي
 لأنها توافق أيام ثلاثاء وأربعاء وخميس

فلما كان يوم الأحد ، نبهوا على الكبرا والأعيان ، بالبكور إلى بيت كبير الفرنسيس .

فاجتمع الجميع في صبح يوم الاثنين ، فركب صارى عسكر معهم في موكب كبير ، وذهبوا إلى قصر العينى ، وعرضت عليهم العساكر جميعها ، على اختلاف أنواعها ، من خيالة ورجالة، وهم بأسلحتهم وزينتهم ، ولعبوا لعبهم في ميدان الحرب ، وأخلع كبيرهم على الشيخ الشرقاوى والقاضي وأغاة الانكشارية كل واحد فرو سمور ، ثم رجعوا إلى منازلهم ، ثم نودى في الأسواق كلها بوقود أربع قناديل على كل دكان في تلك الليلة ، ومن لم يفعل ذلك عوقب ، ثم عملوا حراقة بالأزيكية بمدافع وسواريخ ونفوط ، ولعبوا في المراكب طول ليلتهم .

وفي سابعه ، بعد الصليب (١) [ص١٨٠] نقص ماء النيل ، وكان من أول زيادته قاصراً عن العادة ، وزيادته شحيحة ، فضج الناس وانكبوا على شرا الغلة ، وازدحموا في الرقع والسواحل ، وطلب باعة القمح الزيادة في السعر ، فجمع الفرنسيس كل من له مدخل (٢) في تجارة الغلال ، وزجروهم وخوفوهم ، وقالوا لهم، هذه الغلة الموجودة الأن إنما هي زراعة العام الماضي ، وأما هذا النيل فلا تخرج زراعته إلا في العام المستقبل ، فانزجروا وباعوا بالسعر الحاضر ، وقد كاد يقع الغلا (٢) العظيم ، لولا ألطاف الله حقت ، ونعمه العميمة الشاملة حصلت .

١- عيد الصليب :الحقيقة أن عيد الصليب لا يوافق شهر جمادى الأولى ، فعيد الصليب كان فى يوم ١٧ توت ١٥١٦ قبطية وهو الموافق ليوم ٢٦ سبتمبر ١٧٩٩م والموافق ليوم ١٥٦ يوم ١٥٦ مبتمبر ١٧٩٩م والموافق ليوم المخميس ٢٥ ربيع الآخر ١٢١٤هـ والمفروض أن يتوقف ازدياد مياة الفيضان عند هذا التاريخ وعلى أية حال فإن ٧ جمادى الأولى يوافق يوم الاثنين ٧ أكتوبر ١٧٩٩م فربما كان النقصان شديداً في هذا اليوم الذى يشير إليه الجبرتى .

٧- في النسخة (ب) "مداخلة ".

٣- في النسخة (ب) "البلا" والصواب ما أثبتناه .

وفيه ، أرسلوا جملة عساكر من الفرنسيس إلى مراد بيك بناحية الفيوم ، فحصروه وأخذوا حملة عثمان بيك الطنبرجى (١) ووقعت بينهم وبين مراد بيك أمور لم يتحقق تفصيلها ، ثم ترددت بينه وبين كبير الفرنسيس بالصعيد الرسل والمراسلات ، ووقعت الهدنة والمهاداة ، واصطلح معهم على شروط لم تعرف ، وانكف كل فريق عن الآخر (٢)

# مجمل حوادث شهر جمادی الأولی (7)

وفى هذا الشهر كثرت الإشاعة باجتماع عساكر سلطانية جهة الشام ، فكثر اهتمام الفرنسيس بإخراج الجبخانات والمدافع وآلات الحرب والقومانية والعساكر ، وتحصين الصالحية والقرين وبلبيس ،

١- في النسخة (أ) "التتبرجي".

Y- الصلح بين مراد وكليبر: عادت السلطة للفرنسيين في الوجه البحرى، أما في الوجه القبلي فقد ترصل الفرنسيون إلى إخضاعه بالاتفاق مع مراد بك، الذي كان يسيطر على الصعيد، وكانت تتوق نفسه بعدما حل به من الهزائم إلى مصانعتهم أيضاً، فقد وقف وقفه الخائف الوجل عندما جردت تركيا حملتها الأخيرة على مصر لإخراج الفرنسيين ، لأن مراد بك كان يشعر بأن تركيا إذا فتحت مصر بحد السيف وتمكنت من إخراج الفرنسيين منها طمحت إلى التخلص من نفوذ الماليك وعملت على أسترجاع سلطاتها الفعلية إذ لم تكن تنظر بعين الرضا إلى استئثار الماليك بسلطة الحكم في مصر ، ورببا كان مراد بك ينتظر ما يحصل من الأمور ونتيجة القتال بين العثمانيين والفرنسيين ليقرر الانضمام إلى الفالب ، فلما رأى النصر حليف الفرنسيين في معركة عين شمس صمم على إبرام الصلح معهم ، وظل مراد أثناء ثورة القاهرة الثانية مقيماً في طرة بعيداً عن حركات الصلح معهم ، وظل مراد أثناء ثورة القاهرة الثانية مقيماً في طرة بعيداً عن حركات القتال، وتمت مفاوضات الصلح وشروط الاتفاق بينه وبين كليبر بينما كانت مدافع الفرنسيين تمطر قنابلها على سكان العاصمة ، راجع عبد الرحمن الرافعي ، مرجع سابق ، جـ ٢ ، تمطر قنابلها على سكان العاصمة ، راجع عبد الرحمن الرافعي ، مرجع سابق ، جـ ٢ ، تمطر قنابلها على سكان العاصمة . راجع عبد الرحمن الرافعي ، مرجع سابق ، جـ ٢ ، تمطر قنابلها على سكان العاصمة . راجع عبد الرحمن الرافعي . مرجع سابق ، جـ ٢ ، تما من بعدها — انظر كذلك ملحق رقم ٣ .

٣- العنوان من وضع المحققين .

## شهر رجب

استهل بيوم الجمعة (١) فيه كثرت الأقوال ، وتواترت الأخبار بوصول حضرة الوزير الأعظم والصدر المسار إليه الأفخم ، يوسف باشا إلى الديار الشامية ، وصحبته حضرة نصوح باشا ، وعثمان أغا كتخدا حضرة الدولة العلية ، وحسن أغا نزلة أمين [ص١٨٨] ومصطفى أفندى الدفت ردار ، وباقى رجال الدولة ، واستمر الأمر على الأنتظار وترجى حصول الفرج أناء الليل وأطراف النهار . (٢)

فلما كان في منتصفه ، وصلت الأخبار بوصولهم إلى غزة والعريش ، وحاصروا قلعة العريش ، وقاتلوا من بها من عسكر الفرنسيس (7) حتى ملكوها في تاسع عشره (3) وأخذوا الباقي بعد القتل أسرى ، واحتووا على ما كان فيها مما أعده الفرنسيس ، من الذخيرة والجبخانة وآلات الحرب ، وصعد مصطفى باشا – الذي باشر أخذ القلعة بالحرب – مع جملة من العسكر وبعض من غز مصر ، وضربت النوبة ، وحصل الفرج العظيم بمبدأ هذا الفتح(0) فأتفق لقضا

١- يوم الجمعة غرة رجب ٢١٤هـ الموافق ٢٩ نوفمبر ٢٩٩١م وهنا يتفق تقويم الجبرتي مع
 "التوفيقات الإلهامية".

Y- العبارة التي بين القرسين يصيفها الجبرتي في عجائب الآثار بأسلوب آخر ، حيث يقول" وباقي رجال الدولة وعسفوا في البلاد الشامية ، وضربوا عليهم الضرائب العظيمة، وجبوا الزموال ، وفعلوا ما لا خير فيه من الظلم وقتل الأنفس بسبب استخلاص الأموال " والأمر لا يحتاج لتعليق كما ترى .

٣- في النسخة (ب) "الفرنساوي" وفي عجائب الآثار "الفرنساوية " .

٤- يوم الثلاثاء ١٩ رجب ١٢١٤هـ الموافق ١٧ ديسمبر ١٧٩٩م .

٥- موقعة العريش: وصلت طلائع القوات العثمانية إلى العريش في ٨ ديسمبر ١٧٩٩م، وبدأوا دعوة الفرنسيين الموجودين بها إلى الاستسلام في مقابل وعد بسفرهم إلى فرنسا ولكن قائد حصن العريش رفض عقد صلح معهم مؤكداً أن ذلك من سلطان القائد العام لا من سلطاته ، ولكن انطلقت صيحات التمرد من داخل الجيش الفرنسي الذين لم يستطيعوا الصمود أكثر من يومين ثم يرفعون راية الاستسلام ويسلمون أنفسهم للعثمانيين الذين قتلوا العديديين منهم .هنري لورنس: مرجع سابق ، ص ٤٤٨ .

المقدور ، إن وقعت نار على البارود المخزون بالقلعة ، وكان شيئاً كثيراً ، فانهدمت ومات معظم من فيها ، ومصطفى باشا أيضاً ، ومات من كان خارجاً عنها وبقربها من الحجارة المتطايرة بسبب البارود ، ولما تحقق الفرنسيس أخذ العريش وأن العساكر زاحفة إلى جهة الصالحية : تهيأ كبير الفرنسيس السفر ، وخرج بعساكره وجنوده حتى وصل إلى الصالحية ، وقد كان قبل أخذ المسلمين (۱) قلعة العريش أرسل الفرنساوية إلى سميت (۲) كبير الإنكليز ليتوسط معهم في أمر الصلح ، وورد فرمان من حضرة الصدر الأعظم قبل وصوله لجهة العريش ، خطابا إلى جمهور الفرنساوية باستدعا رجلين من عقلايهم ورؤسايهم لينعقد الصلح بين الفريقين على ما يشترطوه ، فوجهوا من طرفهم بوسليك رئيس الكتاب ، ودره صارى عسكر الصعيد ، فنزلوا في البحر على دمياط ، وطالت مدة غيابهم ،

١- كلمة المسلمين كتبها الجبرتي في عجائب الاثار "العثمانيين".

٢- سيدنى سميث: قائد الأسطول الإنجليزى المحاصر لسواحل مصر، لعب دوراً كبيراً فى مساعدة الجزار فى الصمود أمام الحصار الفرنسى ، ولعب دوراً كبيراً بعد ذلك فى المفاوضات العثمانية الفرنسية أثناء مفاوضات العريش ولكنه رفض التوقيع التزاماً بسياسة بلاده التى رفضت الاتفاقية ، وفى بعض الأحيان كان يوقع اسمه مصحوباً بلقب "سارى عسكر بلاد الإنكليز ونايب حضرة السلطان سليم " ولعب دوراً فى تنظيم الطوائف فى بلاد الشام .

٣- بداية التفاوض لاتفاقية العريش: في خطابه الذي تركه بونابرت لكليبر قبل سفره أوصاه بمحاولة عقد اتفاق مع العثمانيين في حالة عدم وصول إمدادات إليه من فرنسا. وأدرك كليبر مدى ما أصاب الجيش من انحطاط وأن الصدر الأعظم يجهز قواته في الشام للانقضاض على مصر وكليبر غير قادر على المقاومة فبدأ التفكير في إعادة التفاوض مرة أخرى من أجل الجلاء عن مصر. هنرى لورنس: مرجع سابق ص ٤٤٢ وما بعدها.

# شهر شعبان ۱۲۱۳هـ

واستهل شهر شعبان (١) فورد الخبر بقدومهما في اثنين وعشرين(٢) فيه إلى الصالحية ، فأرسلوا لهما الخيول وما يحتاجون إليه ، وحضروا إلى مصر ، وشاع أمر الصلح ، وحضر من طرف الصدر الأعظم رئيس الكتاب ودفتردار أفندي ، لتقرير الصلح ، وجنح كل من الفريقين إلى ذلك لما فيه من كف الحرب وحقن الدماء ، وأظهر الفرنسيس بمكرهم الانخداع والخضوع ، حتى تم عقد الصلح على اثنين وعشرين شرطاً ، رسمت في طومار كبير . وورد الخبر بذلك إلى مصر ، وفرح الناس فرحاً شديداً ، وأرسل كبير الفرنسيس مكاتبة (7) بصورة الواقعة إلى دوجا قايمقام ، فجمع أهل الديوان ، وقرا عليهم ذلك ولما ورد ذلك القرطاس المتضمن لعقد الصلح والشروط ، وعربوه ويصموه في طومار كبير ، رسموا منه نسخاً كثيرة فرقت على الأعيان ، ولصقت بالأسواق ، وصورته بما فيه من الفصول والشروط بالحرف الواحد ، ما عدا (٤) ترجمة الأسطر التي باللغة الفرنساوية وهذه صورة الشروط الواقعة بخلو مصير ما بين حضرة الجنرال دره متفرقة ، \_ وحضرة بسليغ مدير الحدود العام ، نواب سرى العسكر العام كلهير ، المفوضين بكامل السلطان ، وجناب سامي المقام مصطفى رشيد أفندي دفتردار ، ومصطفى

١- يوم السبت غرة شعبان ١٧١٤هـ الموافق ٢٨ ديسمبر ١٧٩٩م ويلاحظ أن مختار باشا
 يختلف مع الجبرتي في مطلع هذا الشهر ، حيث أن رجب لديه ثلاثين يوماً وغرة شعبان
 ١٢١٤هـ توافق يوم الأحد ٢٩ ديسمبر ١٧٩٩م .

٢- يوم السبت ٢٢ شعبان ١٨١٤هـ المرافق ١٨ يناير ١٨٠٠م .

٣- في النسخة (أ) "مكاتيب".

٤- في النسخة (ب) "من غير" والصواب ما أثبتناه من باقي النسخ.

راشيته (۱) أفندى رئيس الكتاب الوكلا المفوضين بكامل السلطان ، عن جناب حضرة الوزير سامى المقام: أن للجيش الفرنساوى بمصر . عندما قصد أن يوضح ما في نفسه من وفور الشوق لحقن الدما ، ويرى نهاية الخصام المضر ، الذى قد حصل [ص١٨٣] ما بين المشيخة الفرنساوية ، والباب الأعلى ، فقد أرتضى أن يسلم بخلو الإقليم المصرى ، بحسب هذه الشروط الآتى ذكرها ، يأمل أن بهذا التسليم يمكن أن يتجه ذلك إلى الصلح العام في بلاد الغرب قاطبة .

#### الشرط الأول

إن الجيش الفرنساوى يلزمه أن يتنحى بالأسلحة والعزال والأمتعة إلى الأسكندرية ورشيد وأبو قير لأجل أن تتوجه وتنتقل بالمراكب إلى فرانسا ، إن كان ذلك في مراكبهم الخاص بهم ، أم في تلك التي يقتضي للباب الأعلى أن يقدمها لهم ، بقدر الكفاية ، ولأجل تجهيز المراكب المذكورة بأقرب نوال ، فقد وقع الاتفاق أن من بعد مضى شهر واحد من تقرير هذه الشروط ، يتوجه إلى قلعة أسكندرية ، نايب من قبل الباب الأعلى ، وصحبته خمسون نفراً .

### الشرط الثاني

فلابد عن المهلة وتوقيف الحرب ، بمدة ثلاثة أشهر بالإقليم المصرى ، وذلك من عهد إمضا شروط الاتفاق هذه ، وإذا صادف الأمر أن هذه المهلة من ذى قبل أن المراكب (٢) الواجب تجهيزها من قبل الباب الأعلى تحضر جاهزة فالمهلة المذكورة ، تقتضى مطاولتها إلى أن ينجز الرحيل على التمام والكمال ، ولمن

١- صحة الاسم طبقاً للنص الفرنسي "مصطفى راسخ".

٢- هكذا في جميع النسخ ولكنها أكثر وضوحاً في عجائب الآثار حيث كتبت كالتالى "أن هذه
 المهلة تمضي قبل أن المراكب ".

الواضع أنه لابد عن أطراف الوسايط المكنة من قبل الفريقين لكى لا يحصل ما يمكن وقوعة من التجسس (١) إن كان ذلك للجيش ، أم لأهل البلاد قد حصل الاتفاق بها لأجل راحتهم .

### الشرط الثالث

فرحيل الجيش الفرنساوى يقتضى بتدبيره بيد الوكلا المقامين لهذه الغاية من قبل الباب الأعلى وسرى العسكر كلهبر ، وإذا حصل خصام ما بين الوكلا المذكورين [ص١٨٤] وقت الرحيل في هذا الصدد ، فينتخب من قبل حضرة سيدنهى سميت رجل لينهى المخاصمات المذكورة بحسب قواعد السياسة البحرية السالكون عليها ببلاد الإنكليز .

### الشرط الرابع

قطيا والصالحية لابد عن خلوها من الجيش الفرنساوى فى ثامن يوم ، وأعظم ما يكون فى عاشر يوم من إمضا شروط الاتفاق هذه ، ومدينة المنضورة يكون خلوها من بعد خمسة عشريوم ، وأما دمياط وبلبيس من بعد عشرين يوم وأما السويس فيكون خلوة سبعة أيام قبل مدينة مصر ، وأما المحلات الكاينة فى الجهة الشرقية من بحر النيل ، فيكون خلوها فى اليوم العاشر ، والدلطا أى الإقاليم البحرية يكون خلوها خمسة عشر يوم من بعد خلو مصر ، والجهة الغربية وما يتعلق بها تستمر بيد الفرنساوية إلى حد خلو مدينة مصر ، ولكن من حيث أنها لابد أن تستمر بيد الفرنساوية إلى أن يكون انصدار العسكر من جهات الصعيد ، فجهة الغربية وتعلقاتها كما ذكر لمكن أن لا يتيسر خلوها إلا من بعد

١- في جميع النسخ كتبت "الحسر" ولكن صححناها من عجائب الآثار حتى يستقيم المعنى .

انقضا وقت المهلة المعين ، إذا لم يمكن خلوها قبل هذا الميعاد ، والمحلات التي تترك من الجيش ، فتستلم إلى الباب الأعلى كما هي في حالها الأن .

#### الشرط الخامس

ثم إن مدينة مصر إن أمكن ذلك يكون خلوها بعد أربعين يوماً ، وأكثر ما يكون بمدة خمسة وأربعين يوماً من وقت إمضا الشروط المذكورة .

#### الشرط االسادس

إنه لقد وقع الاتفاق صريحاً على أن الباب الأعلى يصرف كل اعتناه في أن الجيش [ص٥٨٥] الفرنساوي الموجود في الجهة الغربية من بحر النيل ، عندما يقصد التنحى بكامل ما له من السلاح والعزال لنحو معسكرهم ، لا تصير عليه مشقة ولا أحد يشوش عليه ، إن كان ذلك مما يتعلق بشخص كل واحد منهم ، أم بأمتعته أو بكرامته ، وذلك إما من أهالي البلاد ، وإما من جهة العسكر السلطاني .

## • الشرط السايع

وحفظاً لإتمام الشرط المذكور أعلاه ، وملاحظة لمنع ما يمكن وقوعه من الخصام والمعاداة ، فلابد عن استعمال الوسايط ، في أن عسكر الإسلام يكون دايماً متباعداً عن العسكر الفرنساوي .

#### الشرط الثامن

فمن بعد تقرير وإمضا هذه الشروط ، فكل من كان من الإسلام أم من باقى الطوايف ، من رعايا الباب الأعلى ، بدون تمييز الأشخاص ، أوليك الواقع عليها الضبط ، أم الذين واقع عليهم الترسيم ببلاد فرانسا ، أو تحت أمر الفرنساوية بمصر ، يعطى لهم الإطلاق والعتق ، وبمثل ذلك فكل الفرنساوية المسجونين في

كامل البلدان والأساكل من مملكة العثمنلي ، وكذلك كامل الأشخاص من أيتّمُا طايفة كانت ، أوليك الذين كانوا في تعلق خدبة المراسلات والقناصل الفرنساوية ، لابد عن انعتاقهم .

## الشرط التاسع

فترجيع الأموال والأملاك المتعلقة بسكان البلاد والرعايا من الفريقين ، أم دفع مبالغ أثمانها لأصحابها فيكون الشروع به حالا من بعد خلو مصر ، والتدبير في ذلك يكون بيد الوكلا في اسلام بول المقامين بوجه خاص من الفريقين لهذا المقصد .

#### الشرط العاشر

فلا يحصل التشويش لأحد من سكان الإقليم المصرى [ص١٨٦] من أية ملة كانت ، وذلك لا في أشخاصهم ولا في أموالهم ، نظراً إلى ما يمكن أن يكون قد حصل من الاتحاد ما بينهم وبين الفرنساوية ، بزمن إقامتهم بأرض مصر .

### الشرط الحادي عشر

ولابد أن يعطى للجيش الفرنساوى ، إن كان من قبل الباب الأعلى أو من قبل المملكة بن يعطى للجيش الفرنساوى ، إن كان من قبل المملكة بالمسكوية (١) - فرمانات الإذن وأوراق المحافظة بالطريق ، وبمثل ذلك السفن اللازمة ارجوع الجيش المذكور بالأمن والأمان إلى بلاد فرانسا .

١- قى عجائب الآثار "مملكة إنكليزه ومملكة الموسكوب" وفى النسخة "ب" "مملكة إنكليتره"
 وفى النسخة (أ) "موسكوية" وصمحناها لتتاسب النص .

## الشرط الثانى مشر

وعند نزول الجيش الفرنساوى (۱) المذكور الكاين بمصر الآن ، فالباب الأعلى ، وباقى الممالك المتحدة معه ، يعاهدون بأجمعهم أنهم من وقت ينزلون بالمراكب إلى حين وصولهم إلى أراضى فرانسا ، لا يحصل عليهم شئ قط مما يكدرهم ، وبنظير ذلك فحضرة الجنرال كلهبر سرى العسكر العام ، يعاهد من قبله وصحبته الجيش الفرنساوى الكاين بمصر بأنه لا يصدر منهم مما يؤول إلى المعاداة على الإطلاق ما دامت المدة المزبورة ، وذلك لا ضد العمارة ، ولا ضد بلدة من بلدان الباب الأعلى ، وباقى الممالك المرتبطة معه ، وكذلك أن السفن التى يسافر بها الجيش المشار إليه ، ليس لها أن ترى في حد من الصود إلا بتلك التى يصافر بها الجيش المشار إليه ، ليس لها أن ترى في حد من الصود إلا بتلك التى تختص بأراضى فرانسا ما لم يكن ذلك في حادث ماضرورى .

#### الشرط الثالث عشر

ونتيجة ما قد وقع الاتفاق عليه من الإمهال المشترط أعلاه ، بما يلاحظ خلو الإقليم المصرى ، فالجهات الواقع بينهم هذا الاشتراط ، قد اتفقوا [ص١٨٧] على أنه إذا حضر في حد هذه المدة المذكورة مركب من بلاد فرانسا بدون معرفة غلايين الممالك المتحدة ، ودخل بمينا اسكندرية ، فلازم عن سفره حالاً ، وذلك من بعد أن يكون قد تصوح بالماء والزاد اللازم ، ويرجع إلى فرانسا ، وذلك بسندات أوراق الإذن من قبل الممالك المتحدة ، وإذا صادف الأمر أن مركب من هذه المراكب تحتاج إلى الترقيع ، فهذه لا غير مباح لها بالإقامة إلى أن ينتهى إصلاحها المذكور وفي الحال من ثم تترجه إلى بلاد فرانسا ، نظير الذي قد تقدم القول عليها ، عند أول ريح يوافقها .

١- كلمة "الفرنساوي " غير مذكورة في النسخ (ب) .

# الشرط الرابع عشر

وقد يستطيع حضرة الجنرال كلهبر سرى العسكر العام ، أن يرسل خبر إلى أرباب الأحكام الفرنساوية في الحال ، ولن يصحب هذا الخبر لابد أن يعطى له أوراق الإذن بالإطلاق كما يقتضى ، ليسهل بهذه الواسطة وصول الخبر إلى أصحاب الحكم بفرانسا .

## الشرط الخامس عشر

وإذ قد اتضح أن الجيش الفرنساوى يحتاج إلى المعاش اليومى ، ما دامت الثلاثة الأشهر المعينة لخلو الإقليم المصرى ، وكذلك لمعاش الثلاثة الأخرى التى يكون مبتدأوها من يوم (١) نزولهم بالمراكب ، فقد وقع الاتفاق على أن يقدم لهم مقدار ما يلزمهم من القمح واللحم والأرز والشعير والتبن ، وذلك بموجب القايمة التى تقدمت الآن من وكلا الجمهور الفرنساوى إن كان ذلك مما يخص إقامتهم ، أوما يلاحظ سفرهم ، والذى يكن قد أخذه الجيش المذكور مقدار ما كان من شونه ، وذلك من إمضا هذه الشروط ، فينخصم مما قد ألزم ذاته بتقدمته الباب الأعلى .

# الشرط السادس عشر

[ص١٨٨] ثم إن الجيش الفرنساوى من ابتدا وقوع إمضا هذه الشروط المنكورة ، ليس له أن يفرد على البلاد فردة ما من الفرايد قطعاً بالإقليم المصرى ، لا بل وبالعكس ، فإنه يخلى للباب الأعلى كامل فرد المال وغيره ، مما يمكن توجيه قبضه ، وذلك إلى حين سفرهم ، وبمثل ذلك الجمال والهجن والجبخانة والمدافع ،

١- كلمة " يوم " غير موجودة في النسخة (ب) .

وغير ذلك مما يتعلق بهم ولا يريدون أن يحملوه معهم ، ونظير ذلك شون الغلال الواردة لهم من تحت المال ، وأخيراً مخازن الغراج هذه كلها لابد عن الفحص عنها وتسعيرها من أناس وكلا موجهين من قبل الباب الأعلى لهذه الغاية ، ومن أمير البحر الإنكليزي ، وبرفقة الوكلا المتصرفين بأمر الجنرال كلهبرسري العسكر، وهذه الأمتعة لابد عن قبولها من وكلا الباب الأعلى المتقدم ذكرهم بموجب ما وقع عليه السعر إلى حد قدر مبلغ ثلاثة ألاف كيس ، التي تقتضى للجيش الفرنساوي المذكور ، لسهولة انتقاله عاجلاً ونزوله بالمراكب ، وإذا كانت الأسعار في هذه الأمتعة المذكورة لا توازي المبلغ المرقوم أعلاه ، فالخس والنقص في ذلك ، لابد عن دفعه بالتمام من قبل الباب الأعلى ، على جهة السلفة ، تلك التي يلتزم بوفايها أرباب الأحكام الفرنساوية ، بأوراق التمسكات المدفوعة من الوكلا المعينين من الجنرال كلهبر سرى عسكر العام ، لقبض واستلام المبلغ المذكور .

## الشرط السابع عشر

ثم إنه إذا كانت تقتضى للجيش الفرنساوى بعض مصاريف لخلوهم مصر ، فلابد أن يقبض ، وذلك من بعد تقرير صك الشروط المذكورة القدر المصد [ص ١٨٩] أعلاه ، بالرجه الأتى ذكره ، أعنى فمن بعد مضى خمسة عشر يوم خمسماية كيس ، وفي غلاق الثلاثين يوم خمسماية كيس أخرى ، وعند كمال الخمسين يوم ثلثماية كيس شرحه ، وفي الستين يوم ثلثماية كيس أيضا ، وفي السبعين يوم ثلثماية يوم كيس أخرى وعند تمام الثمانين يوم ثلثماية كيس أخرى ، وعند غلاق التسعين يوم خمسماية كيس أخرى ، وكل هذه الأكياس المذكورة هي عن كل كيس خمساية قرش عثمنلي ، ويكون قبضها على سبيل السلفة من يد الوكلا المعينين لهذه الغاية من قبل الباب الأعلى ، لكي يسهل إجرا العمل بما وقع

الأعتماد عليه ، فالباب الأعلى من بعد وضع الإمضا على النسختين من الفريقين ، يوجه حالا الوكلا إلى مدينة مصر ، وفي بقية البلاد المستمربها الجيش الفرنساوي .

### الشرط الثامن عشر

ثم إن فرد المال الذي يكون قد قبضته الفرنساوية [من بعد تاريخ تحرير الشروط المذكورة ، وقبل أن يكون اشتهر هذا الاتفاق في الجهات المختلفة بالإقليم المصرى ، فقد تنخصم من قدر مبلغ الثلاثة آلاف كيس المتقدم القول عنها .

### الشرط التاسم عشر

[ثم إنه لكى يسهل خلى المحلات سريعاً، فالنزول فى المراكب الفرنساوية] (١) المختصة بالحمولة ، والموجودة فى المين بالإقليم المصرى مباح به ما دامت الثلاثة أشهر المذكورة المعينة للمهلة ، وذلك من دمياط ورشيد حتى إلى الأسكندرية ، ومن أسكندرية حتى إلى رشيد ودمياط .

#### الشرط العشرون

فمن حيث أنه للطمان الكلى في جهات البلاد الغربية ، يقتضى الاحتراس الكلى لمنع الوبا الطاعوني عن أنه يتصل هناك ، [ص١٩٠] فلا يباح ولا لشخص من المرضى أو من أوليك الذين مشكوك بهم برايحة من هذا الداء الطاعوني ، أن ينزل بالمراكب ، بل أن المرضى بعلة الطاعون أو بعلة أخرى أيتما ما كانت تلك التي بسببها لا يقتضى أن يسمح بسفرهم بمدة خلو الإقليم المصرى الواقع عليها الاتفاق ، يستمرون بمارستان المرضى حيث هم الآن تحت أمان جناب الوزير

الفقرة التي بين القوسين غير موجودة في النسخة (ب) وبذلك ففي هذه النسخة تداخل بين
 الشرطين الثامن عشر والتاسع عشر ، ودُمجا في شرط واحد .

الأعظم عالى الشان ، ويعالجونهم الأطبا من الفرنساوية ، أوليك الذين يجاورونهم بالقرب منهم ، إلى أن يتم شفاهم ، [يسمح لهم بالرحيل ، الشئ الذي لابد عن اقتضا الاستعجال به بأسرع ما يمكن ويحصل لهم ، ويبدوا ] (١) نحوهم ما ذكر في الشرطين الحادي عشر والثاني عشر من هذا الاتفاق ، نظير ما يجرى على باقى الجيش ، ثم إن أمير الجيش الفرنساوي يبذل جهده في إبراز الأوامر الأشد صرامة لرؤسا العسكر النازلة بالمراكب بأن لا يسمحوا لهم بالنزول بميناً خلاف المين [ التي تتعين لهم من روسا الأطبا ، تلك المين ] (٢) التي يتيسر لهم بها أن يقضوا أيام الكارنتينة بأوفر السهولة ، بحيث أنها من مجرى العادة ولابد عنها .

### الشرط الحادي والعشرون

فكلما يمكن حدوثه من المشاكل التى تكون مجهولة ، ولم يمكن الاطلاع عليها فى هذه الشروط ، فلابد عن نجازها بوجه الاستحباب ، ما بين الوكلا المعينين لهذا القصد ، من قبل جناب الوزير الأعظم عالى الشان ، وحضرة الجنرال كلهبر سرى العسكر العام ، بوجه يسهل ويحصل الإسراع بالخلو .

### الشرط الثاني والعشرون

وهذه الشروط لا تعد صحيحة ، إلا من بعد إقرار الفريقين وتبديل النسخ ، وذلك بمدة ثمانية أيام ، ومن بعد [ص١٩١] حصول هذا الإقرار ، لابد عن حفظ هذه الشروط الصفظ اليقين من الفريقين كليهما . صح وثبت وتقرر بختوماتنا الخاصة بنا بالمعسكر ، حيث وقعت المدوالة بحد العريش ، في شهر بلويوز سنة ثمانية من إقامة المشيخة الفرنساوية ، وفي ٢٤ شهر كانون الثاني

الفقرة التي بين القوسين ناقصة في طبعة وزارة التربية والتعليم . ولكنها موجودة في نسخ المخطوطات .

٢- الفقرة التي بين القوسين ناقصة من النسخة (ب)

غربی من سنة ۱۸۰۰ الواقع فی ۲۸ شهر شعبان هلالیة سنة ۱۲۱۶ هجریة (۱) المصيين الجنرال متفرقة دره ، البلدي بوسيهلغ ، المفوضين بكامل سلطان الجنرال كلهبر ، وجناب سامي مقام مصطفى رشيد أفندي دفتردار ، ومصطفى راسيشه أفندى رئيس الكتاب ، المفوضين بكامل سلطان جناب الوزير الأعظم عالى الشان " منقوله عن النسخة الأصلية الموافقة لتلك الموجهة بالفرنساوي إلى الوكلا العثمنلي بدلاً من التي قد وجهوها باللغة التركية ممضى دره ويوسيهلغ. تقرير الجنرال سرى العسكر العام محرر في آخر النسخة التركية التي بقيت محفوظة بيد الوزير الأعظم "إنني أنا الواضع اسمى أدناه الجنرال سيري العسكر العام ، أمير الجيش الفرنساوي بالإقليم المصرى ، أثبت وأقرر شروط الاتفاق المذكور . أعلاه للحصول على إجرايه ، بالعمل بالنوع والصورة ، إذ كان من اللازم أن أتيقن بأن الاثنين وعشرين شرط المشروحة إلى الآن ، هي موافقة على التدقيق للترجمة باللغة الفرنساوية المضى عليها من الوكلا أصحاب ولاية الوزير الأعظم والمقررة من جناب عالى الشان ، الترجمة التي لابد عن الاعتماد بإجرابها كل مرة ، إن كان أسبب أم لآخر ، يمكن حصول بعض الاختلافات ، ومن ثم فتتلد (٢) بعض المشاكل، صح وجرى بمحل المعسكر العام [ص١٩٢] بالصالحية في ٨ شهر بلويوز سنة ٨ من المشيخة ، ممضى كلهبر عن نسخة صحيحة . الجنرال متفرقة رأس صاحب

١- يوم الجمعة ٢٨ شعبان ١٢١٤هـ الموافق ٢٤ يناير (كانون الثانى) ١٨٠٠م . ويلاحظ أن يوم الجمعة ٢٨ يناير يوافق ٢٧ شعبان في " الترفيقات الإلهامية " ، وهذا هو التاريخ الذي اعتمده الرافعي مؤكداً أن الجبرتي أخطأ في نقل التاريخ . ولكن الجبرتي لم يخطئ وإنما هو الاختلاف في مطلع الشهر بين روية الهلال والحساب الفلكي .

٧- في عجائب الآثار " فتقلد "

ختام في الجيش الفرنساري ، ممضى داماس " انتهى بحروفه ، وما فيه من خطأ أو تحريف فهو طبق الأصل المطبوع بالمطبعة الفرنساوية باللغة العربية . (١)

# شهر رمضان المعظم ١٢١٤هـ

استهل بيوم الأحد (٢) في ثانيه حضر كبير الفرنسيس إلى جهة العادلية وصحبته أغا من رجال الدولة العلية (٣) يسمى محمد أغا فأرسل كبير الفرنسيس إلى حسن أغا المحتسب يأمره بأن يتلقاه وينزله في بيته ويكرمه إكراماً زايداً.

فلما كان بعد العشا<sup>(٤)</sup> دخل ذلك الأغا إلى مصر في موكب ، فازدهم الناس على مشاهدته ، وحصل لهم ضجة عظيمة ، وارتفعت أصواتهم ، وعلا ضجيجهم

١- تتضمن الاتفاقية المحاور الآتية: المحور الجوهرى - ترتيبات الانسحاب العسكرى ويليه في الأهمية. تغطيه نفقات هذا الانسحاب سواء خلال تجميع القوات الفرنسية في أماكن معينة، أو خلال نقل هذه القوات من البر إلى السفن أو خلال مسيرة السفن من الشواطي المصرية إلى الموانئ الفرنسية.

<sup>-</sup> المحور الثالث: يتناول الشعب المصرى بعد رحيل الفرنسيين خاصة من حيث حماية من تعاون مع الفرنسيين خلال وجود الحملة وما أكثرهم سواء كانوا من المسلمين أو من الأقباط وغيرهم . ولكن نلاحظ العبارة التالية ، فقد نصت المادة العاشرة على ألايضار أحد من سكان مصر من أى دين كان .... بسبب اتصاله بالفرنسيين . وفي الحقيقة فإن الذين اتصلوا بالفرنسيين وتعاونوا معهم كانوا من كافة الطوائف . من ثم فإن هذا التحفظ في نص الاتفاقية كان فعلاً مطلوباً حتى لا يضار مصرى بجلاء الفرنسيين .كما ورد في الاتفاقية حصول الفرنسيين المنقولين من مصر إلى فرنسا على "جوازات سفر "تطبيقاً لما كان مطبقاً في أوروبا من هذا الصدد لأي مغادر إلى بلد أخرى ، وفي نفس الوقت منعاً لدخول غير الفرنسيين ضمن المنقولين من مصر إلى فرنسا .

٢-يوم الأحد غرة رمضان ١٢١٤ هـ الموافق ٢٧ يناير ١٨٠٠م هذا ويذكر محمد مختار أنه
 استهل بيوم الاثنين وليس الأحد .

٣- يغير الجبرتي "العلية" إلى "العثمانية" في عجائب الآثار.

٤- عشاء يوم الاثنين ثاني رمضان ١٢١٤ هـ الموافق ٢٨ يناير ١٨٠٠م .

عند قدومه ، وزاد فرحهم وسرورهم وهنأ بعضهم بعضاً برؤية رجال الدولة العلية ، والم يزل سايراً حتى وصل إلى بيت المحتسب بسويقة اللالا ، فنزل هناك وحضر الناس للسلام عليه في المشاعل والفوانيس تلك الليلة .

ولما أصبح النهار ،(۱) عمل ديواناً وجمع العلما والوجاقلية وأعيان المسلمين، وكبار النصارى من الأقباط والشوام ، وأبرز لهم فرماناً من حضرة الصدر الأعظم قرئ عليهم بالمجلس ، دل مضمونه على تصرف محمد أغا المذكور على أمر الدواوين والكمارك ، وجمع الذخيرة اللازمة للنفقة بالشرا ، بمعونة حسن أغا المحتسب ، وحفظ ذلك بالمخازن . وأبرز فرماناً أخر بإقامة حضرة الصدر الأعظم السيد مصطفى باشا(۲) قايمقام ووكيلاعن حضرة الصدر الأعظم إلى حين حضوره ، وأن السيد أحمد [ص۱۹۳] المحروقي (۳) كبير التجار ملزوم ومقيد بتحصيل الثلاثة ألاف كيس السلفة المعينة لترحيل الفرنساوية ، وحضر السيد

١- نهار يوم الثلاثاء ٣ رمضان ١٢١٤هـ الموافق ٢٩ يناير ١٨٠٠م .

٢- مصطفى باشا هو الذي كان أسيراً لدى الفرنسيين في معركة أبى قير البرية . وكان محبوساً بالجيزة .

٣- بالرغم من ورود اسم أحمد المحروقي قبل ذلك عدة مرات فقد فضلنا تأخير التعريف به لهذا المكان لبروز موقفه فيه نشأ أحمد المحروقي في بيئة تجارية إذ لم يكن من رجال الأزهر ، وقد عمل المحروقي تاجراً بالجملة في القاهرة ، وخلف أبوه في مكانته "شاهبندر التجار" وزادت شهرته فاتصل بأمراء مصر من الماليك مثل إسماعيل بك ومراد بك وإبراهيم بك ومما يدل على مكانته بين الناس أنه لما اعتزم أداء فريضة الحج ٢١٢١هـ كان يوم خروجه مشهوداً فقد اجتمع الكثير من العامة والنساء وجلسوا بالطريق لوداعه والفرجة عليه - وأثناء الحملة اختير عن التجار ضمن أعضاء الديوان العمومي ثم الخصوصي ، ولقد اصطحبه بونابرت في رحلته للسويس ولما قامت ثورة القاهرة الثانية الخصوصي ، ولقد اصطحبه بونابرت في رحلته للسويس ولما قامت ثورة القاهرة الثانية كان من زعمائها وهاجر مع "عمر مكرم" بعد فشلها إلى سوريا ، وصادر الفرنسيون أملاكه في غيبته ، ولم يعد إلى مصر إلا بعد توقيع اتفاقية العريش . عبد الرحمن الرافعي - مرجع سابق جـ٢ ، ص ٢٨٢ وما بعدها .

مصطفى باشا من الجيزة ، وسكن بيت عبد الرحمن كتخدا بحارة عابدين ، واجتهد السيد أحمد المحروقي في توزيع القدر المذكور على التجار (١) وجمعه في أيام قليلة ، وقد كان كل من توجه عليه مقدار من ذلك أخرجه عن طيب قلب وانشراح خاطر لعلمهم أن ذلك معونة لترحيل الفرنسيس وخلو أرض مصر منهم ، وإذا توجه على واحد منهم الطلب أظهر الفرح والسرور، وبادر في تحصيل المطلوب منه وهو يقول: "هذه سنة مباركة ويوم سعيد بذهاب الكلاب الكفرة" ، كل ذلك بمشاهدة الفرنسيس ومسمعهم ، وهم يحقدون ذلك على أهل مصر ويضمرونه في نفوسهم . وأما الرعايا من أهل مصر فإنهم نظروا للفرنسيس بعين الذلة والاحتقار وأنزاوهم عن درجة الاعتبار وكشفوا نقاب الحيا معهم بالكلية ، وتطاولوا عليهم بالسب واللعن والسخرية ، ولم يملكوا لأنفسهم صبراً حتى ينقضى أمر عدوهم ويرتحل عنهم ، على أن ذلك لم يثمر إلا الحقد والعداوة التي تأسست في قلوب الفرنسيس وأوجبت ما حصل بعد ذلك من وقوع العذاب البئيس. وقد قيل : "قاتل بجد وإلا فدع " وقال الشعبي من جملة كلام : "وصادفنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقيا ولا فجرة أقويا" ومن أمثال العامة "اصبر على الجار السوء فإما أن يرحل أو يموت " وفي بعض الآثار "إنا لنبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم " <sup>(٢)</sup>

١- في عجائب الآثار يبدو موقف الجبرتي مغايراً تماماً فيقول " وفرضوه على التجار وأهل
الأسواق والحرف ، وشرعوا في تحكير الأقوات فغلت أسعارها، وضاقت مون الناس ، ودهي
الناس من أول أحكامهم بهاتين الداهتين ، وكان أول قادم منهم أمير المكوسات ومحكر
الأقوات ، وأول مطلوبهم مصادرة الناس وأخذ المال منهم ".

٢- عند مقارنة هذه اليومية بما كتبه الجبرتى في عجائب الآثار يتضح أن الجبرتى غير بعض
 رأيه في "العجائب" وأصبح أكثر هجوماً وسخرية على الجانب العثماني بل وعلى المصريين
 المؤيدين لهم الذين فرحوا بقرب نهاية الحملة ورحيلها ووضعهم من أهل مصر استولى
 عليهم سلطان الغفلة " لمزيد من المقارنات راجع عجائب الآثار ، جـ٣ ، ص ٨٨ وما بعدها .

وأخذ الفرنسيس في أهبة الرحيل ، وشرعوا في بيع أمتعتهم وما فضل من سلاحهم ودوابهم وسلموا غالب الثغور والقلاع ؛ ما عدا قلعة مصر والأبراج التي بنوها المحيطة [ص١٩٤] بها .

وورد (١) الخبر بوصول حضرة الصدر الأعظم (٢) إلى بلبيس وصحبته الأمرا المصرية ، وأرسلوا إلى مراد بيك وأكدوا على حضوره ، فاستأذن الفرنسيس سرا ، فأذن له في المقابلة ، وسفيره المتولى نفاق الطرفين عثمان بيك البرديسي ، فحضر المذكور وقابل حضرة المشار إليه بصحبة إبراهيم بيك وأخلع عليهما ورجع مراد بيك فأقام بجهة العادلية ، وحضر حسن أغا نزلة أمين (٣) ودخل مصر ، وحضر أيضاً غالب الفارين عند حلول مصر الفرنسيس من الأعيان والوجاقلية وحضر أيضاً غالب الفارين عند حلول مصر ونزلوا منها ، وأهمل شأنها ، والأفندية والكتبة ، وأخلى الفرنساوية قلاع مصر ونزلوا منها ، وأهمل شأنها ،

١- قبل هذه اليومية مباشرة دون الجبرتى فى عجائب الآثار يومية أخرى ما كان ليدونها فى مظهر التقديس ونصها " وصار فى كل يوم يدخل منهم جماعة بعد جماعة وأخنوا يشاركون الناس فى صناعاتهم وحرفهم مثل القهوجية والحمامية والخياطين والمزينين وغيرهم ، فاجتمع العامة وأصحاب الحرف إلى مصطفى باشا قائمقام وشكوا إليه فلم يلتقت لشكواهم ، لأن ذلك من سنن عساكرهم وطرائفهم القببيحة " عجائب الآثار جـ ٣ ، ص. ٨٩.

٢- يلاحظ أن الجبرتي في عجائب الآثار يحذف الصدر الأعظم ويحولها إلى " الوزير " .
 ٣- في النسخة (ب) "نزل أمين "وما أثبتناه من بقية النسخ هو الصواب .

<sup>3-</sup> يبرر الجبرتى عدم اهتمام العثمانيين باحتلال القلاع باتكالهم على تمام الصلح وعدم خيانة الفرنسيس ، ولكنه في عجائب الأثار له رأى آخر فيقول " ونزلوا منها ، قلم يطلع إليها أحد من العثمانيين ، ولم يلتفتوا لتحصينها ولا ربطها بالعساكر والجبخانة ، وأعرضوا عن المحاذرة وركبهم الغرور ، لأجل نفاذ المقدور .

السيد أحمد المحروقي بطلب كساوي وثياب وسراويل (١) للمماليك ولخاصة نفسه، فأرسل إليه مطلوبه وأخرجت لهم الخيام والتراتيب والنظام ، وهيأت نسا الأمرا والأجناد ترتيباتهم وعاداتهم ونظامهم ، ولازمت الفراشون الغدو والراوح إلى عرض أسيادتهم وهم راكبون البغال والرهوانات ، وفي جحورهم بقع القماش والثياب المزركشة بالذهب والفضة وكذلك الخدم يحملون طيالي الأطبخة والأطعمة المغطاة بالثياب الملونة ، وهم يغنون برفع أصواتهم ويتجاوبون بكلام وسخريات واعن النصارى البلدية والفرنسيس ، بمرأى منهم ومسمع ، إلى غير ذلك مما يحرك الحقيظة ويوغر صدر العدو . فلما استقر ركاب حضرة المشار إليه بمدينة بلبيس ، وقد كان أذن [ص٥٩٨] للعساكر والمجاهدين والمتطوعين عند تمام عقد الصلح بالرجوع إلى بلادهم ، وهو إذ ذاك بالعريش ، وترك الأثقال والمدافع والجبخانة ، ولم يصبحب معه إلا اللوازم التي لاغنا عنها ، وحصر إلى بلبيس في الثاني والعشرين من شهر رمضان (٢) واستأذن العلما والتجار والأعيان المصرية السيد مصطفى باشا في التوجه لأجل السلام فاستأذن ، ثم أذن لهم ، فذهبوا أيضاً إلى كلهير كبير الفرنسيس واستأذنوه ، فأذن لهم أيضاً ، فذهبوا عند ذلك للسلام ، فوصلوا لنصوح باشيا والى مصير وسلموا عليه ، وباتوا بوطاقة ثم استأذن لهم حضرة المشار إليه فأذن لهم ، فلما وصلوا إليه واستقر بهم الجلوس استفسر عن أسمائهم ، وكذلك التجار وأكابر النصاري ثم أخلم عليهم خلعاً سنية ، ورجعوا إلى

اسنع النسع "شراويل" واكن صححناها حتى يستقيم المعنى والسروال لباس يغطى
 السرة والركبتين وما بينهما ولكن سراويل المماليك كانت أكثر طولاً واتساعاً وتُضم من أسفل
 بتكة حتى لا تعرق الحركة .

٢- الأحد ٢٢ رمضان ١٦١٤هـ الموافق ١٦ فبراير ١٨٠٠م.

المدينة ، بعد أن سلموا على أكابر الدولة بالعرضى ، وعلى إبراهيم بيك وباقى الأمرا المصرية ودخلوا المدينة وعليهم تلك الخلع وصحبتهم قاضى عسكر ووصل نصوح باشا والأمرا إلى جهة الخانكة ثم إلى المطرية .

وفيه حضر درويش باشا والى الصعيد إلى خارج القاهرة جهة الشيخ قمر ، فمكث أياماً ثم توجه إلى قبلى ، وصحبته نحو الماية نفر، وكذلك توجهت طايفة من العساكر الإسلامية (١) للسويس ودمياط والمنصورة ، وأنبث العسكر في البلاد ودخلت مصر شيا فشيا .

# شهر شوال ۱۲۱۶هـ

واستهل شهر شوال (۲) في سابعه (۲) وقعت حادثة وهو أن جماعة من العساكر العثمانية تشاجروا مع جماعة من عسكر الفرنساوية ، وقتل بينهم [ص۲۹] شخص فرنساوي ووقع في الناس زعجة وكرشة وأغلقوا الحوانيت وتترس العسكر العثمنلي بالمتاريس ونصبها بخط الجمالية وما والاها ، واجتمعوا هناك فوقعت المناوشة في الحرب ، وقتل من الفرنسيس أشخاص (٤) وباتوا ليلتهم مزمعين على الحرب ثاني يوم ، فتوسطت كبرا العسكر في الصلح وأزالوا المتاريس ، وانكف كل فريق عن صاحبه ، ثم بحث السيد مصطفى باشا عمن أثار الفتنة ، وهم ستة أنفار فقتلهم وطيب خاطر الفرنسيس ، وأمر بخروج العساكر العثمانية من مصر إلى حيث العرضي وإذا دخلوا المدينة في لا يدخلونها بسيلاح مطلقاً ،

١- في عجائب الآثار يحذف الجبرتي "العساكر الإسلامية" ويسميهم العسكر العثمثلي ،

٢- استهل شهر شوال بيهم الأربعاء ٢٦ غبراير ١٨٠٠م .

٣- يوم الأربعاء ٧ شوال ١٢١٤هـ الموافق ٤ مارس ١٨٠٠م.

٤- في مجانب الآثار يكتب الجبرتي 'قتل أشخاص قليلة من الفريقين "

ووكلوا جماعة من الفرنسيس بذلك خارج البلد (١)

وفي منتصفه ، توجه جماعة من كبار الفرنسيس إلى الأسكندرية بمتاعهم وأثقالهم وفيهم دوجا قايمقام ودزه صارى عسكر الصعيد ، وبوسليك رئيس الكتاب ومدبر المحدود ، ونزل جماعة منهم إلى البحر يريدون السفر إلى بلادهم ، فيقال أنه تعرض لهم الإنكليز ومنعوهم (٢) فأرسلوا إلى كبيرهم بمصر ، وعرفوه الحال ،

١- أهمل الجبرتى هنا ذكر جزء كبير من الحقيقة فقد ذكر في عجائب الآثار ذلك الموقف بقوله "ثم بحث مصطفى باشا عمن آثار الفتنة وهم ستة أنفار فقتلهم وأرسلهم إلى صارى عسكر الفرنساوية ، فلم يطب خاطره بذلك وقال لابد من خروج عساكرهم إلى عرضيهم حتى تنقضى الأيام المشروطة ، وإذا دخل منهم أحد إلى المدينة لا يدخلون إلا بطريقة وبدون سلاح ، فعند ذلك أمر مصطفى باشا بخروج الداخلين من العساكر ، ولا يبقى منهم أحد ووقف جماعة من الفرنساوية خارج باب النصر ، فإذا أراد أحد من العسكر أو من أعيان العثمانية الدخول إلى المدينة ، فعند وصوله إليهم ينزل عندهم ، وينزع ما عليه من السلاح ويدخل وصحبته شخص أو شخصان موكلان به يمشيان أمامه حتى شغله ويرجع ، فإذا وصل إلى الفرنساوية الملازمين خارج البلد أعطوه سلاحه فيلبسه ، ويمضى إلى أصحابه ، فكان هذا شأنهم".

٧- كانت إنجلترا تخشى أنه فى حالة عودة الحملة الفرنسية إلى أوروبا فأنها سوف تنضم إلى قوات نابليون فى أوروبا مما يعنى إضافة قوات جديدة متمرسة له ، لذا كان التصميم الإنجليزى على إفشال مشروع الاتفاقية ، ففى ١٠ مارس ١٨٠٠م تلقى كليبر رسالة من سيدنى سميث [مرسله من قبرص فى ٢٠ ، ٢١ فبراير] وفى هذه الرسالة يخبره بعدم قبول صاحب الجلالة أى اتفاق مع الجيش الفرنسي إلا فى حالة إلقائه السلاح وتسليم نفسه لذا فهو لن يسمح بمرور الجنود الفرنسيين إلا كأسرى وهذا ما رفضه كليبر ، أما الصدر الأعظم فهو قد توجه بالخطاب إلى سيدنى سميث ووضح له عدم فهمه للموقف البريطانى الذى أدى إلى تأزم الأمور وخاصة عندما قام الأدمبرال الإنجليزى "كيث" بضبط عدد من قادة وجنود الحملة الذين تركوا مصر وهم فى طريقهم لفرنسا مثل ديزيه واحتجزوا فى ميناء "ليفورن" فى إيطاليا رهن الاعتقال ، حيث سمح لهم بعد ذلك بالسفر واحتجزوا فى ميناء "ليفورن" فى إيطاليا رهن الاعتقال ، حيث سمح لهم بعد ذلك بالسفر واحتجزوا فى ميناء "ليفورن" فى إيطاليا رهن الاعتقال ، حيث سمح لهم بعد ذلك بالسفر

فأرسل بذلك إلى حنضرة الوزير ، فيسوف فكان ذلك من أسباب نقض الصلح ، وانتقل عرضي همايون من بلبيس إلى جهة سطح الخانكة قريباً من مصر ، وتقدم أمامه عرضي نصوح باشا والأمرا المصرية ، وجملة من العسكر العثمانية ، فنصب وا وطاقهم بالبلد المسماة بالمطرية ، وكان ذلك أخس أيام المهلة ، وطلب الفرنسيس أجلة ثمانية أيام أخرى ؛ فأجيبوا إلى ذلك ، فجعلوها ظرفاً لجمع عساكرهم وطوايفهم من البلاد [ص١٩٧] القبلية والبحرية ، ونصبوا وطاقهم بساحل البحرمتصالاً بأطراف مصر ، وردوا ذخايرهم إلى القلاع كما كانت ، واجتهدوا في ترجيح آلات الحرب بعد أن كان يسافر معظمها ، والبارود على الجمال والعربات ليلاً ونهاراً ، والناس يتعجبون من ذلك ، ومصطفى باشا قايمقام والعساكر العثمانية يشاهدون ذلك فلا يقولون شيئاً ، والبعض يقول أنهم أمروا برد ذلك إلى القلاع ، فلما قضوا أشغالهم من أمر القلاع وتحصينها وأبقوا من أبقوه وقيدوه بها من عساكرهم ، واستوثقوا من ذلك ، خرجوا بأجمعهم إلى ظاهر المدينة جهة قبة النصر ، وانتشروا في تلك النواحي ، ولم يبق بداخل المدينة منهم إلا من كان بالقلاع ، وجملة ببيت الألفى ، ويعض بيوت الأزيكية ، وغلب على ظن الناس أنهم برزوا للرحيل .

وفي العشرين (١) منه ، طلبوا مصطفى باشا وحسن أغا نزلة أمين فلما حضر إليهما أرسلوهما للجيزة .

فلما كان اليوم الثالث والعشرين من شوال (٢) ركب كبير الفرنسيس كلهبر

١- يوم الاثنين ٢٠ شوال ١٢١٤هـ الموافق ١٧ مارس ١٨٠٠ م .

٢- يوم الخميس ٢٣ شوال١٢١٢هـ الموافق ٢٠ مارس ١٨٠٠م وهو تاريخ معركة عين شمس
 واشتعال ثورة القاهرة الأولى .

قبل طلوع الفجر بعساكره وصحبتهم المدافع وآلات الحرب وقسم عساكره طوابير ، منهم من توجه إلى عرضى همايون ومنهم من مال على من بجهة المطرية ، فدهموهم على حين غفلة من غير أن يكون للمسلمين استعداد القتال ، لأنهم كانوا مطمينين ، لم يخطر ببالهم خيانة الخاينين ، وغالب عساكرهم بالمدينة والقرى التشهيل الكلف واللوازم فضربوا عليهم بالبنادق والمدافع ، فركب القوم وناوشوهم القتال ، ثم تركوا خيامهم ووطاقهم ومدافعهم ، فتركه العسكر الفرنساوى على ما هو عليه غير أنه [ص١٩٨] سد فالية (١) المدافع بالمسامير والتحق ذلك الطابور بالطوابير الزاحفة لجهة عرضى همايون (٢) فلما بلغ حضرة المشار إليه ذلك ، وسمع ضرب المدافع ، وتحقق الخيانة ، أمر بالرحيل والرجوع إلى جهة الصالحية ، حرصاً على هيبة الدولة وحرمة السلطنة ، ولئلا ينسب إليه نقض الصلح والخيانة ، ومقابلتهم من جنس فعلهم ، ولقلة تعبية العساكر والاستعداد للحرب ، ولكون أكثر ومقابلتهم من جنس فعلهم ، ولقلة تعبية العساكر والاستعداد للحرب ، ولكون أكثر بالعريش اتكالاً على ذلك ، وكثير من العساكر أيضاً كان مفرقاً في القرى والبلاد بالعريش اتكالاً على ذلك ، وكثير من العساكر أيضاً كان مفرقاً في القرى والبلاد بالعريش والوازم ، فكان الانتقال بالعرضى من حسن السياسة والتدبير واقد قال لأغراض ولوازم ، فكان الانتقال بالعرضى من حسن السياسة والتدبير واقد قال لأغراض ولوازم ، فكان الانتقال بالعرضى من حسن السياسة والتدبير واقد قال

١- الفالية :هي الثقب الموجود في أعلى المدفع لإشعال البارود .

٢- معركة عين شمس: علم كليبر بموقف الإنجليز من معاهدة العريش وفي الوقت نفسه كان يوسف باشا الصدر الأعظم يتقدم بجنوده في داخلبة البلاد تنفيذاً للمعاهدة قد خلت جنوده قطية والصالحية وبلبيس والسويس والمنصورة وعزبة البرج ودمياط بدون قتال ، واستقر في بلبيس وتقدم جزء من الجيش العثماني بقيادة ناصف باشا والياً على الصعيد ، ولكن كليبر أدرك بعد إنذار "كيث" إليه أن الصلح منقوض لذلك فقد منع دخول العساكر العثمانية إلى القاهرة وقام بإعادة تجميع قواته وتحصين القلاع حول القاهرة 4 ووقعت المعركة بينه وبين العثمانيين وانتصر فيها يوم ٢٠مارس ١٨٠٠م . عبد الرحمن الرافعي : مرجم سابق ، جـ١ ، ص ١٤٤ وما بعدها .

أرباب الحروب العارفون بها أن أمير الجيوش ينبغى أن يكون كالتاجر الكيس إن رأى ربحاً تقدم وحارب ، وإن رأى غير ذلك وفر نفسه وجيشه ، ورجع لإعمال حيلة غير الحرب، وهذا كله مندرج تحت "الصرب خدعة "، وأما عرضي المطرية من نصوح باشا ومن كان معه فإنهم تنحوا عن جهة الفرنسيس وانحاذوا لجهة ما ، فلما لحق الطابور الذي ناوشهم القتال ببقية الطوابير كما تقدم ، قصد نصوح باشا ومن بصحبته جهة مصر وتركوا عسكر الفرنسيس وراهم ، وأما أهل مصر فإنهم لا سمعوا صوت المدافع كثر فيهم اللغط والقيل والقال ، ولم يدركوا حقيقة الحال، فهاجوا ورمحوا إلى أطارف البلا، وقتلوا أشخاصاً من الفرنساوية صادفوهم خارجين من البلد ، ليذهبوا إلى أصحابهم ، وذهبت [ص١٩٩] شرذمة من عامة أهل مصر ، فانتهبت الخشب وبعض ما وجدوه من نحاس وغيره ، حيث كان عرضى الفرنسيس ، وخرج السيد عمر أفندى نقيب الأشراف ، والسيد أحمد المحروقي وأنضم إليها غزخان الخليلي والمغارية الذين بمصر ، وكذلك حسين أغا شنن أخو أيوب بيك الصغير ، وتبعتهم كثير من عامة أهل مصر ، وتجمعوا على التلول خارج باب النصر ، وبأيد الكثير منهم النبابيت والعصى والقليل معه السلاح، وكذلك تحزب طوايف كثيرة من العامة ، ومشوا بأزقة المدينة ، وخرج كثير إلى أطراف البلد وقامت الناس كلهم على ساق وقدم .

فلما تضحى النهار (١) حضر بعض الأجناد من المصريين ، (٢) ودخلوا مصر وفيهم بعض مجاريح ، فصار الناس يسالونهم فلم يخبروهم بشئ اجهلهم أيضاً حقيقة الحال ، ثم لم يزل الحال كذلك إلى أن دخل وقت العصر ، فوصل جمع

١- خنجى يوم الخميس ٢٣ شوال الموافق ٢٠مارس ١٨٠٠م ،

٢- يقصد من المماليك حيث يطلق عليهم لقب المصريين أو المصراية .

عظیم من العامة ممن كان خارج البلد ، ولهم صیاح وجلبة ، وخلقهم إبراهیم بیك ، ثم أخرى ، وخلقهم سلیمان أغا ، ثم أخرى كذلك ، وخلقهم عثمان كتخدا الدولة ، ثم أخرى ، وحلقهم عثمان كتخدا الدولة ، ثم نصوح باشا ، ومعه عدة وافرة من العساكر السلطانية (۱) وصحبتهم السيد عمر نقیب الأشراف ، والسيد أحمد المحروقى ، وحسن بيك الجداوى ، وعثمان بيك المرادى ، وعثمان بيك الأشقر ، وعثمان بيك الشرقاوى ، وعثمان أغا الخازندار ، وإبراهیم كتخدا ومراد بيك السنارى ، وصحبتهم ممالیكهم وأتباعهم (۱) فدخلوا من باب النصر وباب الفتوح ومروا على الجمالية ، حتى [ص۲۰۰] وصلوا إلى وكالة زين الفقار ، فقال نصوح باشا : قاتلوا النصارى وجاهدوا فيهم (۱) فلما سمعت زين الفقار ، فقال نصوح باشا : قاتلوا النصارى وجاهدوا فيهم (۱) فلما سمعت العامة منه هذا القبل هاجوا ورفعوا أصواتهم ومروا مسرعين ، يقتلون من يصادف وهمن نصارى القبطوالشوام وغيرهم ، فذهبت طايفة إلى حارات النصارى، وبيوتهم التى بناحية بين السين ، ورباب الشعرية وجهة الموسكى ، فصاروا يكبسون الدور ، ويقتلون من يصعوم من الرجال أو النسا أو الصبيان ، فصاروا يكبسون الدور ، ويقتلون من يصعوم من الرجال أو النسا أو الصبيان ،

١- في عجائب الآثار يحذف الجبرتي "كلمة" العساكر السلطانية ويكتبها "ومعه عدة وافرة من عساكرهم".

٧- كانت هذه القوات تقيم فى المطرية ، بينما كان جيش يوسف باشافي الخانكة ولما هاجم الفرنسيون قوات المطرية التى يقودها نصوح باشا ، استطاع الفرار بقواته ومن معه من المماليك ودخل القاهرة فى عصر ذلك اليوم ، بينما استمر الفرنسيون فى الزحف جهة الخانكة حيث معسكر الوزيرفدارت المعركة قرب ضاحية عين شمس .

٣- لا شك أن نصوح باشا لم يكن يقصد النصارى البلديين من الأقباط وغيرهم ، وإنما يقصد الفرنسيين ، ولكن بعض العامة من الراغبين في السلب والنهب هم الذين بالغوا في القضية لتحقيق أغراضهم ، بدليل أنهم نهبوا بيوت المسلمين أيضاً ، كما أن نصوح باشا بوصفه ممثلاً للدولة العثمانية ، ما كان ليامر بقتل الأقباط ، والمعروف أن دولته أقامت نظاماً للملل تمتع في ظله الأقباط وغيرهم بوضع أفضل مما عاشه غيرهم من الأقليات في أوربا نفسها.

وينهبون ويأسرون ، حتى اتصل ذلك بالمسلمين المجاورين لهم ، فتحزبت أيضاً النصارى واحترسوا ، وجمع كل منهم ما قدر عليه من العسكر الفرنساوى والأروام ، وقد كانوا قبل ذلك محترسين وعندهم الأسلحة والبارود والمقاتلون لظنهم وقوع هذا الأمر ، فوقع الحرب بين الفريقين ، وصارت النصارى تقاتل وترمى بالبندق والقرابين من طيقان الدور على المجتمعين بالأزقة من العامة والعسكر والآخرون يرمون من أسفل ويكسبون الدور ، وبات نصوح باشا وكتخدا الدولة وإبراهيم بيك وبعض من صناجق مصر والكشاف والأتباع وطوايف من العساكر بخط الجمالية .

قلما أصبح الصباح<sup>(۱)</sup> أرسلوا إلى المطرية وأحضروا منها ثلاثة مدافع فوجدها مسدودة الفالية ، فعالجوها حتى فتحوها وركبوهم بالأزبكية ، وضربوا بهم على بيت الألفى وكان به جملة من عساكر الفرنساوية ، فضربوا أيضاً بالمدافع والبنادق ، واستمر الحرب بين الفريقين إلى أخر النهار فسكن الحرب .

وفى هذا اليوم ، شرع العسكر السلطانى وأهل مصر فى صنع متاريس بالأطراف كلها [ص١٠٠] وبجهة الأزبكية ، وشرعوا فى بنا بعض جهات السور ، واجتهدوا فى تحصين البلد بقدر الطاقة ، وبات الناس فى هذه الليلة خلف المتاريس ، فلما أظلم الليل أطلق الفرنساوية المدافع والبنب على البلد من القلاع ، ووالوا الضرب بالخصوص على خطة الجمالية ، لكون معظم رؤسا العساكر الإسلامية بها وأكثر العسكر فيها .

وفى هذه الليلة (٢) أجمع رأى كبرا المسكر على الضروج من البلد ، لعدم ١- صباح يرم الجمعة ٢٤ شوال الموافق ٢١ مارس ١٨٠٠م . ٢- ليلة السبت ٢٥ شوال ١٢١٤هـ الموافق ٢٢ مارس ١٨٠٠م .

آلات الحرب والبارود ، وعزّة الأقوات ، وأن القلاع بيد الفرنساوية ، ومصر لا يمكن محاصرتها لاتساعها وكثرة أهلها ، وليس لها سور يحيطها (١) وغالب قوت أهلها يجلب كل يوم من قراها ، فلما أحس كبرا العساكر بأن الحال يطول في الحرب أجمعوا على الخروج بالليل ، وتسامع الناس بذلك فتجهز المعظم للخروج أيضا ، وغمصت خطة الجمعالية وما والاها من الأخطاط باندحام الناس الذين يريدون الخروج من المدينة ، ووقع للناس في هذه الليلة من الكرب والمشقة والانزعاج والخوف مالا يوصف ، وتسامع أهل خان الخليلي من الألضاشات وبعض مغاربة الفحامين والغورية ذلك ، فجاءوا للجمالية وأكثروا التشنيع على من يريد الخروج ، وعضدهم طايفة عساكر الإنكشارية ، وعمدوا إلى خيول الأمرا فحبسوها ببيت القاضي وبقية الوكايل ، وأغلقوا باب النصر ، وبات في تلك الليلة معظم الناس على مصاطب الحوانيت ، وبعض الأعيان في بيوت أصحابهم بالجمالية وفي أزقة الحارات أيضاً وكل متهيئ [ص٢٠٧] للخروج (٢)

وأصبح يوم السبت  ${(7)}$  فتهيأ كبرا العساكر والعساكر ، ومعظم أهل مصر ما عدا الضعيف الذي  ${(2)}$  لا قوة له على الحركة ، تهيأ كل للحرب ، وذهب معظم

ما عدا الضبعيف الذي (<sup>-)</sup> لا قوة له على الحركه ، تهيأ كل للحرب ، وذهب معة ------

١- في النسخة (ب)."محيط بها "والحقيقة أن تبريرات الجبرتي تبدى غير مفهومة فالقاهرة كان يحيط بها سور كبير به أبواب معلومة ، أما عبارة أن "مصر لا يمكن محاصرتها " فهل كان القادة يرغبون أن يحاصر الفرنسيون القاهرة وعلى أية حال فهذه التبريرات محذوفة في عجائب الأثار واكتفى الجبرتي بإرجاع هذه الرغبة في الخروج إلى شدة الضرب على الجمائية ، وعدم آلات الحرب لدى المسلمين ، ووجود القلاع بيد الفرنساوية.

٧- ربما الصواب "وكل متهيئ للحرب " بدليل ما سوف نراه في الفقرة التالية ،

٣- السبت ٢٥ شوال الموافق ٢٢ مارس ١٨٠٠م .

٤- كلمة "الذي" غير موجودة في النسخة (ب) فأثبتناها من بقية النسخ .

الأمرا المصرية ، مع نصوح باشا والأكثر من العساكر العثمانية إلى جهة الأزبكية ، لأن معظم الفرنسيس بها ، فجلس من ذكرنا في البيوت التي ليس فيها عسكر ، واليعض ورا المتاريس ، وأخذوا مدافع زيادة على الثلاثة المتقدمة وجدت في بعض سوت مصر (١) واستمر عثمان كتخدا بوكالة زين الفقار بالجمالية ، وكان كل من قيض على نصراني أو يهودي أو فرنساوي أخذه وذهب به إلى الجمالية ، حيث عثمان كتخدا و بأخذ منه بقشيشاً ، فالبعض من المأسورين يحبس حتى يظهر أمره ، وريما قبتل البعض لربيبة أو شبهة ، وكذلك كل من قطع رأسباً من رؤس الفرنساوية يذهب بها إما لنصوح باشا بالأزبكية ، وإما لعثمان كتخدا بالجمالية ، فيأخذ في مقابلة ذلك جملة من الدراهم والدنانير ، ثم بعد أيام أغلق باب النصر ، وباب البرقية ، وباب القرافة ، وساير الأبواب التي في أطراف البلد ، وزاد الناس في اصطناع المتاريس وفي الاحتراس وجلس عثمان بيك طبل عند متاريس المحجر ، ومحمد بيك المبدول عند الشيخ ريحان ، ومحمد كاشف أيوب وجماعة أيوب بيك الكبير والصغير عند الناصرية ، ومصطفى بيك الكبير بقناطر السباع ، وسليمان كاشف الحمودي عند سوق السلاح ، وأولاد القرافة ، والعامة وزعر الحسينية والعطوف عند باب [ص٢٠٣] النصر مع طايفة من الإنكشارية ، وباب الحديد وباب القرافة ، وألضاشات خان الخليلي والجمالية عند باب البرقية ، وبالجملة كل من كان في حارة من أطراف البلد انضم إلى العسكر الذي بجهته ، بحيث صار جميع

١- في عجائب الآثار يذكر الجبرتي أنها كانت مدفونة في بعض بيوت الأمراء ، كما يشرح لنا كيف استعملوا هذه المدافع فيقول وأحضروا من حوانيت العطارين من المثقلات التي يزنون بها البضايع من حديد وأحجار ، استعملوها عرضاً عن الجلل للمدافع ، وساروا يضربون بها بيت ساري عسكر بالأزبكية ".

أهل مصر والعساكر كلها واقفة بأطراف البلد عند الأبواب والمتاريس والأسوار، وبعض عساكر من العثمانية وما انضم إليهم من أهل مصر المتسلدين مكثت بالجمالية ، وإذا جاء صارخ من جهة من الجهات أمد بطايفة من هؤلاء وصار جميع أهل مصر إما بأزقة مصر ليلاً ونهاراً ، وهو من لا يمكنه القتال ، وإما بالأطراف وراء المتاريس وهو من عنده إقدام وتمكن من الصرب ولم ينم أحد ببيته سوى الضعيف والجبان والخايف. وأنشأ عثمان كتخدا النولة معمل بارود ببيت قايد أغا بخط الخرنفش ، وأحضر القندقجية (١) والعريجية والحدادين والسياكين ، لإنشأ مدافع وبنبات ، وتصليح بعض مدافع وجدت بمصر في بيوت بعض الأمرا وعمل عجل للمدافع وجلل وغير ذلك من المهمات الحربية ، فصبار هذا كله يصنع ببيت القاضى [والخان الذي بجانبه والرحبة الواسعة التي قدام باب بيت القاضى ](٢) من جهة المشهد الحسيني [واهتم في ذلك اهتماماً زائداً ، وأعطى أجراً وافراً (٣) وفرق في هذا المهم أموالاً واسعة ، وترك الملاذ والرفاهية الملائمة لجنايه واجتهد في حرب الكفار ونصرة الأبرار ، ورأت الناس منه حلماً وإسعاً ، وصدراً رحباً ، ويداً بالعطا مبسوطة ، ووجهاً طلقاً يعظم الكبير والصغير ، وكل من طلب منه شيئاً أعطاه من بارود وسلاح ومال وغير ذلك ، فجزاه الله خيراً ﴿ ﴿ ا ﴾ وتترس حسن بيك الجداوي بناحية الرويمي ، وربما فارق المتراس في بعض

<sup>\ -</sup> في النسخة (أ) "القندقلية" وكلاهما صواب وأيضاً "البندقلية" ومعناها صناع السلاح والبنادق.

٢- ما بين القوسين غير موجود في النسخة (ب) وكذلك غير موجودة في طبعة وزارة التربية والتعليم.

٣- في النسخة (ب) "أجرة وافرة" والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ .

٤- العبارة التي بين القوسين حذفها الجبرتي من عجائب الأثار.

الليالي لوقوع زحف من العسكر الفرنساري على بعض الجهات ، فيذهب هو ومن مسعمه لنصرة [ص ٢٠٤] من بتلك الجهة ، ورأى الناس من إقدامه على الحرب وشجاعته وصبره على مجالدة العدو ليلاً ونهاراً ، ما ينبي عن فضيلة نفس ، وقوة قلب ، وسمو همة ، وقل أن وقع حدث في جهة من الجهات إلا وهو مدير راحاتها ، ورئيس كماتها .

وحضر محمد بيك الألفى فى ثانى يوم (١) وبترس بجهة (٢) الأزبكية حيث إبراهيم بيك ونصوح باشا ، وبذل الهمة ، وظهرت منه ومن مماليكه شجاعة وإقدام، (٣) وحضر أيضاً رجل مغربي يقال أنه الذي كان يحارب الفرنسيس بجهة البحيرة سابقاً ، والتف عليه جماعة من المغاربة البلاية ، وجماعة من أهل الحرمين ، ممن كان قدم من مكة والمدينة وما والاهما ، مع الشيخ الجيلاني الذي تقدم ذكره ، وفعل ذلك الرجل المغربي أموراً تنكر عليه لكنه كان في بعض الأوقات يجتهد في الحرب ، إلا أنه ليس في رتبة الجداوي ولا غيره من العساكر العثمانية ، وغالب ما وقع من النهب وقتل من لا يجوز قتله يكون صدوره عنه (٤) واتهم الشيخ البكري

١-- يوم الأحد ٢٦ شوال ١٢١٤هـ الموافق ٢٣ مارس ١٨٠٠م.

٢- فى النسخة (أ) "بجهات الأزبكية " وفى عجائب الأثار يذكر أنه " تترس بناحية السويقة
 التى عند درب عبد الحق وعطفة البيرق " .

٣- فى عجائب الاثار يفصل الجبرتى دور مماليك الألفى خصوصاً إسماعيل كاشف المعروف بأبى قطية ، فإنه لم يزل يحارب ويزحف حتى ملك ناحية زصيف الخشاب وبيت مراد بيك الذى أصله بيت حسن بيك الأزيكارى ، وبيت أحمد أغا شويكار وتترس فيهما ". عجائب الآثار جـ٣ ، ص ٩٣ – ٩٤ .

<sup>3-</sup> يفصل الجبرتى ذلك فيقول عن ذلك المغربى "فكان يتجسس على البيوت التى بها الفرنسيس والنصارى ، فيكبس عليهم ، ومعه جمع من العوام والعسكر ، فيقتلون من يجدونه ، وينهبون الدار ، ويسحبون النساء وينهبون ما عليهن من الحلى والثياب ، ومنهم من قطع رأس البنية الصغيرة طمعاً فيما على رأسها وشعرها من الذهب وتتبع الناس حظوظ أنفسهم وحقدهم وضغائنهم " . جـ٣ ، ص ٩٤ .

بانه يوالى (۱) الفرنسيس ويرسل إليهم الأطعمة ، فهجم عليه طايفة من العسكر مع بعض أوباش العامة ، ونهبوا داره وسحبوه مع أولاده وحريمه وأحضروه إلى الجمالية ، وهو ماش على أقدامه ورأسه مكشوف ، وحصلت له إهانة بالغة ، وسمع من العامة كلاماً مؤلاً وتشمتاً ، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ، فلما رأى عثمان كتخدا ذلك ، هاله هذا الأمر واغتم له غماً شديداً ووعده بخير ، وطيب خاطره ، [ إذ في هذه الحالة لا يمكن تدارك ما فرط](٢) ، وأخذه أحمد بن محمود محرم التاجر مع حريمه إلى داره ، وأكرمهم وكساهم وأقاموا عنده حتى انقضت الحادثة . وباشر [ص٥٠٠] السيد أحمد المحروقي وباقي التجار ومساتير الناس الكلف والنفقات والمأكل والمشارب ، لما في ذلك من المعونة للمجاهدين ، وكذلك جميع أهل مصر ، كل إنسان سمح بنفسه وبجميع ما يملكه عن طيب قلب وانشراح صدر (٢) وأعان الناس بعضهم بعضاً ، وفعل كل إنسان ما في وسعه وطاقته من المعونة ، وأما الفرنسيس فإنهم تحصنوا بالقلاع المحيطة بالبلد وبيت الألفي وما والاه من البيوت الخاصة بهم ، وبيوت القبطة المجاورين لهم .

واستمر الناسبعد دخول العساكر الإسلامية مصر أياماً قليلة ، وهم يدخلون ويخرجون من المدينة والأبواب مفتحة ، وأهل الأرياف القريبة تأتى بلاخرة (٤) وما يحتاجه أهل مصر ، يبيعونه ثم يذهبون إلى بلادهم ولم يعلم أحد

١ - في النسخة (ب) "يكاتب".

٢- ما بين القوسين غير موجود في النسخة (ب) .

٣- في النسخة (أ) "وانشراح خاطر".

 <sup>3-</sup> في النسخة (ب) "الميرى" ولكن أثبتناها من بقية النسخ ، وفصلها الجبرتي في عجائب
 الآثار بأنها الاحتياجات من السمن والجبن واللبن والغلة والغنم ".

من أهل مصرولا غيرهم حقيقة حال الفرنسيس المتوجهة مع كبيرهم الحرب، واختلفت الروايات والأخبار. وأما عرضي همايون فإنه ارتحل كما ذكر ورجع إلى جهة الصالحية، وترك ببلبيس جملة من العسكر السلطاني، وأما عثمان بيك حسن، وسليم بيك أبو دياب ومن معهما فإنهما تقاتلا مع الفرنسيس ثم رجعا إلى بلبيس لقلة ما معهم من العسكر، وقدمت الفرنسيس على بلبيس فحاصروا من بها من العسكر المتخلف، ولم يكن العسكر المتخلف بها كثيراً ولا مستعداً بالآلات الحربية فحارب على قدر طاقته، ثم نزل على أمان الفرنسيس فأخذ سلاحه وتركه ذهب إلى حيث شاء (۱) [ثم لما لحق عثمان بيك ومن معه بالعرضي أخذوا معهم عدة من العسكر ورجعوا يريدون ملاقاة الفرنسيس فنزلوا بوهدة ](۱) بالقرب من القرين على بعد من محط الفرنسيس، وانفرد كبير الفرنسيس، عند مقاربته القرين على بعد من محط الفرنسيس، وانفرد كبير الفرنسيس، عند مقاربته القرين وصحبته نحو الأربعين من الخيالة، [ص٢٠٦] فخرج عليهم طايفة من أهل

١- يضيف الجبرتي بعد ذلك عبارة شامته في عجائب الآثار يقول فيها "فذهبوا أشتاتاً في
 الأرياف ، يتكففون الناس ، ويأوون في المساجد الخرية ، ومات أكثرهم من العرى والجوع ".

٧- الفقرة التي بين القوسين توضع لنا موقفاً شجاعاً لعثمان بيك ، واكنها لا توضح لنا كيف عاد بجنود من معسكر الوزير الذي كان يتراجع منهزماً ، وترضيح ذلك يذكره الجبرتي في عجائب الآثار، حيث كان يستحيل طبعاً أن يذكره في مظهر التقديس لأنه موقف خاص بالوزير فيقول في عجائب الآثار "ثم لما لحق عثمان بيك ومن معه بالعرضي ناحية المسالحية تكلموا مع الوزير ، وأرجعوه بالكلام ، فاعتذر إليهم بأعذار منها عدم الاستعداد للحرب ، وتركه معظم الجبخانة والمدافع الكباريالعريش ، اتكالاً على أمر الصلح الواقع بين الفريقين ، وظنه غفلة الفرنساوية عماديره عليهم مع الإنكليز ، فقال له عثمان بيك أرسل معنا العساكر وانتظروا هنا ، فخاطب العسكر وبذل لهم الرغائب فامتنعوا ولم يمتثل منهم إلا المطبع والمتطوع ، وهم نحو الألف ، وعادوا على أثرهم ، وجمعوا منهم من كان مشتتا ومنتشراً في البلاد ، ورجعوا يريدون محاربة الفرنساوية "عجائب الآثار —جـ٣ ص١٩ وما بعدها .

القسرين بالنبابيت ، لكونهم رأوه في قلة من عسكره وعلمهم بعسكر المسلمين فتضاربوا معه ، وأصيب كبير الفرنسيس بنبوت وقع على سرج فرسه فكسره ، ووقع ترجماته إلى الأرض ، وأحس المسلمون بذلك فأقبلوا عليه وحاربوه ، واستصرخ الفرنسيس عساكرهم فلحقوا بهم ، واستمر القتال زمناً طويلاً بين الفريقين وجلس كل فريق بمكان .

فلما دخل الليل واشتد الظلام أحاط العسكر الفرنساوى بعساكر المسلمين ، فأصبح المسلمون وقد رأوا إحاطة العسكر بهم من كل جانب ، فركبت الخيالة وتبعتهم المشاة واخترقوا تلك الدايرة بالحرب ، وسلم من سلم ، وعطب من عطب .

وأما مراد بيك فإنه بمجرد ما عاين هجوم الفرنسيس على الباشا والأمرا بالمطرية ، وكان هو بناحية الجبل ركب من ساعته هو ومن معه ومروا سفح الجبل ، وذهب إلى ناحية دير الطين ينتظر ما يحصل ويتجدد من الأمور وأقام مطميناً أمناً على نفسه هذا حاصل خير الشرقيين . ولما تحقق الباشا والأمرا الذين بمصر ذلك أخفوا بينهم ، وأشاعوا خلافه لئلا تنحل عزايم الناس عن القتال ، وتضعف نفوسهم عن ملاقاة العدو ، وأرسلوا جملة من المكاتبات للعرضي في طلب النجدة والمعونة ، وجدوا فيما هم فيه ، وتابعوا المناداة على الناس والعسكر باللسان العربي والتركي ، بالجد في الجهاد ، والتحريض على الصبر وملاقاة العدو ، ورجع طايفة من عسكر الفرنسيس من عرضي كبيرهم نجدة للعسكر الذي بمصر ، فتقيّ بهم نفوس أصحابهم ، ووقفت منهم طايفة خارج باب النصر [ص٧٠٧] والحسينية ، ونهبوا زاوية الشيخ الدمرطاش وحواليها ، كقبة الغوري والمنيل ، وحضر جماعة من عسكر الأرنائط نحو الثلاثماية (١) كانوا ببعض القرى لجلب وحضر جماعة من عسكر الأرنائط نحو الثلاثماية (١) كانوا ببعض القرى لجلب النصر وحضر جماعة من عسكر الأرنائط نحو الثلاثماية (١) كانوا ببعض القرى لجلب النصر وحسور جماعة من عبائب الأثار أنهم نحو الخمسمائة .

الذخيرة والكلف، فعارضهم عسكر الفرنسيس الواقف على التلول الخارجة ، ووقعت محاربة يسيرة ، ودخلت الأرناؤط مصر على حمية ، ففرح الناس اقدومهم ، وضبحت العامة لحضورهم ، وسئلوا فأخبروا أنهم حاضرون مدداً ، وسيأتى جماعة بعدهم .

وأما بولاق ، فإنها قامت على ساق وتهور في ذلك ، وتشدد الحاج مصطفى البشتيلي وهيج العامة ، فأخذوا الأسلحة والعصى والنبابيت ، وذهبوا إلى وطاق الفرنسيس الذي تركوه بساحل البحر ، وعنده جماعة منهم للحرس ، فقتل من أدركه أهل بولاق منهم ، وفر من فر ، ونهبوا ما فيه من الضيام والمتاع وغيره ، وزحفوا إلى البلد ، وفتحوا مخازن الغلال والودايع التي للفرنسيس ، وأخذوا ما أحبوا منها ، وعملوا كرانك حوالي البلد ومتاريس ، واستعدوا للحرب والجهاد ، واستطالوا على من كان ساكناً ببولاق من نصارى القبط والشوام ، فأوقعوا بهم بعض نهب وربما قتل منهم أشخاص (۱)

١- يبدى أن أهل برلاق أصلوا الفرنسيين ناراً حامية لذلك عاملهم كليبر بشدة تبلغ درجة الهمجية وتفصيل ذلك " أنذر القائد العام للمرة الثالثة سكان بولاق وناشدهم تقديم فروض الطاعة ووعدهم بنسيان الماضى إلى غير رجعة ، ويحماية فعالة في مقابل طاعتهم . فأجابوا بأنهم مصممون على أن يحنر حنو القاهرة وبأنهم سيدافعون عن أنفسهم حتى أخر رمق إذا هوجموا ولما استنفذت جميع أساليب التوفيق تلقى الجنرال "فريان" أمراً بالهجوم في اليوم التالى على رأس جزء من رجال فرقته والاستيلاء على هذه المدينة بالقوة إذا لم يذعن سكانها عند رؤية الجنود . وقد نفذ هذا الأمر يوم ٢٥ وقصفت المدينة قنابل المدافع ، ووقع اشتباك من أعنف الاشتباكات واشتعلت النيران في أجزاء من أجمل مبانيها وسالت الدماء من كل جانب وسط هذا الأتون من النار عرض عليهم أيضاً السلام والتفاهم فرفضوا كل العروض واشتد القتال بأعنف مما كان ، وانتشرت الحرائق في كل مكان . واستمرت عمليات السلب والنهب بضم ساعات ولم تنته إلا عندما جاء أميان المدينة ولكن بعد فوات عمليات السلب والنهب بضم ساعات ولم تنته إلا عندما جاء أميان المدينة ولكن بعد فوات الأوان وهم يطلبون باسم الشعب رحمة المنتصر الكريم" . كورييه دى ليجيبت – العدد ٥٠ صل ٢٤٨ .

## شهر ذي القعدة١٢١٤هـ (١)

وأما كبير الفرنسيس، فإنه لما تحقق عود العرضى، وبلغته الأخبار عما حصل بمصر من دخول نصوح باشا والأمرا إليهما، وقيام الرعية، كرّ راجعاً حتى وصل إلى داره بالأزبكية، وأحاطت عساكره بجميع مصر وبولاق، ومنعوا الداخل من الدخول والخارج من الخروج، وذلك بعد ثمانية أيام من ابتدا الحركة.

وقطعوا الجالب عن البلدين ، وأحاطوا بهما إحاطة السوار بالمعصم فكانت النصارى من القبطة والشوام يهربون بحريمهم وأولادهم ، ويتسلقون من الحيطان والأسوار ، أما إلى الجيزة [ص٢٠٨] أو مصر العتيقة أو للعرضى القرنساوى . وعند ذلك اشتد الحرب ، وعظم الكرب ، وأكثروا من الرمى المتتابع ، بالبنادق والمدافع ، وواصلوا وقع النيران والبنبات ، من أعالى التلول والقلعات (٢) خصوصا البنبات الكبار ، على الدوام والاستمرار ، آناء الليل وأطراف النهار ، في الغدو والبكور والأسحار ، وعدمت الأقوات ، وغلت أسعار المبيعات ، وعزت المأكولات ، وفقدت الحبوب والغلات (٢) وارتفع وجود الخبز في الأسواق ، وامتنع الطوافون به على الأطباق ، وصارت العساكر يخطفون ما يجدونه بأيدى الناس من المأكل والمشارب ، وغلا سعر الماء المأخوذ من الأسبلة أو الآبار ، وأما البحر فيلا يكاد يصل إليه أحد، وتكفل التجار ومساتير الناس والأعيان بكلف العساكر المقيمة

١- في غمرة الأحداث نسى الجبرتي أن يعلن عن استهلال شهر ذي القعدة وقد فضلنا وضع هذا العنوان في هذا المكان لأن ما يلى من الأحداث وقع في شهر ذي القعدة الذي استهل بيوم الخميس ٢٧ مارس ١٨٠٠م.

٢- في النسخة (ب) "القلاع" وما أثبتناه من النسخة (أ) هو الأصوب لأنه يوافق قافية السجع وموسيقي كلمة "البنبات.

٣- في النسخة (ب) "الغلال" وما أثبتناه من بقية النسخ أوفق للسجع الذي يسير عليه المؤلف.

بالمتاريس المجاورة لهم . وأما أكابر القبط ، مثل جرجس الجوهري وفلتيوس وملطى ، فانهم طلبوا الأمان من المسلمين ، لكونهم انحصروا بدورهم وهم يوسطهم ، فأرسلوا لهم الأمان ، وحضروا فقابلواالباشا والكتخدا ، وأما يعقوب اللعين(١) فإنه كرنك في داره بالدرب الواسع جهة الرويعي ، واستعد استعداداً كبيراً بالسبلاح والعسكر المصاريين ، فكان معظم صرب الجداوي منعنه . هذا والمناداة في كلوقت ، بالعسريي والتسركي على الناس بالجسهاد والمصافظة على المتباريس ، ونقل عن مصطفى أغيا مستحفظان بأن عنده في داره جماعة من الفرنسيس [فهجمت العساكر على داره بضرب الحجر ، فوجدوا الفرنسيس  $\mathsf{I}^{(\mathsf{Y})}$ فقتلوا بعضهم وهرب الباقون على حمية ، فقيضوا على ذلك الأغا الخبيث ، وأحضروه بين يدى عثمان أغا كتخدا الدولة ، ثم تسلمه الانكشارية ، وخنقوه ليلاً بالوكالة التي عند باب النصر ، [ص٢٠٩] ورموا جيفته خارج باب النصر ، وواوا مكانه شاهبن كاشف الساكن بالخرنفش ، فاجتهد واهتم وشدد على الناس ، وكرر المناداة ، ومنعهم من بيتهم بدورهم ، ومن وجده داخل داره شتمه وضريه ، فكان الناس ببيتون بالأزقة والأسواق حتى الأمرا والأعيان ، وهلكت البهايم من الجوع لعدم وجود العلف من التبن والفول والشمير والدريس ، بحيث صار ينادي على الصمار أو البغل المعدد الذي قيمته ثلاثون ريال وأكثر ، بماية نصف فضة ، ولا يهجد له مشتري .

١- بالرغم مما وصف به الجبرتى "الجنرال يعقرب" واتهامه بالغيانه وغيرها فإننا نلاحظ أن د/ لويس عوض قد حاول التحايل على هذه النصوص ولى عنقها حتى يستطيع أن يثبت أن يعقرب كان بطلاً قرمياً ، وهر جزء من المشروع التغريبي الذي عاش له د/ لويس عوض ، وبدأه من الحملة الفرنسية التي كان يرى فيها بداية التحديث في مصر، وكذلك اعتبار يعقوب أول من طالب "بالقرمية المصرية "وغيرها من الإسقاطات التي تخرج عن الحيز العلمي إلى حيز الانحياز العاطفي .

٧- الفقرة التي بين القوسين غير موجودة في النسخة (أ) فاثبتناها من ببقية النسخ .

وفي كل يوم يتضاعف الحال ، وتعظم الأهوال ، وزحف المسلمون على جهة رصيف الخشاب ، وترامي الفريقان بالمدافع والنيران ، حتى احترق ما بينهم من الدور، وهدمت تلك المباني والقصور، التي كانت مطلة على البركة، واحترقت جميع البيوت من عند باب المفارق بقرب جامع عثمان كتخدا ، إلى رصيف الخشاب، إلى خطة الساكت ، إلى حد بيت كبير الفرنسيس ، وصارت كلها خرايب ، وكذلك خطة الرويعي بالسبياطين الكبار ، وما في ضمن ذلك من البيوت ، إلى حد حارة النصاري ،(١) وصارت كلها تلالاً وخرايب ، كأنها لم تكن مغني صبابات ، ولا معاهد أنس ولذات ، وفيها يقول صديقنا العلامة المنوه بذكره ، ونظمه ونثره :" وكنت كثيراً ما أجول بالزوارق فيها ، وأسرح طرفي في محاسن مبانيها وينيها ، فأرى ما يدخل على النفس السرور، ويذهل العقل حتى كأنه من النشوة مخمور، وطالما مضت لي بها أيام وليالي ، هن في عقد الدهر من يتيم اللآلي ، وأنا أنظر إلى انطباع صورة البدر في وجناتها ، وفيضان لجين(٢) نوره على حافاتها وساحاتها ، والنسيم [ص٢١٠] بأذيال أمواهها لعاب ، وقد سل على الجسور من اضطراب الأمواج ، قرضاب ، وقام على منابر أدواحها من الحمايم كل خطيب فصبيح ، عند معترك الندامي على إراقة دم العنقود ليصطلحوا على الوجه المليح .

## وقال شعراً

بالأزبكية طابت لي مسرات ولذ لي من بديع الأنس أوقات

ا- حارة النصارى: توجد بشارع قنطرة سنقر الذي أوله من باب قنطرة سنقر تجاه رأس
حارة الحبانية وأخره رأس شارع درب الحجر وبهذا الشارع من جهة اليسار حارة
النصارى التي سكنها الكثير من الأقباط النصارى وخاصة في العصر العثماني ، ويتوصل
من حارة النصارى لشارع سويقة اللالا وغيره .على مبارك: مرجع سابق جـ٣ ، ص ٩٣ .
 ٢-اللجين: هي الفضة .

حیث المیاة بها والفلك سابحة
وقد أدار بها دور مشیدة
مدت علیها الراوبی خضر سندسها
والماء حین سری رطب النسیم به
کسابغات دروع فوقها نقبط
مراتع لظبا الترك سباحتها
والمندیم بها عیش تجدده
یروح منها صریع العقل حین رأی
والرفاق بها جمع ومفترق

كأنها الزهر تحسوبها السسموات كواتها (۱) البدور الحسس هالات وغردت في نواحيها حمامات وحل فيه من الأدواح زهرات من فضة واحمرار الوردطعنات وللأسود بها فيهن غيضات أيدى الزمان ولا تخسشي جنايات على محاسنها دار الزجاجات لما غدت وهمي للندمان حانات

قلت<sup>(۲)</sup> قد جنت عليها أيدى الزمان وطوارق الحدثان ، حتى تبدلت محاسنها ، وأقفرت مساكنها ، وهكذا عقبى سوء ما عملوا ، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا .

وأرسلوا إلى مسراد بيك<sup>(٣)</sup> بالمسضور أويرسل الأمسرا والأجناد الذين بصحبته، ليساعدوا إخوانهم ، فلم يجب إلى ذلك ، وأعتذر أنه محافظ على الجهة

١- الكرات جمع كرة وهي الطاقة أن النافذة الصغيرة الدائرية .

٧- الكلام هنا للجيرتي .

٣- بعد أن عقد مراد اتفاقيته مع الفرنسيين كان يستشار في الأسلوب الناجح لإخماد ثورة القاهرة ، وقد بذل جهده لتخريبها من الداخل ، عن طريق الاتصال ببعض العناصر ، ومحاولة إقناعهم بالتسليم أوالانسحاب فلما أعيته الحيل اقترح مراد على "كليير" ولى نعمته الجديد ، إضرام النار في القاهرة لإخماد الثورة ويذكر ريبو أنه أرسل فعلاً إلى "كليبر" عدة مراكب محملة بمواد ملتهبة لإحراق العاصمة . ولكن الفرنسيين "ابقوا عليها حتى يحصلوا منها على الغرامة الحربية"

راجع ، محمد جلال كشك : مرجع سابق ، ص ٢٩٥ وما بعدها .

التى هو فيها ، وأنه أرسل هجاناً إلى جهة الشرق من مدة عشرة أيام يستكشف خبر عرضى همايون ، ومنتظر عوده ، وأظهر هذا الجواب مع البرديسى وصحبته عثمان بيك الأشقر ، ثم رجع الأشقر ولا يعلم ما دار بينهما .

واستمر الصالعلى ما هو عليه في اشتعال نيران الصرب وشدة البلا والكرب، [ص ٢١] ووقوع البنب على الدور والمساكن من القلاع ، والهدم والحرق وصراخ النسا من البيوت ، والصغار من الخوف والجزع والهلع ، مع القحط وفقد الملكل والمشارب ، وغلق الصوانيت والطوابين والمضابز ، ووقوف حال الناس من البيع والشرا ، وتقليس الناس ، وعدم ما ينفقونه ، إن وجدوا شيئاً ، واستمرار ضيرب المدافع والقنابر والبنادق والنيران ليلاً ونهاراً ، حتى كان الناس لا يهنا لهم نوم ولا راحة ولا جلوس لحظة لطيفة من الزمن ، يجد فيه الشخص راحة ، ومقامهم دايماً بالأزقة والأسواق ، وكأنما على رؤس الجميع الطير ، وأما النسا والصبيان ، فمقامهم بأسفل الحواصل والعقودات تحت طباق الأبنية ، وصار مؤونة غالب الناس الأرز ، ويطحنون الرز بالعسل وباللبن ، ويبيعون ذلك في طشوت وأواني بالأسواق . وطلب الكتخدا دراهم سلفة ، دفع منها الشيخ السادات عشرة أكياس ، ودفع الشيخ مصطفى الصاوى جملة ، ووزع على بعض الناس باقي المبلغ المطلوب .

وفي كل ساعة تهجم الفرنساوية على جهة من الجهات ويحاربون من بها من المقاتلين ، ويملكون منهم بعض المتاريس ، فتصيح المناداة ، وتتسامع الناس ، ويصرخون على بعضهم البعض ، ويقولون عليكم بالجهة الفلانية ، إلحقوا إخوانكم ، فينفرون إلى تلك الجهة والمتراس ، حتى تنكشف عنه الفرنساوية ، وينتقلون إلى غيرها ، فيفعلون كذلك ، هذا والأغا والوالي يكررون المناداة ، وكذلك بعض أولاد

العلما كسيدى محمد نجل الشيخ الجوهرى ، وسيدى محمد نجل الشيخ الأمير ، والسيد عمر نقيب الأشراف ، وبعض شوربجية [ص٢١٢] الإنكشارية أيضاً ، ينادون بالتركى ، كل هؤلاء يمرون بجهات المدينة ، ليلاً ونهاراً ويحرضون الناس على الجهاد ، وجرى على الناس مالا يسطر في كتاب ، ولم يكن لأحد في حساب ، ولا يمكن الوقوف على كلياته ، فضلاً عن جزئياته ، منها عدم النوم ليلاً ونهاراً ، وعدم الطمأنينة ، وغلو الأقوات ، وفقد الكثير منها ، خصوصاً الأدهان ، وتوقع الهلاك كل لحظة ، والتكليف بما لا يطاق ، ومغالبة الجهلا على العقلا ، وتطاول السفها على الرؤسا ، ولغط الحرافيش وتهور العامة وغير ذلك مما لا يمكن حصره

ولم يزل الحال على هذا المنوال ، إلى نحو عشرة أيام (۱) وكل هذا والرسل من قبل كبير الفرنسيس ، وهم عثمان بيك البرديسي تارة ، ومصطفى كاشف رستم تارة أخرى ، الاثنان من أتباع مراد بيك ، يترددون فى شأن الصلح وخروج العساكر العثمانية من مصر ، والتهديد بحرقها وهدمها ، إذا لم يتم هذا الغرض ، ثم نصب الفرنج فى وسط البركة فسطاطاً لطيفاً ، وأقاموا عليه علما ، وأبطلوا الحرب تلك الليلة ، وأرسلوا رسولاً من قبلهم إلى الباشا والكتخدا والأمرا ، يطلبون المسايخ الذين كانوا مرتبين بالديوان ، يتكلم ون معهم فى شان هذا الأمر ، فأرسلوا الشيخ الشرقاوى ، والشيخ محمد المهدى ، والشيخ سليمان الفيومى ، والشيخ موسى السرسى ، فوصلوا إلى داماس من صوارى عساكر الفرنسيس ، وكان بالخيمة المنصوبة ، فجلسوا وخاطبهم على لسان الترجمان بما حاصله ، أن

الله تقريباً يوم السبت ٣ ذى القعدة ١٢١٤هـ الموافق ٢٩ مارس ١٨٠٠ وذلك إذا كان المقصود عشرة أيام من تاريخ بدء المقصود عشرة أيام من تاريخ بدء المقرد عشرة أيام من تاريخ بدء حصار القاهرة ، وهو الأرجح فإن التاريخ المقصود يكون تقريباً هو يوم الأحد ١١ من ذى المقعدة ١٢١٤هـ الموافق ٦ أبريل ١٨٠٠م .

كبير الفرنسيس قد أمن أهل مصر أماناً شافياً ، وأن الباشا والكتخدا ومن معهما من الأمرا المصرية يتوجهون بعساكرهم إلى عرضى حضرة الوزير، وعلى الفرنساوية القيام بما [ص٢١٣] يحتاجون إليه من الذخيرة والمؤونة ، ومن أراد المقام بمصر من المماليك والأجناد الداخلة معهم ، فليقم ، ومن أراد الضروح فليضرج ، والجرحى من العثمانية يجردون من سلاحهم ويتخلفون وتعالجهم أطباء الفرنساوية حتى يشفوا ، ومن أقام منهم بعد البرء فليقم ، وإن شاء فليلحق بهم ، وعلى مصر الأمان ، فإنهم رعيتهم ، وأمثال ذلك من الكلام والشروط التي عدوها

فلما كان من الغد (١) وشاع أمر الصلح ، ورجع المشايخ بهذا الكلام ، وسمعه الناس ، قاموا عليهم وشتموهم وسبوهم ، وأسمعوهم قبيح الكلام ، وصاروا يقولون: هؤلاء المشايخ ارتدوا وعملوا فرنسيس ، ومرادهم خذلان المسلمين ، وأنهم أخذوا دارهم من الفرنسيس " ، وأكثر السفلة والغوغا(٢) من أمثال هذا الفضول ، وتشدد في ذلك الرجل المغربي الملتف عليه أخلاط العالم ، ونادى من عند نفسه ، بأن الصلح منقوض ، ووافق ذلك أغراض العامة ، لعدم إدراكهم لعواقب الأمور ، فالتفوا عليه وتعضد كل بالآخر ، لأن غرضه هو في دوام

١- أي يوم ١٢ من ذي القعدة تقريباً ويوافق يوم الاثنين ٧ أبريل ١٨٠٠م .

٧- مرة أخرى يحتد الجبرتى وتشتد كلماته على العامة وتعنف ، والعامة هم وقود الثورة ودعائمها ، وهم قد تم شحنهم ضد الفرنسيين ورفعت روحهم المعنوية وبذلوا النفس والنفيس من أجل إنجاح ثورتهم وهم قد فسروا طلب الفرنسيين للمصالحة على أنه ضعف منهم ، كما كان الجميع يعتقدون بأن هناك قوات نجدة ستأتى للقاهرة ، كل هذا ويقوم العلماء بالتوسط فى الصلح لا شك أن ذلك العمل قد أثار العامة جداً وجعلهم يوجهون للعلماء أقذع الكلام ، أما العلماء فهم أيضاً قد تبين لهم الفارق فى التسليح بين الفرنسيين وبين قوات الثورة ، وأن الدائرة سوف تدور على الثائرين ، وأن المسألة مسألة وقت ليس إلا الجبرة د/ جاد طه : موقف الجبرتى من ثورات القاهرة ، ضمن الجبرتى دراسات ويحوث، ص ٣٣٨ .

الفتنة ، فإن بها يتوصل لما يريده من النهب والسلب ، والتصور بصورة الإمارة ، باجتماع الأوزاع عليه ، وتكفل الناس له بالمأكل والمشرب ، هو ومن انضم إليه ، واشتطاطة في المأكل ، مع فقد الناس لأدون ما يوكل ، حتى إنه كان إذا نزل جهة من جهات المدينة الخطهار أنه يريد المعونة والحرس ، فيقدمون له بالطعام ، فيقول : "لا أكل إلا الفراخ" ويظهر أنه صبايم ، فيكلف أهل تلك الجبهة أنواع المشقبات والتكلفات ، بتعنته في هذه الشدة ، بطلب أفخر المأكولات وما هو مفقود ، ثم هو مع ذلك لا يغني شبيئاً ، بل إذا دهم العدو تلك الجهة التي هو فيها ، فارقها وانتقل الغيرها [ص١٤٤] وهكذا كان ديدنه وسبحه ، ثم هو ليس ممن له في مصدر مما يخاف عليه من مسكن أو أهل أو مال أو غير ذلك ، بل كما قيل : "لا ناقتي فيها ولا جملي " ، فإذا قدر والعياذ بالله أن العدر دخل البلد عنوه ، تخلص مع حزيه من بعض الجهات والتحق بالريف ، وتخلص ، وحينئذ يكون كأحاد الناس ، ويرجع لحالته الأولى ، وتبطل الهيئة الاجتماعية التي جعلها لجلب الدنيا فخاً منصوباً ، وتحرق بها على سخاف العقول وأخفا الأحلام ، وهكذا حال الفتن تكثر فيها الدجاجله ، وإن أن نيته ممحضة لخصوص الجهاد لكانت شواهد علانيته أظهر من نار على علم ، أو اقتحم - كغيره ممن شاهدناه من المخلصين في الجهاد وفي بيع نفوسهم في مرضاة رب العباد - لظا(١) الهيجا(٢) ولم يتعنت على الفقرا ، ولم يجعل همته في السلب مصروفه ، وحاله وسلوكه عند الناس ليست معروفة .

## شعر

ومهما تكن عند أمرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم $^{(7)}$ 

١- لظا: اللظى النار و (لظى) أيضاً اسم من أسماء النار معرفة لا ينصرف ( والتظاء )
 النار التهابها. (مختار الصحاح ).

٢- الهيجاء: الحرب تمتد وتقصر ، (المعجم الرجيز) ،

٣- هذا البيت من معلقة زهير بن أبي سلمي .

وبالجملة فكان هذا الرجل سبباً في تهدم أغلب منازل الأزبكية ، ومن جملة ما رميت به مصر من البلا ، وكان مما نادى به حين أشيع أمر الصلح وتكلم به الأشياخ: "الصلح منقوص وعليكم بالجهاد ، ومن تأخر ضرب عنقه". [وهذا منه افتيات في حق السلطنة ، وفضول ودخول فيما لا يعني ، حيث كان في البلد مثل نصوح باشا ، ومثل الهمام الأعظم والرئيس الأفخم عثمان كتخدا ، وغير هذين من الأمرا المصرية ](۱) فما قدر هذا الأهوج ، حتى ينقض صلحاً أو يبرمه ؟ وأى شئ يكون هولينادى أو يترأس بنون أن ينصبه أحد لذلك ؟ لكنها الفتن يستنسر فيها البغاث (۲) [ص٥٢] سيما عند هياج العامة ، وثوران الرعاع والغوغا إذا كان ذلك مما يوافق أغراضهم .

وذنب جسره سفهاء قوم وحل بغيسر جانيه العداب على أن المشايخ لم يأمروا بشئ ، ولم يذكروا صلحاً ولا غيره ، إنما بلغوا صورة المجلس الذي طلبوا لأجله لحضرة الكتخدا ، فبمجرد ذلك قامت العامة هذا المقام ، وفعلوا مع المشايخ ما فعلوا ، وصاروا يقولون : لولا أن الملاعين تبين لهم العجز والفلبة ، ما طلبوا المصالحة " . وأخذوا في ضرب البنادق والثوران في الأزقة والضجيج ، فأرسل الفرنسيس رسلاً يسألون عن رد الجواب الذي توجه به المشايخ ، فأرسل الباشا والكتخدا يقولان لهم أن العساكر لم يرضوا بذلك ، وليس في قدرتنا قهرهم على الصلح ، فأرسل الفرنساوية جواب ذلك في ورقة ، ويقولون في ضمنها : "وقد عجبنا من قولكم أن العساكر لم يرضوا بالصلح ، وكيف يكون الأمير

ويستنسر أي يقوي ويصبح نسراً .

ا- من البديهي أن يعدل الجبرتي هذه العبارة في عجائب الآثار فيقول "وهذا منه افتيات وفضول ودخول فيما لا يعنى حيث كان في البلد مثل الباشا والكتخدا والأمرا المصرية ".
 ٢- أصل ذلك هو المثل العربي القديم "إن البغاث بأرضنا يستنسر" والبغاث طائر ضعيف

أميراً على جيش لا ينفذ أمره فيهم "ونحوذلك، وأرسلوا أيضاً "راشتوا" إلى أهل بولاق بمثل ذلك، فلم يرضوا، فكرروا عليهم ذلك أربع مرار، وفي الخامسة أرسلوا رجلاً من كبار الفرنساوية خيالاً، وبيده ورقة، وهو يقول: "أمان أمان، سوا سوا "، فأنزلوه من على فرسه وقتلوه، واستمروا على كرنكتهم وتترسهم وتصميمهم على الحرب، وحضر الألفى إلى عثمان كتخدا برأى ابتكره، وهو أن يرفعوا على هلالات المنارات أعلاماً، ويسرجون في المنارات قناديل، ليرى ذلك العسكر القادم، فيعلمون بذلك أن البلد بيد المسلمين، وكذلك صنع أهل بولاق.

واستمر الحرب بين الفريقين إلى يوم الخميس ثانى عشرينه ، الموافق لعاشر برمودة القبطى ، وسادس نيسان الرومى (١) [ص٢١٦] فاتفق أنه وقع غيم ورعد ومطر ، واشتد ذلك بعد المغرب ، وتوحلت السكك وحلاً كثيراً ، وسالت المياة فى المجهات ، واشت غل الناس بتجفيف الأرض وكسح الوحل والمياة ، فهجمت الفرنسيس بعد المغرب على أطراف البلد ، وجاء المعظم منهم جهة باب النصر والعطوف والحسينية ، والوقت إذ ذاك مظلم والغيم مطبق ، والمطر متكاثر ، فهرعت الناس المقاتلة لتلك الجهات ، وابخت الأمرا والعساكر بسراويلهم ومراكيبهم فى المطين والوحل ، وانزعج الناس من هذه الكبسة مالم ينزعجوا فى غيرها ، وقد أعد الفرنسيس الحريق فتايل مغموسة بالزيت والقطران [ وكعكات غليظة ملونة على الفرنسيس الحريق فتايل مغموسة بالزيت والقطران [ وكعكات غليظة ملونة على أعناقهم معمولة بالنفط ] (٢) والأرواح المصنوعة المقطرة ، التي تشتعل ويقوى فهذه الليلة بهبها بالماء ، وأوصلوا المضرب بالبنادق والبنبات ، وبذل المسلمون في هذه الليلة جهدهم وطاقتهم ، وقاتلوا بشدة همة ، وقوة عزيمة ، وتحول الأغا وأكثر المقاتلة

۱- المعواب أن يوم الخميس ۲۲ ذي القعدة الموافق ۱۰ برمودة ۲۱۵۱ قبطية يوافق ۱۷ أبريل
 بنيسان ۱۸۰۰م وليس ۲ نيسان كما ذكر الجبرتي .

٢- ما بين القوسين ناقص من النسخة (أ) .

إلى الجهة التي زحف معظمهم عليها ، وهاجت العامة ، وصرخت النسا والصبيان، ولاقى الناس في تلك الليلة شدة عظيمة .

وأما بولاق، فإنهم كبسوا عليها في وقت الفجر (١) من ناحية البحر، ومن ناحية بوابة أبى العلا بالمدافع وآلات الصريق، وحصروا أهل البلد، وأشعلوا الصريق في معظم الجهات العامرة، ووالوا ضرب المدافع المنجرة معهم في طوابيرهم، وتحصن جمع من المسلمين وتترسوا بجامع أبي العلا (٢) وقاتلوا من داخله، وعلى منارته، حتى قتلوا عن آخرهم. وغاية الأمر ملكوا بولاق، وفعلوا بأهلها ما تشيب من سماعه النواصى، وصارت القتلى مطروحة في الطرقات والأزقة، واحترقت الأبنية والدور، خصوصاً البيوت المطلة على النيل والرباع، وكذلك الأطارف [ص٢١٧] وهرب كثير من الناس عندما أيقنوا بالغلبة، فنجوا بأنفسهم، ثم بعد أن ملكوا البلد؛ أحاطوا بها ومنعوا من يخرج عنها، واستولوا على الخانات والوكايل، وما بها من الصواصل والطباق، وأخذوا جميع ما فيها من الودايع التي للناس والمتاجر، وأخذوا ما في البيوت والصوانيت، وأخذوا بعض نسا مأسورات (٢) واستولوا على جميع ما في البلد من غلال وسكر وكتان

١- فجر يوم الجمعة ٢٣ نو القعدة ١٨١٤هـ الموافق ١٨ أبريل ١٨٠٠م .

Y- جامع أبى العلا: يوجد ببولاق عند منتهى الجسر الموصل من جنينة الأزبكية إلى بولاق، وهو جامع عامر مقام الشعائر إلى الأن له ثلاثة أبواب ويشتمل على إيوانين وثمانية أعمدة من الرخام وبداخله ضريح أبى العلا الحسينى وعليه قبة كبيرة ومقصورة من الخشب ويذكر على مبارك أن أبو العلا الحسينى تحريف وهو الحسين أبو على وترجم له الشعراني في طبقاته . على مبارك : مرجع سابق ، جـ ، ص ١٠٨ .

٣- يتخذ د/ لويس عوض من أسر نساء بولاق مرحلة من مراحل تحرر المرأة المصرية . وهو قلب لحقائق التاريخ وتوظيفه لخدمة توجه أيدلوجى عن طريق لى عنق النص التاريخى وقراحه بطريقة خاطئة بعيدة تماماً عن المنهج العلمى .

وقطن وأبازير وأرز وأدهان ، وأصناف عطرية ، وما لا تسعه السطور ، وما لا يحيط به كتاب ولا منشور . والذي وجدوه منكفاً في داره ولم يقاتل ، ولم يجدوا عنده سلاحاً ، نهبوا متاعه ، وعروه من ثيابه ، ومضوا وتركوه حياً .

وأصبح من بقى من ضعفا أهل بولاق وأعيانها الذين لم يقاتلوا فقرا لا يملكون ما يسترعوارتهم ، وذلك يوم الجمعة ثالث عشرينه (١) واختفى الحاج مصطفى البشتيلي [فدلوا عليه ، وكذلك باقي رؤسا أهل بولاق ، فحبسوا البشتيلي ] (٢) بالتكية ، وباقيهم عند الفرنسيس ببيت الألفى ، وضيقوا عليهم حتى منعوهم البول .

وفى اليوم الثالث (٣) أطلقوهم ، وسلموهم البشتيلى ، وأمروا عصبة بقتله ، فطافوا به بولاق ، ثم قتلوه بالنبابيت ، ورتبوا من أهل بولاق تسعة أشخاص ممن بقى من أعيانها فى ديوان ،ألزموهم بقبض ماية ألف ريال فرانسة من أهل بولاق بعد الذى وقع لهم . وأما المدينة فلم يزل الحال بها على النسق المتقدم ذكره من الحرب والكرب ، والحرق والنهب والسلب ، إلى سادس عشرينه (٤) حتى ضاق خناق الناس من استمرار الانزعاج والحريق والسهر وعدم الراحة لحظة من ليل أو نهار ، مع ما هم فيه من عدم القوت ، حتى هلكت الناس ، وخصوصاً الفقرا والدواب ، وإيذاء العسكر للرعية ، وأخذهم [ص ٢١٨] ما يجدونه معهم ، والحال كل وقت فى ازدياد ، وأمر المسلمين فى ضعف ، لعدم الميرة والمدد ، والأعدا كل يوم يزحفون إلى قدام ، والمسلمون يتأخرون إلى وراء ، فدخل الفرنسيس من باب

١- هو يوم الجمعة ٢٣ نو القعدة ١٦١٤هـ الموافق ١٨ أبريل ١٨٠٠م.

٢- ما بين القوسين ناقص من النسخة (أ) .

٣- يوم الاثنين ٢٦ نو القعدة ١٢١٤هـ الموافق ٢١ أبريل ١٨٠٠م .

٤- أي في يوم الاثنين المذكورسابقاً.

الصديد ، وناحية كوم الريش وقنطرة الصاجب ، وتلك النواحى ، وهم يصرقون بالفتايل والنيران على الشرح المتقدم ويملكون المتاريس ، إلى أن تجارزا باب العدوى ، ومن ناحية باب الصديد ، وخطة المقس ، إلى قرب باب الشعرية ، وكان شاهين أغا متترساً بكوم الريش فأصابته جراحة ، فقام من مكانه ، ورجع القهقرى ، فعند قيامه من متاريسه ، ورجوعه إلى خلف ، وقعت الهزيمة ، وداس الناس بعضهم البعض . هذا والبرديسى والأشقر ومصطفى كاشف رستم ، يسعون في الصلح ، إلى أن تمموه على الموادعة وترك القتال ، وأن الفرنسيس يمهلون العساكر والأمرا ثلاثة أيام ، حتى يقضوا أشغالهم ويذهبوا حيث أتوا ، وجعلوا مجرى الخليج حداً بين الفريقين ، لا يتعدى أحد من الفريقين بين ذلك الحد، ويطل الحرب وخمدت النار (۱) وأخذ العسكر والأمرا في أهبة الرحيل ،

١- أصدر كليبر البيان التالى للجنود الفرنسيين .من كليبر القائد العام إلى الجيش أيها الجنود زغبة في حقن الدماء ، تابعت المفاوضات ، وفي نفس الوقت كانت العمليات الحربية تأخذ مجراها الطبيعي في ضرب العدو ، إن العقبة الكبرى التي صادفتني خلال المفاوضات هي محاولة إقناع السكان وإشاعة الطمأنينة في نفوسهم ضد عمليات السلب والتخريب ، إن ما رأوه مثلاً في بولاق ، حيث سمحت لكم بأن تشفوا غليلكم بانتقامكم العادل ، كان له وقع رهيب في نفوسهم ، وقد توصلت إلى تبديد مخاوفهم ووعدتهم بمنحهم الأمان والحماية لأشخاصهم وممتلكاتهم . وعند ذلك كفوا عن خلق العراقيل لمنع انسحاب الجنود العثمانيين أيها الجنود ، عندما يقطع قائدكم على نفسه تعهدات باسم الجيش ، فإن عليكم أنتم القيام بتنفيذها .

وإنى أعتمد فى هذا الشأن على طاعتكم وعلى إحساسكم الذاتى بمصلحتكم الخاصة . فأى تجاوز من قبلكم ، يمكن أن يجعل من اتفاقنا المبرم بشأن الاستسلام وهما يذهب مع إدراج الرياح .إذن عليكم بالامتناع عن إحداث أى شغب ، بل عليكم أن تمنعوه أيضاً على يد هؤلاء الذين يختفون عندما تحيق بكم المخاطر ، ولا يظهرون من مخابئهم إلا بعد زوال الخطر ، للعبث والاستزادة من العار . إنى أحرم عليكم أى نوع من أنواع السلب وأحيلكم في هذا الشأن إلى الأمر اليومى الذي أصدرته في ٢٧ جرمينال الماضى .كليبر ، كورييه دى ليجيبت ، العدد ٦٦ ، ص ٢٥١ .

وقضنا أشغالهم . وكان مما شرط في المنلح ، تزويد الفرنساوية لهم ، وأعطاهم جمالاً وغير ذلك . فوفي كبير الفرنساوية بذلك ، وكتبوا بعقد الصلح ورقة شرطوا فيها أنهم يتركون عند الفرنسيس البرديسي والأشقر ، ويرسلون ثلاثة أشخاص من أعيانهم ، يكونون بصحبة العسكر عند رحيلهم مع عثمان كتخدا رهينة ، كما أن البرديسي والأشقر رهينة عند الفرنسيس ، وأن يذهب داماس بعساكر خلف العساكر العثمانية لحد الصالحية . ومن أراد الخروج [ص٢١٩] من أهل مصر فليخرج ، خلاعتمان بيك الأشقر ، فإنه إذا رجع الثلاثة أنفار من الفرنسيس يذهب هومع البرديسي إلى مراد بيك بالصعيد ، إلى آخر المضمون ، وأرسلوا الثلاثة المذكورة إلى خطة الجمالية ، ومعهم الألفى ماشى ، هو ومماليكه وأجناده ، ويأيديهم البندق ، والثلاثة الفرنسيس مشاة مع الألفي ، والمماليك محدقة بهم من جميع الجوانب ، مخافة من ثوران العامة عليهم ، فيقتلون واحداً منهم أو يهينوه ، فيختل أمر الصلح ، ويتسم الفساد ، وخيولهم تقاد بين أيديهم ، فلما وصلوا الجمالية ، ثارت العامة ، وصاحوا وصرخوا ، وقالوا :"الصلح منقوض ، ولا يكون إلا القتال". وأرادوا الفتك بالأنفار الثلاثة الرهاين ، فأصعدهم محمد بيك الألفى بجامع الجمالي ، وأوقف حراساً على بابه من مماليكه وبيدهم السلاح ، حتى بردت نار العامة ، ويطل صياحهم ، فذهبوا بهم لبعض البيوت بالجمالية ، واستمروا كذلك حتى سافروا مع عثمان كتخدا . وكذلك ثارت العامة في هذا الوقت بعثمان كتخدا ، فأغلق دونهم باب خان ذي الفقار ، الذي كان جالساً به ، وزجرهم العسكر وطردوهم . وركب المفسريي وذهب إلى المسسينيسة ، لإظهسار أنه يريد مسحسارية الفرنسيس ، وأنه ينقض الصلح ، فحضر بعض عقلا أهل الحسينية إلى عثمان كتخدا ، يأخذون منه إذنا في موافقة المغربي أو منعه ، فلم يأذن لهم ، وأمرهم بمنعه ، وركب المصروقي ومس بسبوق الخسشب ، وأمسامه شخص ينادي بلزوم

المتاريس ، وأنه لاصلح ، فمنعة نزلة أميني ، وفتح باب الخان وخرج منه عسكر بأيديهم العصى ، فطردوا العامة ففروا وسكن الحال .

## شهر ذي الحجة ١٢١٤هـ

واستهل شهر ذى الحجة بيوم الجمعة (۱) فيه ، خرج العثمانية [ص٢٢٠] وعسكرهم وإبراهيم بيك وأمراؤه والألفى ، والسيد عمر النقيب ، والسيد أحمد المحروقى ، وكثير من أهل مصر ركباناً ومشاه ، كذلك حسن بيك الجداوى ، وأما عثمان بيك حسن فإنه استمر بعرضى همايون ، فكانت مدة الحرب والمحاصرة ، بما فيها من ثلاثة أيام الهدنة ، سبعة وثلاثين يوما (٢) وقع بها من الحروب والكروب والانزعاج والشتات والهجاج وخراب الدور ، وعظيم الأمور ، وقتل الرجال، ونهب وسلب الأموال (٢) وتسلط الأشرار ، وهتك الأحرار ، وخصوصاً ما أوقع الفرنساوية بالناس بعد ذلك مما سيتلى عليك بعضه ، وخرب في هذه الواقعة معظم عماير مصر ، وعدة جهات من أخطاط مصر الجليلة ، وخصوصاً بركة الأزبكية ذات المحاسن البهية ، وأما بركة الرطلى وما حولها من الدور والمتنزهات والبساتين ، فأبنها صيارت كلها تلالاً وخرايب وكيمان أتربة ، وقد كانت هذه البركة من أجل

١- يذكر مختار باشا أن ذى الحجة استهل بيوم السبت ٢٦ أبريل ، وأن يوم الجمعة كان ٣٠ ثو القعدة ، ولو صحت رواية الجبرتى لكان نو القعدة ٢٩ يوماً . ولكننا سنسير على تقويم الجبرتى لأن هذه الأحداث العظيمة لا يمكن أن ينسى الجبرتى تاريخها ومن الصعب أن يخطئ فى تاريخ يوميات الشهر كله وبذلك فإن غرة ذى الحجة ١٢١٤هـ توافق يوم الجمعة ٥٢ أبريل ١٨٠٠م .

٢- بدأت الثورة في يوم الخميس ٢٣ شوال ١٢١٤هـ الموافق ٢٠ مارس ١٨٠٠م ، وانتهت في غرة ذي الحجة ١٢١٤هـ الموافق ٢٥ أبريل ١٨٠٠م .

٣- كلمة "وسلب " غير موجودة في النسخة (أ) وأثبتناها من بقية النسخ .

متنزهات مصر قديماً وحديثاً ، وبالقرب منها المقصف المعروف بدهليز الملك ، والبربخ والجسر ، وكانت تعرف أيضاً ببركة الطوابين وببركة الحاجب ، نسبة للأمير بكتمر الحاجب من أمراء الناصر محمد بن قلاوون (١) لأنه هـو الذي احتفرها وأجرى إليها الماء من الخليج الناصرى ، وبنى القنطرة المنسوبة إليه ، وعمر عليها الدور والمناظر ، وبنى على الجسر الفاصل بينها وبين الخليج دوراً بهية ، وكان هذا الجسر من أجل المتنزهات ، وقد خريت منازله في القرن العاشر ، في واقعة السلطان سليم خان مع الغورى ، وصار محله بستاناً عظيماً ، قطع أشجاره ونخيله الفرنسيس ، وفيه يقول بعضهم من قصيدة :

أصبابت الجسير عين الدهر فانقصيفا

ولاح بدر التصابي فيه منخسسفا [ص۲۲۱] وأعين البحر قد فاضت معكرة

تبكيمي على زمن قد كان فيه صفا

ومتها

أيا رعيي الله وقتاً مر حين حلا

بطيب عيش لنا في الجسر قد سلفا

وكان للقاضى ابن الجيعان<sup>(٢)</sup> عليها درر جليلة ، ومسجده المعروف به إلى الآن بشاطيها ، ومسجد الحريشى . وعرفت ببركة الرطلى ، لأنه كان في شرقها زاوية

ا- يلاحظ أن الجبرتى قد اعتمد في نقل هذا الجزء اعتماداً كاملاً على المقريزي الذي أورد كل
 هذا الكلام .

٢- لزيد من المعلومات عن أبناء الجيعان ومدى ما كان لهم من نفوذ وخاصة في الإدارة المالية لمسر في العصر المعلوكي إلى أن قضى عليهم خاير بك في بداية العصر العثماني .
 راجع - ابن اياس : مصدر سابق ، جـ٤ و جـ٥ .

بها نخل كثير وفيها شخص يصنع الأرطال الحديد التي تزن بها الباعة ، يقال له الشيخ على الرطلي ، فنسبت إليه ، وفيها يقول بعضهم .

" شعر "

فى أرض طبالتنا بركة مدهشة للعين والعقلل ترجح فى ميزان عقلى على كل بحيار الأرض بالرطل وقوله "فى أرض طبالبتنا بركة"، يعنى أن هذه البركة من جملة أرض الطبالة، والطبالة امرأة مغنية مشهورة فى آخر دولة الإخشيد، فلما حضر المعز بن معد الفاطمى إلى مصر، وكان يدعى الإمامة والخلافة دون بنى العباس، فخرجت إليه بجوقتها ومشت أمامه تزفه بالدفوف وتقول:

يا بنى العباس ردوا مُلنك الأمير معد ملك ملك معار والعبوري تُسبرد

فأعجبه ذلك وأراد أن ينعم عليها ، فتمنت عليه أن يقطعها هذه الأرض ، فأقطعها إياها فعرفت بها . وبهذه البركة بقعة يطلع بها البشنين ، وهو اللينوفر ، يقوم على ساق ، ممتد ذلك الساق إلى أعلى على قدر عمق الماء ، بحيث تكون نوارة كل ساق مساوية لسطح الماء ، ونواره أصفر ، وهو على هيئة الورد المتفتح ، ويحيط بالورق الأصفر ورق أضضر ، وفي داخل الورق الأصفر عروق بيض ، يدور نواره مع الشمس حيث دارت . وفيه يقول [ص٢٢٢] بعضهم .

'شعر'

وب ركة تزهو بلينوفر شبه طيبة نشر الحبيب مفتح الأحداق في نومه حتى إذا الشمس دنت المغيب أطبق جفنيه على خده وغاص في البركة خوف الرقيب (١)

ا- عند مقارنة ما أورده الجبرتي هنا من معلومات عن البشنين وغيره يتضبح أنه نقله عن محمد بن أبي السرور البكري: "النزهة الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية "تحقيق عبد الرازق عيسى ، العربي للنشر ، القاهرة ١٩٩٨م .

ومما تخرب أيضاً حارة المقس من قبيل سوق الخشب إلى باب الحديد ، وجمعيع ما في ضمن ذلك من الصارات والدور ، وكذلك خطة العدوى والطنبلي والطرطوشي ، وصارت كلها خرايب متهدمة محترقة ، تسكب عند مشاهدتها العبرات ، وتتقطع النفس من الحسرات .

وبخل الفرنسيس إلى المدينة يسعون ، وإلى الناس بعين الصقد ينظرون ، واستواوا على ما كان اصطنعه وأعده العساكر العثمانية من المدافع والقنابر والبارود والجلل وآلات الحرب جميعه ، وركب المشايخ والأعيان عصر ذلك اليوم (۱) وذهبوا إلى كبير الفرنسيس ، فلما وصلوا إلى داره ، وجلسوا ساعة ، أبرز إليهم ورقة مكتوب فيها :" النصرة لله الذي يريد أن المنصور يعمل بالشفقة والرحمة مع الناس ، وبناء على ذلك ، صارى عسكر العام يريد أن ينعم بالعفو العام والخاص على أهل مصر ، ولو كانوا يخالطون العثمنلي في الحروب ، وأنهم يشتغلوا بمعايشهم وصنايعهم " . ثم نبه عليهم بحضورهم إلى قبة النصر بكره تاريخه ، ثم قاموا من عنده وشقوا المدينة ، وطافوا بالأسواق ، وبين أيديهم بلغاداة للرعية بالأمان والاطمينان .

فلما أصبح ذلك اليوم (٢) خرجت المشايخ والوجاقلية والقلقات ، والنصارى القبط والشيوام وغيرهم ، وبخل الموكب من باب النصر ، وقدامهم جماعة من القواسة ، يأمرون الناس بالقيام ، وبعض فرنساوية راكبين خيل ، بأيديهم سيوف مسلولة [ص٢٢٣] ينهرون الناس ويأسرونهم بالقيام ، ومن تباطئ في القيام أهانوه ، فاستمرت الناس وقوفاً من ابتدا سير الموكب إلى انتهايه ، ثم تلى

١- يوم الجمعة غرة ذي الحجة ١٢١٤هـ الموافق ٢٥ أبريل ١٨٠٠م .

٧- السبت ٢ نو المجة ١٢١٤هـ الموافق ٢٦ أبريل ١٨٠٠م.

الطايفة الآمرة للناس بالوقوف جمع كثير من الهجانة الفرنساوية بأيديهم سيوف مسلولة ، وكلهم لابسون جوخاً أحمر ، وعلى رؤسهم طراطير من القراوى ، على غير هيئة خيالتهم ومشاتهم ، ثم تتالى بعد هؤلاء طوايف العساكر ببوقاتهم وطبولهم وزمورهم ، واختلاف أشكالهم وأجناسهم وملابسهم ، من خيالة ورجالة ، إلى أن قدم كبير الفرنسيس وخلف ظهره عثمان بيك البرديسى ، وعثمان بيك الأشقر ، ووراهم طوايف من خيالة الفرنسيس ، ولما انقضى أمر الموكب ، نادوا بزينة البلد ثلاثة أيام أخرها الثلاثا (۱) مع السهر ووقود القناديل .

ثم دعاهم فى يوم الأربعا<sup>(٢)</sup> ومد لهم سماطاً عظيماً ، فيه أصناف المأكولات على طريقة أهل مصر ، وبعد انقضا الوليمة والطعام ، خاطبهم على لسان الترجمان ، أن صارى عسكر يقول لكم أنكم تأتون إليه بعد غد يوم الجمعة ، ويعمل لكم تدبيراً ويرتب لكم الديوان ، لأجل تنظيم البلد وصلاح حالكم وحال الرعية .

وابسوا في ذلك اليوم ، محمد أغا الطناني أغاة مستحفظان ، وابسوا البكرى فروة ، وأعطوه بيت البارودي ، عوضاً عن بيت بالأزبكية ، ثم انفض المجلس ، وقاموا من عنده مستبشرين ، مغترين بالصورة الظاهرة . وركب الأغا ونادي في البلد بالأمن والأمان .

فلما كان يوم الضميس سابعه (٣) ذهب كبير الفرنسيس ، وعظماوهم وعسكرهم إلى جزيرة الذهب ، باستدعا مراد بيك لهم ، وموعد بينه وبينهم ، فصنع لهم أطعمة ، ومد لهم أسمطة عظيمة (٤) وانبسط معهم ، وافتخر افتخاراً زايداً ، وأهدى لهم الهدايا ، وقدم [ص٢٢٤] لهم التقادم العظيمة وأعطاهم ما كان جمعه

١- يوم الثلاثاء ه نو الحجة ١٢١٤هـ الموافق ٢٩ أبريل ١٨٠٠م.

٧- يوم الأربعاء ٦ نو الحجة ١٢١٤هـ الموافق ٣٠ أبريل ١٨٠٠م .

٣- يوم الخميس ٧ ثن الحجة ١٢١٤هـ الموافق ١ ماين ١٨٠٠م.

٤- في النسخة (ب) "سماطاً عظيماً ".

درويش باشا من الصعيد ، وأرسله لمن بمصر من العساكر العثمانية ، من الميرة والأغنام وغيرها ، وكان قد حجزه مراد بيك عنده ، وهو مقيم بطرا ، وكان شيا كثيراً فيه من الأغنام نحو أربعة آلاف .

وفي ذلك اليوم ، ولوه إمارة الصعيد ، من دجرجا إلى أسنا .

قلما كان في صبحها يوم الجمعة (١) بكروا في الذهاب إلى بيت كبير الفرنسيس، ولما جلسوا بالديوان الخارج، أهملوا حصة طويلة، لم يؤذن لهم ولم يخاطبوا، ثم طلبوا إلى المجلس الداخل، وأهملوا كذلك حصة مثل الأولى، ثم خرج عليهم كبير الفرنسيس، وصحبته الترجمان وجماعة من أعيانهم فرضع له كرسي بوسط المجلس، ووقف الترجمان وأصحابه حوله، واصطف الوجاقلية والحكام ناحية، وأعيان النصاري والتجار ناحية، وحضر عثمان بيك الأشقر، وعثمان بيك البرديسي، فأخرج صاري عسكر ورقة من كمه، وتكلم بما فيها، وترجم عنه الترجمان فقال للحاضرين، أن صاري عسكر يقول لكم أنه عفي عنكم مع استحقاقكم للعقوبة، وإنما يطلب منكم عشرة آلاف ألف فرنج (٢) وذلك مقدار ألفي ألف فرانسه، منها على الشيخ السادات ماية وخمسون ألفاً، والشيخ مصطفى ابن الجوهري خمسون ألفاً، وأخره السيد عبد الفتاح مثلها، والشيخ مصطفى الصاوي مثلها، والشيخ العناني خمسة عشر ألفاً، وماتان وخمسون ألفاً نامناني خمسة عشر ألفاً، وماتان وخمسون ألفاً مثل السيد عمر والمحروقي وحسين أغا شين، وتدبروا رأيكم

١- يوم الجمعة ٨ نو الحجة ٢٠١٤هـ الموافق ٢ مايو ١٨٠٠م ، وننوه إلى أن يوم الجمعة يوافق
 ٧ نو الحجة في تقويم مختار باشا .

٢- في النسخة (ب) " عشرة آلاف ألف اريال إنرنجي " وفي عجائب الآثار "عشرة آلاف ألف ألف ألف فرنك ".

٣- كلمة " دور " غير موجودة في النسخة (أ) ،

في الباقي توزعوه على أهل البلد . وقام من فوره ودخل مع أصحابه إلى مكانه ، وغلق بينه وبينهم الباب ، ووقف عسكراً على الباب الذي فيه الجماعة ، يمنعون من يضرج من الجالسين ، فبهت الجماعة ، وامتقعت وجوههم ، وتحيرت أفكارهم ، ونظر بعضهم إلى بعض ، وتراموا على يعقوب القبطي وأنظاره ، فدخل على كبير الفرنسيس وخرج يقول أنه قال: يبقى منكم خمسة عشر شخصاً رهينة ، حتى يتخلق المطلوب ، فقالوا: وكيف نعمل ، ومن يقدر على هذا المقدار العظيم ، وإذا كنا محبوسين من يسعى في ذلك ولم يزالوا في هذه الحيرة والتداخل على القبطة إلى قبيل العصر ، حتى بال أكثرهم على ثيابه ، وبعضهم " شر شر " من الشبابيك المطلة على البركة ، والشيخ محمد المهدى يتشاور مع يعقوب ، ومن له التكلم في تدبير ذلك وتوزيعه وترتيبه ، وعملوا بذلك قوايم ، وشرعوا في تحرير دفاتر ، حتى ضاق الوقت ، فاستأذنوا للجماعة ، فأذنوا لهم بالذهاب ، وركب الشيخ السادات ، فلزمه عشرة من العسكر ببنادقهم ، وذهبوا معه إلى داره ، وأما الشيخ الصاوى والسيد عبد الفتاح الجوهري ، فحبسوهما ببيت قايمقام ، والشيخ العناني لم يحضر تلك الجمعية ، بل هرب من قبل ، وكانت داره قد احترقت مدة الحرب بسوق الخشب ، ولما لم يجدوه ، أضافوا غرامته على باقي الغرامات ، وانفض المجلس على ذلك ، وركب كبير الفرنسيس من يومه ، وعدى إلى الجيزة .، وأقام بقصر مراد بيك ، وفوض أمر ذلك ليعقوب [ص٢٢٦] القبطي ، يفعل في المسلمين ما يشاء . وأقام بمصر قايمقام والخازندار ، لمرجع الأمور والمشورة والتدبير وقبض الأموال ، وشرعوا في تفريد الغرامات ، وتوزيعها وتقسيمها على عموم الناس وخاصتهم من الملتزمين والتجار والمتسببين ، وجماعة الغورية وخان الظيلي والصاغة والنحاسين والدلالين والقبانية ، حتى قضاة المحاكم ، وأهل الجمالية وساير الأخطاط ، بما

تصوى من الوكايل والعطارين والزياتين والجـزارين والمزينين والحدادين وجـميع الصنايع والحرف ، حتى الحواة والمفزلكين والمفاخرين والقرايداتية والأمور السافلة ، كل طايفة من هذه الطوايف (١) ألزمت بمال له صـورة ، مـثل ثلاثين ألف ريال فرانسة إلى ثلاثماية فما فوق .

وأما الشيخ السادات، فإنه لما توجه إلى داره وصحبته العسكر، جلس العسكر عند بابه فلما مضت حصة من الليل(٢) حضر إليه مقدار عشرة من العسكر أيضاً، فأركبوه وطلعوا به إلى القلعة وحبسوه في مكان، فأرسل إلى عثمان بيك البرديسي فتكلم في شأنه، فقال كبير الفرنسيس: أما القتل فلا نقتله، وأما المال فلابد من دفعه "ثم قبضوا على مقدمه وفراشه وحبسوهما أيضاً، ثم أنزلوه إلى بيت قايمقام، فحبس به يومين، ثم أصعدوه إلى القلعة ثانياً، وسجنوه في حاصل مظلم، ينام فيه من غير فراش، فطلب زين الفقار كتخدا، فطلع إليه هو وبرطملين، فتوسطا في إنزاله إلى داره، ليقضي أشغاله ويسعى في تحصيل المطلوب، فأنزلوه فجمع ما أمكنه من النقد، وما وجده من المصاغ في تحصيل المطلوب، فأنزلوه فجمع ما أمكنه من النقد، وما وجده من المصاغ أحدى وعشرين ألف فرانسة، كل هذا والمحافظون عليه من العسكر ملازمون له، إحدى وعشرين ألف فرانسة، كل هذا والمحافظون عليه من العسكر ملازمون له،

١-نظام طوائف الحرف: كان الصناع والحرفيون ينتظمون في طوائف متعددة لها نظام دقيق ، ولكل طائفة شيخ أو نقيب يشرف عليهم ويدبر شئونهم وقد استمر نظام طوائف الحرف في مصر طوال العصر العثماني والقرن التاسع عشر حتى تم الغاؤه عام ١٨٩١ م لزيد من المعلومات راجع :د. عبد السلام عامر : طوائف الحرف في مصر في القرن التاسع عشر .ه. . م . ع ، سلسلة تاريخ المصريين .

٢- ليلة يوم السبت ٩ من ذي الحجة ١٢١٤هـ الموافق ٣ مايو ١٨٠٠م .

من تقويم الأعيان ، وقبض الدراهم جاسوا خلال الديار يفتشون ويحفرون الأرض ، حتى فتحوا الكنيفات (١) فلم يجدوا شيئاً ثم نقلوه إلى بيت قايمقام وشددوا عليه بالصيس والضرب، وطلبوا حريمه وابنه فلم يجدوهما ، فأحضروا ابن النوبي تابعه، وقرروه وهددوه ، فعرفهم بمكانهما ، فأحضروهما وحبسوا ابنه عند أغاة الإنكشارية وحبسوا حريمه معه ، لترى وتشاهد ما هو فيه من الضيق والإهانة ، فتقر بالدراهم ، ثم إن الشيخ الشرقاوي والمهدى والفيومي وزين الفقار كتخدا تشفعوا في نقلها إلى مكان أخر ، فنقلوها إلى بيت الفيومي ، ويستقى الشيخ على حاله ، وأخسدوا يسقررون أتبساعه عسلى ما يعلمونه (٢) فتغيب أكثر أتباعه واختفى وقد وقعت المراجعة والشفاعة في غرامة الشيخ الصاوى والشيخ عبد الفتاح الجوهري، فأنقصوهما، وتقرر على كل منهما خمسة عشر ألف فرانسة ، وردوا الباقي على الفردة العامة . وأما الشبيخ محمد ابن الشبيخ الجوهري فإنه اختفى ، فلم يجدوه ، فنهبوا داره ، ودار نسبيب وصهره المعروف بالشويخ ، ثم أنه توسل سراً بالست نفيسة زوجة مراد بيك ، وهو بالقرب من الفشن ، فأرسل من طرفه كاشفاً ، وتشفع فيه ، فقبلوا شفاعته ورضعوها [ ص٢٢٨] عنه ، وردوها أيضاً على الفردة العامة ، وكان هذا شائهم كُلما وقعت المرافعة في شيئ ردوه على الباقي ، ولا ينقصون مما قدروه في الأصل

۱- المراحيض،

۲- كان كليبر قد اشتبه في أن الشيخ السادات هو المسؤل عن ثورة القاهرة الثانية لذا فقد جرى إلقاء القبض عليه وسجنه في القلعة وضريه مرتين في اليوم لإجباره على دفع ضريبته الضخمة ، وهو يتوسل إلى كليبر بعدم إهانته ويقول له "ولم يحدث قط أن والدى ولا من ربوني قد ضربني ، على العكس ، أن الكبراء والعلماء قد كرموني واحترموني دائماً، وقد أبدى الأمراء الاحترامات نفسها "هنري لورنس :مرجع سابق ، ص ٤٩٢

شيئاً. ثم إن يعقوب "اللعين"(١) عمل ديواناً اضاصة نفسه ، ورتبه ببيت البارودي ، وأحضر المياشرين ، ومشايخ الحرف والأخطاط ، وكتبوا القوايم ، وقرر على الأماكن والعقارات والأوقاف أجرة سنة ، وألزم كل كبير في خطة بتحصيل ما تقرر على جهته ، وأعطوهم عسكراً من الفرنسيس يستعينون بهم في التحصيل . وعمل كلكبير في جهة له ديواناً ، واجتمع عنده كتبة مختصة به ، قبطة ومسلمون وأعوان ، ويعض من عسكر الفرنسيس ، فطلبوا من الناس ضعف ما قرره يعقوب ، ليكتسبوه لأنفسهم ، ويثوا أعوانهم من القواسة وعسكر الفرنسيس ، في طلب الناس وحبسهم وضريهم وعقابهم ، والمرجع في ذلك كله إلى الديوان الكبير ، وهو ديوان يعقوب ، قدهى الناس بهذه الداهية التي لم يصابوا بمثلها ولا ما يقاربها ، ومضى عيد النحر (٢) ولم يشعر به أحد، ونزل بهم من البلا والذل ما لا يوصف ، فإن الواحد من الناس غنياً كان أو فقيراً لابد و أن يكون من نوى الصنايع أو الحرف ، فيلزمه شقص  $(^{7})$  ما وزع عليه في حرفته أو حرفتيه ، وأجرة داره أيضاً وحانوته سنة معجلة ، فكان يأتي على الشخص الواحد غرامتان أو ثلاثة أو أكثر ، إذ قد يتجر الإنسان في بضايع متعددة ، وكل نوع من أنواع المتاجر ألزم أهله بغرامة ، وفرغت من الناس الدراهم ، واحتاج كل واحد إلى الاقتراض ، فلم يجد من يدفع له على [ص٢٢٩] سبيل الاقتراض لاشتعال كل إنسان بغرامته ومصيبته، فاضطروا لبيع المتاع ، فلم يجدوا من يشتريه أيضاً ، وإذا أعطوهم ذلك

١- كلمة " اللعين " محتوفة من عجائب الآثار .

٧- عيد النحر يوافق يوم الأحد ١٠ من ذي المجة ١٢١٤هـ الموافق ٤ مايو ١٨٠٠م.

٣- الشقص بكس الشين القطعة من الأرض والطائفة من الشئ [مختار الصحاح]
 والمقصود يدفع نصيبه من الفردة .

فلا يقبلوه ، فضاق خناق الناس وتمنوا الموت قلم يجدوه . ثم وقع الترجى في قبول المصاغ والحلى وأوانى الذهب والفضة ، فإذا أحضر الإنسان ما عنده (١) قوم بأبخس الأثمان ، وأما آثاث البيوت من فرش ونحاس وملبس ، فلا يوجد من يأخذوه ، وأمروا بجمع البغال ، ومنعوا المسلمين من ركوبها مطلقاً ، سوى خمسة أنفار ، وهم الشرقاوى والمهدى والفيومى والأمير وأحمد بن محمود محرم ، والنصارى لا حرج عليهم في ذلك .

وفي كل وقت وحين ، يشتد الطلب وتنبث المعينون من القواسة والعسكر في طلب الناس ، وهجم الدور وسحب الأشخاص ، بالكره والعنف ، حتى النسا من أكابر وأصاغر فيأتون بهم على أسوأ حال ، ويهينوهم ويحبسوهم ويضربونهم ، والذي لم يجدوه لفراره أو اختفايه ، يقبضون على ابنه أو زوجته أو قريبه ، أو ينهبون داره ، فإن لم يجدوا شيئاً ردوا غرامته على أبناء جنسه وأهل حرفته إن ينهبون داره ، فإن لم يجدوا شيئاً ردوا غرامته على أبناء جنسه وأهل حرفته إن كانت الغرامة من قبل الحرفة ، فإن كانت من قبل الحانوت أو المنزل ردوها على جيرانه ، وتطاوات النصارى البلدية على المسلمين بالسب والضرب (٢) والاستهزاء والسخرية ، ونالوا منهم أغراضهم ، وطعنوا في دين الإسلام ، وصرحوا بانقضايه وإذا ضربوا مسلماً وتألم واستغاث ، يقولون له : وأين محمدكم الذي تزعمون أنه يشفع لكم "، وأمثال هذا الكلام الذي يقشعر القلب من سماعه . هذا والكتبة والمهندسون والبانون [ص ٢٣٠] يطوف ون ويحررون أجر الأماكن والعقارات ، ويكتبون أسماء أربابها وقيمتها ، وخرجت الناس من المدينة ، وهربوا إلى القرى والأرياف .

١- " ما عنده " غير موجودة في النسخة (ب) .

٢- كلمة "بالسب" غير موجودة في النسخة (أ) وأثبتناها من بقية النسخ ،

وكان ممن خرج من مصر ، صاحبنا المشار إليه (١) فتوجه لجهة الصعيد وأقام بأسيوط ، حتى لم يبق بمصر أحد من الفرنسيس رجع ، فكانت مدة غيبته نحو ثمانية عشر شهراً ، وكان كثيراً ما يراسلنى بالمكاتبة ، ويبالغ فى ذكر تشوقه إلى مصر ، ومن جملة رسايله ، وقد أرسلت له كتاباً فأجاب بقوله :" قد وصل إلى - أعزك الله - كتابك ، الذى برد - بوروده - لهيب الحشا ، وأودع من البلاغة مانطق بأن الفضل بيد الله يوتيه من يشا ، فهو كالبرد الموشى ، والروض الذى هو بلاكى الزهو مُغشى ، جاء مفصحاً عن بلاغة وبراعة ، منبياً عن قريحة إلى تحرير القول وتحبيره منقادة منطاعة .

#### شعر

ففى كل سطر منه شطر من المنى وفى كل افظ منه عقد من الدر فلله هو من كتاب ، جمع محاسن الخطاب ، حرك عندى ما كان كامناً فى الفؤاد ، وأضرم في الأحشا نار الهوى كورى الزناد ، وطالما كنت متشوقاً لأخبار ، ومتشوفاً لاستعلام أحوال وآثار ، فجاء كتابك يا سيدى شافياً عليل التذكر ، مبرداً خطيل التشوق والتفكر ، سرت حميا ألفاظه فى فؤاد المشوق ، ووقعت عنده موقع لقا العاشق المعشوق ، فلله من كتاب أخبر عن محاسن الأحبة ، وقال له القلب (٢) حين مازجه وحبه ، إيه أحاديث نعمان وساكنه ، [ص٢٢١] وهات حديث عن نجد وقاطنه ، تلك شؤون طال بها العهد ، وأنجر عليها ذيل الحوادث وامتد ، وما كنت

١- يقصد الشيخ حسن العطار ،

٧- كلمة القلب غير موجودة في النسخة (أ) فأثبتناها من بقية النسخ .

أوثر أن يمتد بى الزمان ، حتى أرى الأسفار تتلاعب بى كالكرة فى ميدان البلدان ، حصل لى القهر بخروجى من القاهرة ، واغبر أخضر أيامى الزاهرة ، ولقد الجاتنى خطوب الأغراب ، واضطرتنى شؤون السفر الذى هو قطعة من العذاب ، إلى التقلب فى قوالب الاكتساب ، والتلبس بتلبيس الاتساب ، وإخفا معالم المجى والذهاب .

#### شعر

فطوراً شيخ زاوية وفقرر وأخرى كاتب في باب والي أسلك الوفاق مع الرفاق ، ولا أركب المشاق بجلب الشقاق : (١)

طوراً إيمان إذا لاقيت ذا يمن وإن رأيت معدياً فعد ياني (٢)
وبهذا وأشباهه تم الدست ، وثبت حبل الصبالة آمناً من السبت ، بأخذى
بالتخلق بأخلاق من عاصرنا من أبناء الدهر ، الذى حلبوا أشطره ، ومارسوا
أخضر العيش وأغيره ، حتى انطبعت في مرأة عقولهم حقايق الأشيا ، ولاحت لهم

أكنتها بغير خفا ، وغير خاف أن الماء يمازج اللبن والراح ، وكما يكون به الحتف يكون به الحتف يكون به الارتياح .

#### شعر

لئن كنت في بعض المواضع عالماً فَللْجُهل في بعض المواضع أحوج

١- هذا السطر كتب كبيت شعر في النسخة (ب) ولكنه كتب نثراً في بقية النسخ وفي عجائب
 الآثار .

٢- في النسخة (ب) وفي عجائب الآثار ، وفي طبعة التربية والتعليم ، ولجنة البيان العربي "فعد
ناني" ولكنها غير مفهومة ولا يستقيم بها المعنى ، فأثبتناها من بقية النسخ .

#### [فميل]

"وقد كدت من الشوق الذي اجتلبه كتابك أطير بلا جناح ، وأركب متن اليم بائياً (۱) بالهلك أو النجاح ، وكان من أقوى أسباب القدوم ، مشاهدة طلعتكم المزرية بأزاهر النجوم ، ولقى أحباب ينفتح بهم باب المسرة ، ويفوح عبير الرياض التي بعدنا صارت مغبرة [ص٢٣٢] فحين عزمت على السغر وصممت وأخذت في الاستعداد وتأهبت ، حدثت عوايق في الطريق وموانع ، ولا وزر مما قضى الله شافع ، بسبب الكرنتينات ، التي هي من البلا والآفات ، أقيمت كالشجا في فم البر والبحر ، بداعية أمر الطاعون الذي يتلي علينا من حديثه سورة الانشقاق والفجر ، وحلوله بالقاهرة وضواحيها ، وانتشاره في أرجايها ونواحيها ، وكل هذا والفجر ، وحلوله بالقاهرة وضواحيها ، وانتشاره في أرجايها ونواحيها ، وكل هذا هين بالنسبة المتوقع ، التي كادت الأفئدة من أصغره السابق تتقطع ، وبه كان فراقي للوطن ، ونبوي عن الأهل والسكن ، فحينئذ تحققت أن لا خلاص ، من هذه والملاد ولآت حين مناص ، إذ لا يلدغ مسلم من جحر مرتين ، ولا يكر العاقل على نفسه بالندامة كرتين ، فراجعت نفسي عما عزمت عليه من السفر ، وأشفقت عليها والارتحال ، الذي قواه مطالعة كتابك ، وأيقظه من رقدته سحر خطابك .

' شعر '

طركَتَتُكُ صايدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعسى بسلام " ثم أطال في أغراض أخرى ، وجال في أساليب الكلام وفنونه .

ثم رجع أكثر الفارين لضيق القرى ، وعدم ما يتعيشون به فيها واختلاف

١- في النسخة (أ) 'بايناً" وفي النسخة (ب) 'بائياً" وفي عجائب الآثار 'آبياً" وربما المقصود
 'آيباً" أي عائداً ، أو 'بايناً' أي مفارقاً ،

الأرياف وانزعاجها ، بقطاع الطريق والعرب والمناسر بالليل والنهار ، والقتل فيما بينهم ، وتعدى القوى على الضعيف . واستمرت أسواق المدينة مجفرة ، والطرق معفرة ، والحوانيت مقفولة ، والعقول مخبولة ، والوكايل مغلوقة ، والنفوس [ص٣٣٣] مطبوقة ، والفرامات هاطلة ، والأرزاق عاطلة ، والمطالب عظيمة ، والمصايب عميمة ، والمكوسات مقصودة ، والشفاعات مردودة ، وإذا أراد الإنسان، أن يفر إلى أبعد مكان ، وينجو بنفسه ، ويرضى بغير أبناء جنسه ، لا يجد طريقا للذهاب ، وخصوصاً من أشرار الأعراب ، الذين هم أقبح الأجناس ، وأعظم بلاء محيط بالناس . وبالجملة فالأمر عظيم ، والخطب جسيم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ، و [كذلك أخْذُ ربك إذا أخذَ القسرى وهي ظالمة ، إن أخْدَهُ أليم" شديد ] (۱)

وفى عشرينه (٢) انتقلوا بديوان الفردة من بيت البارودى إلى بيت القيسرلى بالميدان ، ووقع التشديد في الطلب ، والانتقام بأدنى سبب .

# مجمل حوادث عام١٢١٤هـ (٢)

وانقضى هذا العام (2) وما جرى فيه من الحوادث العظام ، بإقليم مصر

١- سورة هود الآية رقم ١٠٢.

٢- يوم الأربعاء ٢٠ ذي الحجة ١٢١٤هـ الموافق ١٤ مايو ١٨٠٠م.

٣- العنوان من وضع المحققين ،

٤- كلمة "العام" غير موجودة في النسخة (ب) وأثبتناها من بقية النسخ وكان انقضائه يوم
 السبت ٣٠ من ذي الحجة ١٢١٤هـ الموافق ٢٤ مايو ١٨٠٠م. وتنوه إلى أن يوم السبت ٢٤ مايو ١٨٠٠م يوافق ٢٩ دو الحجة في تقويم مختار باشا وهو غاية الشهر عنده أيضاً.

والشام ، والروم والبيت الصرام ، فمنها وهو أعظمها ، تعطيل الشفور ، ومنع المسافرين براً وبحراً ، ووقوف الإنكليز بثغر الأسكندرية ودمياط ، يمنعون الصادر والوارد ، وتخطوا بمراكبهم أيضاً إلى بحر القلزم .

ومنها انقطاع الحج في هذا العام أيضاً .

ومنها وقوف العرب وقطاع الطريق ، بجميع الجهات القبلية والبحرية والشرقية والفربية والمنوفية والدقهلية ، وساير النواحى ، فمنعوا السبلولو بالخفارة ، وقطعوا طريق السفار ، ونهبوا المارين من أبناء السبيل والتجار ، وتسلطوا على القرى والفلاحين وأهل البلاد ، بالعرى والخطف للمتاع والمواشى من البقر والفنم والجمال والحمير ، وإفساد المزارع ورعيها ، حتى كان أهل البلاد لا يمكنهم الضروج بمواشيهم [ص٢٣٤] إلى المزارع للرعى أو للسقى ، لترصد العرب لذلك ، ووثب أهل القرى على بعضهم ، وتلبسوا بأنواع الشرور ، واستعان بعضهم على بعض بالعرب ، فداخلهم وتطاولوا عليهم وضربوا عليهم الضرايب ، وتقوى القوى على الضعيف ، وطمعت العرب في أهل البلاد ، وطالبوهم بالثارات والعوايد القديمة الكذابة ، وأن وقت حصاد الزروع ، فاضطروا لمسالمتهم . ولما انقضت حروب الفرنسيس ، نزل عسكرهم إلى البلاد ، واحتجوا على الفلاحين بمصادقتهم للعرب ، فنهبوهم وطالبوهم بالمغارم والكلف الشاقة ، فإذا انتقلوا عنهم بمصادقتهم للعرب ، فنهبوهم وطالبوهم بالمغارم والكلف الشاقة ، فإذا انتقلوا عنهم بمصادقتهم للعرب على أثرهم ، فلا يمكن أهل البلاد منعهم ، وهكذا استمر المال .

ومنها أن النيل قصر مَدُهُ في هذه السنة ، فشرقت (١) البلاد ، وارتحل أهل ١- شرقت الأرض آي جفت وتشققت من قلة الماء . البحيرة إلى المنوفية والغربية (١) فانسحبت أرجل عربان البحيرة معهم ، ويقى لهم – كما قال العامة في المثل – بالحي نخيل .

ومنها أنه لما حضرت عساكر العثمانية ، وشاع أمر الصلح وخضوع الفرنساوية ، نزل طايفة من الفرنسيس إلى المنوفية ، وطلبوا من أهلها كلفة لرحيلهم ، فلما مروا بالمحلة الكبيرة ، تعصب أهلها ، واجتمعوا على قاضيها ، وخرجوا لحربهم ، فأكمن الفرنسيس لهم ، وضربوهم بالمدافع والبنادق ، فمات من أهل البلد نيف وستماية إنسان ، وفيهم القاضى وغيره ، ولم ينجح منهم إلا من فرّ، وكذلك أهل طندتا (٢) عند حضور الفرنسيس إليهم ، صادف أنه وصل إليهم رجل من الجرارين المنتسبين العثمانية من جهة الشرق ، بقصد زيارة سيدى أحمد رجل من الجرارين المنتسبين العثمانية من جهة الشرق ، بقصد زيارة سيدى أحمد البدوى ، وهو راكب على [ص٣٦٥] فرس وحوله نحو خمسة أنفار ، وكان بعض الفرنسيس بداخل البلدة يقضون أشغالهم ، فصاحت السوقة والباعة ، عند رؤية ذلك الرجل بقولهم "نصر الله دين الإسلام" ، وهاجوا وماجوا ، وزغرطت النساء

انت مديرية البحيرة أول من يتأثر بالفيضان المنخفض وذلك لارتفاع أرضها نسبياً عن وسط الدلتا .

Y- طنطا: قاعدة مديرية الغربية وهي من المدن القديمة ذكرها أميليش في جغرافيته فقال أن أسمها القبطي" Tantatho" طنتا سو، وفي كتب الديوان مثل قوانين ابن مماتي وتحفة الإرشاد والتحفة: طندتا من أعمال الغربية - وزادت شهرة هذه المدينة لوجود قبر السيد أحمد البدوى بها، ومنذ عام ١٨٣٦ حوات عاصمة مديرية الغربية من المحلة الكبرى لطنطا لأنها تتمركز في وسط البلاد.

وطنطا من أشهر المدن المصرية وأكبرها ومما زاد في عمارتها وأهميتها وقوعها في وسط الدلتا ووجود محطة سكة حديد كبيرة بها يتفرع منها شبكة من الطرق الحديثة . راجع . محمد رمزي – مرجع سابق – القسم الثاني جـ٢ ص ١٠٢ .

والصبيبيان ، وسيخبروا بالفيرنسيس ، وتراميوا بما على روسيهم ، وضيريوهم وجرجروهم وطردوهم ، فتسحبوا من عندهم فغابوا ثلاثة أيام ، ورجعوا إليهم بجمع من عسكرهم ، ومعهم آلات الحرب والمدافع ، فاحتاطوا بالبلدة ، وضربوا عليها مدفعاً ، ثم هجموا على البلد ودخلوها وبأيديهم السيوف مسلولة ، ويقدمهم طبلهم . وطلبوا خدمة الضريح الذين يقال لهم أولاد الخادم، وهم ملتزمون البلدة وأكابرها، ومتهمون بكثرة المال ، وكانوا قبل ذلك بنصو ثلاثة أشهر قبضوا عليهم بإغرا نصاري القبط ، وأخذوا منهم خمسة عشر ألف ربال فرانسة ، بحجة مسالمتهم العرب ، فلما وصلوا إلى دورهم طلبوهم ، وأخذوهم خارج البلد وقيدوهم ، وأقاموا نحو خمسة أيام يأخذون كل يوم من البلد كلفة وقدرها من الدراهم ستماية ريال ، ومن الأغنام والجواميس والأقوات شئ كشير . ثم ارتحلوا وأخذوا المذكورين صحبتهم إلى منوف وحبسوهم أياماً ، ثم نقلوهم إلى الجيزة في مدة الصرب بمصسر، فلما انقضت تلك الأيام ، ومشت عساكرهم في البلاد ، نزلت طايفة إلى طندتا (١) وبصحيتهم الجماعة المذكورين ، وقرروا عليهم أحدى وخمسين ألف ريال فرانسة ، وعلى أهل البلد ماية ألف ، وأقاموا حول البلد محافظين عليهم ، وأطلقوا بعضهم ، وحجزوا المسمى بمصطفى الضادم ، لأنه صباحب الأكثر في الوظيفة والالتزام ، وطالبوه [ص٢٣٦] بالمال ، وفي كل وقت ينوعون عليه العقاب والعذاب والضرب ، حتى على كفوف يديه ورجليه ، ويربطونه بالشمس في قوة الحر

١- كتبت في النسخة (ب) 'طانطة''.

والوقت مصيف، وهو رجل جسيم كبير الكرش، فخرجت له نفاخات، ثم أخذوا خليفة المقام، وذهبوا به إلى منوف، ثم ردوه وواوه راسة (۱) جمع الدراهم المطلوبة من البلد، فوزعت على الدور والحوانيت والمعاصر وغير ذلك، واستمر الحال على ذلك إلى آخر العام، حتى أخذوا الطلايع الذهب التي على المقام، وكانت من ذهب خالص، زنتها نحو خمسة آلاف مثقال. وأما المحلة الكبرى فإنهم رجعوا عليها، وجعلوا عليها نيفاً وماية ألف ريال فرانسة، وأخذوا في تحصيلها وتوزيعها على وجعلوا عليها نيفاً وماية ألف ريال فرانسة، وأخذوا في تحصيلها وتوزيعها على الناس، وهجموا عليهم الدور، وتتبعوا الأغنيا من أهلها، كل ذلك مع استمرار طلب الكلف الشاقة في كل يوم، منها ومن طندتا، والتعنت عليهم وتسلط طوايف الكشوفية التابعين لهم، الذين هم أقبح في الظلم من الفرنسيس، بل ومن العرب فإنهم معظم البلا أيضاً، لأنهم يعرفون دسايس البلاد و خفياتها ويتتبعون أحوال أهلها، ويتجسسون على عوراتهم، ويغرون بهم، واستمروا على ذلك أيضاً.

ومنها أنه لما وقع الصلح بين العثمانية والفرنساوية أرسل حضرة الوزير فرمانات إلى الثغور بإطلاق الأساقيل وحضور المراكب والتجاربالبضايع والتجارات إلى الثغور المصرية ، فحضر عدة مراكب إلى ثغر الأسكندرية ، وصحبتها ثلاثة غلايين سلطانية ، وسفن مشحونة بالذخيرة لحضرة الوزير ولوازم العسكر ، فلما قربوا من الثغر أقامت أهل المراكب البنديرات ، [ص٧٣٧] وضربوا مدافع للشنك ، فطمعهم الفرنساوية ، وأظهروا لهم المسائلة ، وأقاموا لهم البنديرات / مكذا في جميم النسخ والصواب رئاسة .

العشمانية ، فدخلوا إلى المينة ، ورموا المراسى ، ووقعوا في فخ الفرنسيس ، فاستولوا على الجميع وأخذوا مدافعهم وسلاحهم ، وحبسوا القباطين وأعيان التجار ، وأخذوا المراكبية والغليونجية والمتسببين وأكثرهم نصارى أروام ونجرجية ، وهم عدة واقرة ، وأعطوهم سلاحاً ، وتزيا البعض بزيهم وأضافوهم إلى عساكرهم ، وأرسلوا منهم طايفة لمصر ، فكانوا أقبح حالاً من الفرنسيس في تسلطهم بالإيذا على المسلمين ، ثم أخرجوا شحنة المراكب من بضايع ويميش وحازوه بأجمعه لأنفسهم ، وكان ذلك في وسط شهر ذي القعدة . (١)

ومنها أنه بعد نقض الصلح أرسل الفرنسيس عسكراً إلى متسلم السويس الذي كان تولاها من طرف حضرة الوزير فتعصب معه أهل البندر وحاربوهم فتغلب الفرنسيس وقتلوا جماعة ونهبوا البندر وما فيه من أنواع المتجر ، بحواصل التجار وغير ذلك .

ومنها أن مراد بيك عند توجهه للصعيد ، بعد انقضا الصلح أخذ ما جمعه درويش باشا من الصعيد ، من أغنام وخيول وميرة ، وكان شيئاً كثيراً ، فتسلم الجميع منه ، وعدى درويش باشا للجهة الشرقية مستوجهاً إلى الشام ، وأرسل مسراد بسيك ما تسلمه لكبير الفرنسيس بمصر (٢)

١- أي تقريباً يوم الخميس ه ١ ذي القعدة ١٢١٤هـ الموافق ١٠ أبريل ١٨٠٠ م في الوقت الذي
 كانت فيه الثورة في القاهرة مشتعلة .

٢- سبق أن ذكر المؤلف ذلك في يوميته بتاريخ يوم الضيس ٧ نو الحجة ١٢١٤هـ والمعتاد أن
 الجبرتي يجمل الحوادث التي لم يستطع ضبط تاريخها .

ومنها أنه بعد انقضا المحاربة ، واستيلا الفرنسيس على المضازن والغلال التي جمعها العثمانية من البلاد الشرقية وبعض البلاد الغربية وغيرها ، والشعير والتبن ، طلب [ص٢٣٨] الفرنساوية مثل ذلك ، وفردوا على البلاد غلالاً وشبعيراً وفولاً وتبنأ وزادوا خيلاً وجمالاً ، فوقع على كل إقليم ألف فرس وألف جمل ، سوى ما يدفع مصالحة على قبولها نحو ثمنها وأزيد ، وكذلك التعنت في نقص الفلال وغربلتها ، وغير ذلك ، وكل ذلك بإرشاد النصاري القبطة لأنهم هم الذين تقلدوا المناصب الجليلة ، وتقاسموا الأقاليم ، والتزموا لهم بجمع الأموال ، ونزل كل كبير منهم إلى إقليم وأقام أبهة نفسه ، وتمثل في صورة أمير كبير ، ومعه عدة من العساكر الفرنسارية ، وصحيته الكتبة والصيارف والأتباع والأجناد من الغز البطالة وغيرهم ، والخيام والخدم والفراشون والطباخون والصجَّاب ، وتقاد بين يديه النجايب (١) والبغال والرهوانات والخيول المسومة ، والقواسة والمقدمون ، وبأيديهم الحراب المفضضة والمذهبة والأسلحة الكاملة ، ويرسل إلى ولايات الأقاليم من جهته المستوفيين من القبط أيضاً بمنزلة الكشاف ، ومعهم العسكر من الفرنسيس والطوايف والجاويشية والصيارف والمقدمون على الشرح المار ، فينزلون على البلاد والقرى ، ويطلبون المال والكلف الشاقة بالعسف ، ويضربون لهم أجلا بالساعات ، فإن مضت ولم يوف وهم المطلوب حل بهم ما حل من الحرق والنهب

١- المقصود 'النجائب ' وهي الخيول الأصيلة النجيبة .

والسلب والسبى ، وخصوصاً إذا فر مشايخ البلدة من خوفهم وعدم قدرتهم ، وإلا قبضوا عليهم ، وضربوهم بالمقارع والكسارات على مفاصلهم وركبهم ، وسحبرهم معسهم في الحبال ، وأذاقوهم العداب والنكال ، وخاف الباقدون [ص٢٣٩] فصانعوهم وأتباعهم بالبراطيل والرشوات ، وانضم إليهم الأسافل من القبط والأراذل من المنافقين ، وتقربوا إليهم بما يستميلون به قلوبهم ، وما يستجلبونه لهم من المنافع والمظالم ، وأجهدوا أنفسهم في التشفى من بعضهم ، وما يوجبه الحقد والتحاسد الكامن في قلوبهم (1)

۱- بعد انقضاء سنة ۱۲۱٤هـ أضاف الجبرتى في عجائب الآثار ثلاث يوميات هي تراجم لأشهر من مات في هذه السنة وهم الشيخ عبد العليم بن محمد بن عثمان الأزهري الضرير ، والشيخ شامل أحمد رمضان بن سعود الطرابلسي المقرئ الأزهري ، والسيد الشريف الحسين على البدري العوضي .

# یومیات سنة ۱۲۱۵ هـ

# شهر المحرم ١٢١٥هـ <sup>(١)</sup>

ثم دخلت سنة خمسة عشر ومايتين وألف ، وكان ابتدا المحرم في يوم الأحد، في خامسه ، أصعدوا الشيخ السادات إلى القلعة ، ومنعوه الاجتماع بالناس ، وهي المرة الثالثة .

وفيه (٢) ، أشيع حضور مراكب غلايين سلطانية إلى ثغر الأسكندرية ، وسافر كبير الفرنسيس وصحبته عساكر ، فغاب أياماً ثم راجع ، وأم يظهر لهذا الخبر أثر .

وفى حادى عشرينه (٢) أعادوا الشيخ أحمد العريشى إلى القضا كما كان ، وعملوا له موكباً ، وركب معه أعيان الفرنسيس وصوارى عساكرهم ، بطبولهم وزمورهم ، وبجانبه قايمقام عبد الله منوا، الذى كان صارى عسكر برشيد ، فلم يزالوا معه حتى وصل إلى المحكمة . (٤)

وفي ذلك اليوم وقعت نادرة غريبة ، وهو أن كلهبر كبير الفرنسيس كان مع

١ - يوم الأحد غرة المحرم ١٢١٥ هـ الموافق ٢٥ مايو ١٨٠٠م.

٢ - أي في خامسه يوم الخميس ٥ محرم ١٢١هـ الموافق ٢٩ مايو ١٨٠٠م

٣ - يوم السبت ٢١ محرم ١٢١٥ هـ الموافق ١٤يونيو ١٨٠٠م .

<sup>3 -</sup> وردت أخبار هذا التنصيب في سجلات محكة القسة العربية ونص الوثيقة هو: "لما كان في اليوم المبارك الموافق لحادي عشرين شهر محرم الحرام افتتاح سنة ١٢/٥؛ جلس بالحكم العزيز سيدنا ولانا فخر علما الإسلام ، كمال بلغا الأنام ، الناظر في الأحكام الشرعية ، وأمور القسمة العربية ، قاضى القضاة يومئذ بمصر المحمية ، الواثق بلطف ربه المعيد المبدى ، أحمد أبو الأتقيا العريشي الحنفي ، جعل الله قدومه خير ، وأجرا الخير على يده ، بجاه سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكي التسليم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم " محكمة القسمة العربية سجل رقم ٣١٠ ، ص ٣١٣ .

كبير المهندسين من الفرنسيس يسيران بدهليز البستان الذي في داره ، فدخل عليه شخص وقصده، فأشار عليه بالرجوع وقال له: " مافيش " وكررها ، فلم يرجع وأوهمه أنه صاحب حاجة وهو ملهوف ، فلما دنا منه مد إليه يده اليسار ، فمد إليه الآخريده ، فقبض عليها وضربه بخنجر كان أعده في يده اليمني ثلاث ضربات متوالية ، فسقط إلى الأرض صارخاً ، فصاح رفيقه فذهب إليه [ص٤٠٤] وضربه أيضا ضربات وهرب ، فسمع العسكر صرخة المهندس ، فدخلوا مسرعين ، فوجدوا كبيرهم مطروحاً وبه بعض الرمق ، فانزعجوا وضربوا طبلهم ، وجروا من كل ناحية يفتشون على القاتل، واجتمع العساكر ورؤساوهم، وهرعوا إلى الصصون والقبلاع، وظنوا أنها من فعل أهل مصر ، فاحتاطوا بالبلد ، وعمروا المدافع والبنبات، وقالوا لابد من قتل أهل مصر عن آخرهم ، ووقعت هوجة عظيمة ، في الناس وكرشة ، وشدة انزعاج وأكثرهم لا يدرى حقيقة الحال ، ولم يزالوا يفتشون على ذلك القاتل حتى وجدوه منزويا (١) في البستان المجاور لبيت صارى عسكر، المعروف بغيط مصباح ، بجانب حايط منه متهدم ، فقبضوا عليه ، فوجدوه شامياً، قاحضروه وسالوه عن اسمه وعمره وبلده ، فوجدوه طبياً واسمه سليمان ، فسالوه عن محل مأواه ، فأخبرهم أنه يأوى ويبيت بالجامع الأزهر ، فسألوه عن معارفه ورفقايه وهل أخبر أحداً بفعله ؟ وهل شاركه أحد في رأيه وأقره على فعله أو نهاه عن ذلك ؟ وكم له بمصر ؟ وعن صنعته وملته ؟ فأخبرهم أنه على ملة النبي صلى الله عليه وسلم ، وعمره أربعة وعشرون سنة ، وصنعته كاتب عربي ، وله في مصر خمسة أشهر ، وأنه حضر إلى مصر سابقاً ، وسكن بها ثلاث سنوات ، فسألوه هل يعرف الوزير الأعظم ؟فأخبر أنه لا يعرفه، ولم يزالوا يسألوه عن مسائل ويدققون معه ، وهو يخلط لهم ويغالطهم ، فلما علموا منه المغالطة ضربوه وعاقبوه، ١ - في النسخة [ب] مرميا " ولكن الصواب ما أثبتاه ن بقية النسخ .

حتى [181] أقر لهم أنه حضر من غزة من نحو ثلاثين يوماً ، وحضر على هجين في ستة أيام ، بقصد قتل صارى عسكر ، وأن الذي أرسله أغاة الإنكشارية ، وذلك بعد رجوع العثمانية من مصر إلى الشام ، فسألوه هل سارر أحدا من أهل مصر وأخبره بحقيقة حاله وكشف له سره ؟ فأخبرهم أنه أخبر السيد محمد الغزى (١) والسيد أحمد الوالى ، والشيخ عبدالله الغزى ، والسيد عبد القادر الغزى ، والسيد أحمد الوالى ، والشيخ عبدالله الغزى ، والسيد عبد القادر الغزى ، وأشاروا عليه أنه يرجع عن هذا الفعل ، فإنه لا يمكنه ويموت ، وأن أمس تاريخه واستخبر من نواتية القنجة التي لصارى عسكر ، حتى علم بنزوله وتعديته إلى واستخبر من نواتية القنجة التي لصارى عسكر ، حتى علم بنزوله وتعديته إلى مصر ، فلم يزل يراصده حتى وصل إلى داره بالأزبكية وقضى غرضه ، ثم أنهم تركوا ما كانوا عزموا عليه من حرب البلد حين تبينت لهم حقيقة الحال ، وأمروا بإحضار الشيخ عبدالله الشرقاوى ، والشيخ أحمد العريشى ، وأعلموهم بذلك، بإحضار الشيخ عبدالله الشرقاوى ، والشيخ أحمد العريشى ، وأعلموهم بذلك، وعوقوهم إلى منتصف الليل ، وألزموهم بإحضار الجماعة الذين ذكرهم (٢) ، فرجدوا وصحبتهم الأغا وحضروا إلى الجامع الأزهر ، وطلبوا الجماعه ، فوجدوا فركبوا وصحبتهم الأغا وحضروا إلى الجامع الأزهر ، وطلبوا الجماعه ، فوجدوا

١- في النسخة [أ] كتبت " العدسي " وفي النسخة [ب] " القدسي " وفي عجائب الآثار "
 الغزي " وربما الأصوب في لأن كلمة السيد محمد الغزي تكررت كثيراً في وقائع المحاكمة
 التي أوردها الجبرتي بنصها الذي نشره الفرنسيون ، لذا أثبتناها " الغزي " في المتن .

٢ - عندما قتل " الطبى" " كليبر" كان يبلغ من العمر " ٢٤ عاما " ويذكر البعض أنها لم تكن حادثة فردية بأية حال من الأحوال ، بل هى من إعداد وتنظيم ذلك التشكيل الذى ترد أخباره فى شكل همسات متناثرة فى كتابات المؤرخين ، ذلك التنظيم الذى دبر ثورة القاهرة الأولى وأعدم منه بونابرت ثمانين من القادة ، هذا التنظيم استطاع أن يوجه ضربه رائعة فى هدفها وأحكامها وذلك بتنفيذ اغتيال صارى عسكر، هذه العملية أعدتها أحدى خلايا التنظي فى الأزهر ، و بالرغم من المبالغة الواضحة فى هذا الكلام إلا أننا لا نستطيع أن ننفيه كله. راجع محمد جلال كشك : وبخلت الخيل الازهر . دار المعارف ٩٧٨:

ثلاثة ولم يجدوا الرابع ، فأخذهم الأغا و حبسهم ببيت قايمقام بالأزيكية ، ثم أنهم رتبوا صورة محاكمة من رؤسايهم ومدبريهم ، وعملوا صورة دعوى وشهود ، وتحاكموا فيما بينهم بعد إقامة الدعوى والتفحص ، فحكموا بقتل الثلاثة أنفار المذكورين ، لكونهم لما سمعوا منه [ص٢٤٧] وأخبرهم ليلة أمس بأنه عازم على قصده صبح تاريخه ، كان الواجب عليهم أن يخبروا الفرنسيس بذلك، وكان من جملة من أخبر عنهم ، أنه عاشره واجتمع به ، مصطفى أفندى البرصلى الخطاط ، فأحضروه أيضا وسألوه ونجاه الله منهم لكونه لم يخبره بقصده ، وأنه عاشره في أعضروه أيضا وسألوه ونجاه الله منهم لكونه لم يخبره بقصده ، وأنه عاشره في المنابقة بمصر ، وكان يتعلم منه تجويد الخط ، فحكموا ببراته ، وأطلقوا سبيله وانقضت الحكومة ، وألفوا في ذلك كتاباً في حجم الثلاث كراريس ، ذكروا فيه صورة الواقعة وكيفيتها والفحص عن القاتل وإحضار الشهود وإقرارهم ، وترتيب المحكمة ، ومحاكمة القضاة ، وأسمايهم وتفصيل الدعوى ، ويصموا من وترتيب المحكمة ، ومحاكمة القضاة ، وأسمايهم وتفصيل الدعوى ، ويصموا من ذلك جملة نسخ باللغات الثلاث : العربية والفرنساوية، والتركية (١) ، ولما فرغوا من ذلك ، اشت غلوا بأمر صارى عسكرهم المقتول ، فنقلوه إلى بيت حسن كاشف ذلك ، اشت غلوا بأمر صارى عسكرهم المقتول ، فنقلوه إلى بيت حسن كاشف جركس الذى بالناصرية ، وصنعوا له صندوق من رصاص مسنم (٢) الغطاء ،

١ – لم يدون الجبرتى نص المحاكمة في مظهر التقديس ، ولكنه عاد ودونها بنصها العربى في عجائب الأثار ، وهو يبرر سبب إعراضه عن تدوينها في مظهر التقديس ثم تدوينها في عجائب الآثار بقوله " وقد كنت أعرضت عن ذكرها اطولها و ركاكة تركيبها ، لقصورهم في اللغة ، ثم رأيت كثيراً من الناس تتشوق نفسه للاطلاع عليها لتضمنها خبر الواقعة وكيفية الحكومة ولما فيها من الاعتبار وضبط الأحكام من هؤلاء الطائفة الذين يحكمون العقل ولا يتدينون بدين ، وكيف تجارى على كبيرهم ويعسوبهم رجل أفاقي أهوج وغدره ، وقبضوا عليه عليه وقروره ، ولم يعجلوا بقتله و قتل من أخبر عنهم بمجرد الإقرار ، بعد أن عثروا عليه ووجدوا معه ألة القتل ملطخه بدم صارى عسكرهم وأميرهم " ، عجائب الآثار ج ٣ ، ص

٢- مسنم: أي مرتقع القطاء كسنام الجمل.

وربما أخرجوا حشوته ، وطلوه بالأدهان الماسكة لأجزايه ، ووضعوه في ذلك الصندوق ، ولحموا عليه الغطا بمذاب الرصاص ، وكانت قتلته يوم السبت حادى عشرينه (١) وقضوا أشغالهم في يومين .

ونادوا ليلة الثالث (٢) في المدينة ، بالكنس والرش في جهات عينها حكام الشرطة ، فلما أصبحوا وضعوا ذلك الصندوق في عربة ووضعوا عليه برنيطته وسيفه والشيش الذي قتل به وهو مغموس بدمه ، وعملوا في العربة أربع بيارق صغار في أركانها معمولين بشعر ، وذهبوا بها إلى الأزبكية من طريق [ص٢٤٣] المدابغ ، واجتمع أكابرهم وعساكرهم (٣) وكذلك أحضروا أكابر المسلمين من المشايخ والوجاقلية والتجار ، وخرجوا بموكب مشهده ركباناً ومشاة، ويضربون بطبولهم بغير الطريقة المعتادة ، والعسكر بأيديهم البنادق ومي منكسة إلى أسفل ، وكل شخص منهم معصب ذراعه بضرقه صرير سنودا ، ولبسنوا ذلك الصندوق بالقطيفة السودا وعليها قصب مخيش ، ثم انجرت جنازته ، وضربوا لها شنك مدافع وبنادق ، ومروا بها من طريق الموسكي على باب الخرق ، إلى درب الجماميز إلى جهة الناصرية ، فلما وصلوا إلى تل العقارب ، حيث القلعة التي بنوها هناك، ضربوا عدة مدافع ، وكانوا أحضروا سليمان الطبي القاتل ، والثلاثة أنفار المظلومين (٤) ، [فخوزقوا في ذلك الوقت الشهيد سليمان الحلبي ، وضربوا رقاب الثلاثة ، وحرقوا أبدانهم ، ورفعوا رؤسهم على خوازيق بجانبه ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم] (٥) ، ثم ساروا بالجنازة إلى أن وصلوا باب قصر العيني

١- السبت ٢١ محرم ١٢١٥هـ الموافق ١٤يونيو ١٨٠٠م.

٢ - يوم الثلاثاء ٢٤ محرم ١٢١هـ ، الموافق ١٧ يونيو ١٨٠٠م .

٣ - هناك وصف تفصيلي للجنازه وما تم في الموكب في " كوربية دي لجيبت " العدد ٧ ص٢٧٠ وما بعدها .

٤ - في النسخة (أ) " المطلوبين " وفي عجائب الآثار " المذكورين " فأثبتناها من بقية النسخ .

الفقرة التي بين القوسين محذوفه من عجائب " الأثار وكتب الجبر.تي محلها " فأمضوافيهم
 ما قدر الله " وعلى أية حال فالمراجع الفرنسية تشير إلى أن أعدامهم كان بعد الدفن وايس قبله .

، فرفعوا الصندوق الرصاص ووضعوه على علوة من التراب ، بوسط تخشيبه صغوها واعدوها لذلك ، وعملوا حولها درابزين  $\binom{1}{1}$  ، وفوقه كساء أبيض ، وزرعوا حوله أعواد سرو ، ووقف عند بابها شخصان من العسكر ببنادقهما ملازمان ليلا ونهاراً ، يتناوبون الملازمة على الدوام ، وانقضى أمره [وذهب إلى لعنة الله]  $\binom{7}{1}$  ، وواوا عوضه قايمقام الذي يسمى عبد الله جاك منوا وهو الذي كان متولى رشيد عند أول قدومهم ، وقد كان أظهر أنه أسلم ، [ص337] وتسمى عبد الله ، وتزوج بامرأة مسلمة كرها من أهلها  $\binom{7}{1}$  .

فلما أصبح ثاني يوم (٤) حضر قايمقام والآغا إلى الأزهر وبخل إليه ، وشق

النسخه (أ) "درابزی" وقی النسخه "ب درابزون " والمقصود درابزین أی سیاج خشیی ، وصححناها حتی تستقیم العبارة .

٢ - هذه العيارة محنوفه من عجائب الأثار.

٣ - كتب في الهامش الايمن من النسخة (ب) هذه العبارة ، مطلب إظهار إسلام سرعسكر مينو و تزوجيه مسلمه وارتداده خذ الله ورحمة الله على المسلمة المخدوعة ، ويراجع وثيقة إعلان مينو لإسلامة ووثيقة زواجه من السيدة زبيدة في سجلات محكمة رشيد الشرعية وفي : عبد الرحمن الرافعي : مرجع سابق ، جـ٢ ، ص ٣٦٢ وما يعدها .

٤ - يوم الخميس ٢٦ محرم ١٩١٥هـ الموافق ١٩ يونيو ١٨٠٠م .

# في جهاته وأورقته بحضرة المشايخ (١)

وفي ثانى يوم أيضاً حضر كبيرهم وقايمقام والأغا ، وطافوا به أيضاً ، وأرادوا حفر أماكن للتفتيش على السلاح ونصوذلك ، ثم ذهبوا ، فيشرعت المجاورون به في نقل أمتعتهم منه ، ونقل كتبهم وإخلا الأروقة ، ونقل الكتب الموقوفة به إلى أماكن خارجة عن الجامع ، وكتبوا أسماء المجاورين في ورقة ، وأمروهم أن لا يبيت عندهم غريب ، ولا يأوو إليه أفاقيا (٢) مطلقاً ، وأخرجوا منه المجاورين من طايفة الترك ثم أن الشيخ الشرقاوي والمهدى والصاوي ، توجهوا في عصريتها إلى عند كبير الفرنسيس منوا ، وأستأذنوه في قفل الجامع وتسميره، فقال بعض القبطة الحاضرون للأشياخ ، هذا لا يصلح ولا يتفق ، فحنق عليه الشيخ الشرقاوي وقال : "إكفونا شر دسايسكم يا قبطة " ، وقصد المشايخ عليه الشيخ الشرقاوي وقال : "إكفونا شر دسايسكم يا قبطة " ، وقصد المشايخ

القيادة العامة بالقاهرة في ٢٦ بريريال . سنه ٨ ، من الجنرال عبد الله . ج . مينر ،
 القائد العام لجيش الشرق بالنيابة إلى الجيش :-

<sup>&</sup>quot; أيها الجنود لقد وقع اعتداء أثيم عليكم ، واغتيل من بينكم جنرال كنتم تحبونه وتحترمونه ، اقترف ذلك عدو لايستحق إلا احتقار ومقت العالم أجمع ، ولما لم يتمكن عدوكم من قهر الفرنسيس تحت قيادة كليبر الشجاع لجأ إلى حيله دنيئة وأرسل إليه خلسة احد المجرمين لاغتياله ..... وعليكم أن تتذكروا دائما أنكم جمهوريون ، وعليكم أينما وجدتم أن تكونوا قدوه للآخرين بمعنوياتكم وطاعتكم لرؤسائكم مثل ما أنتم عليه من قدوة للشجاعة والجرأة في المعارك التي تخوضونها .

أيها الجنود أن الأقدمية في الرتب العسكرية هي التي جعلتني أتحمل مؤقتاً أعباء قيادة الجيش وليس لدى في ذلك ما أقدمه سوى الأخلاص الذي لاحد له للجمهورية وحرية فرنسا وسعادتها ، سأستمد قوتي من روح كليبر وعبقرية بوتابرت ، وسنعمل جميعاً في وفاق تام لمصلحة الجمهورية .

وسوف يطلع الجيش في القريب العاجل على تفاصيل الاغتيال الفظيع والإجراءات التي سنتبع للقبض على المجرم وعقابه هو وشركائه في الجريمة "

إمضاء ، عبد الله ،ج ، مينو ،

٧- أفاقيا أي غريب من الآفاق البعيدة .

من ذلك منع الريبة بالكلية ، فإن الأزهر استعته لايمكن الإحاطة بما يدخله (1) ، فريما دس العدو من يبيت به ، واحتج بذلك على إنجاز غرضه ونيل مراده من المسلمين والفقها ، ولايمكن الاحتراس من ذلك ، فأذن كبير الفرنسين بذلك (7) لما فيه من موافقة غرضه باطناً.

فلما أصيحوا  $(^{\Upsilon})$  ، قفلوه وسمروا أبوايه من ساير الجهات .

وفي غايته (٤) ، جمعوا الرجاقلية وأمروهم بإحضار ما عندهم من الأسلحة ، فأحضروا ما أحضروه [ص ٢٤٥] فشددوا عليهم في ذلك ، فقالوا لم يكن عندنا غير الذي أحضرناه ، فقالوا وأين الذي كنا نرى لمعانه عند متاريسكم ، فقالوا تلك

أسلحة العساكر العثمانية والأجناد المصرية ، وقد سافروا بهم .

### شههدر منقسر ۱۲۱۵هـ

استهل في يوم الثلاثا (٥) ، في أوايله ، سافر بعض الأعيان من المشايخ وغيرهم إلى بلاد الأرياف بعيالهم وحريمهم ، وبعضهم بعث حريمه وأقام هو ، فسافر الشيخ محمد الحريري ، وصحب معه حريم الشيخ السحيمي ، وصهره الشيخ المهدى ، فلما رآهم الناس، عزم الكثير منهم على الرحلة ، واكتروا المراكب والجمال وغير ذلك ، فلما أشيع ذلك كتب الفرنسيس أوراقاً ، ونادوا في الأسواق ، بعدم انتقال الناس ورجوع المسافرين ، ومن لم يرجع بعد خمسة عشر يوماً ، نهبت

١- " بما يدخله" غير موجودة في النسخة (ب) وإثبتناها من بقية النسخ .

٧- "بذلك" غير موجودة بالنسخة (أ) .

٣ - في صباح يوم الجمعة ٢٧ محرم ١٢١٥هـ الموافق ٢٠يونيو. ١٨٠٠م.

٤ - يوم الاثنين غاية المحرم الموافق ٢٤ يونيو ١٨٠٠م .

ه - يوم الثلاثاء غرة صفر ١٢١هـ الموافق ٢٤ يونيو ١٨٠٠م.

داره ، فرجع أكثر الناس ممن سافر أوعزم على السفر ، إلا من أخذ له ورقة بالإذن من مشاهير الناس ، أو احتج بعذر ، كأن يكون في خدمة لهم ، أو قبض خراج من التزامه .

وفيه ، قرروا فردة أخرى ، وقدرها أربع ملاوين (١) ، وقدر المليون ماية وسته وثمانون ألف فرانسة ، وكان الناس ما صدقوا قرب إتمام الفردة الأولى ، بعد ما قاسوا من الشدايد ما لا يوصف ، ومات أكثرهم في الحبوس وتحت المقوبة ، وهرب الكثير منهم ، وخرجوا على وجوههم في البلاد ، فدهوا بهذه الداهية العظيمة ، ففردوا على العقار والدور ماتي ألف فرانسة ، وعلى الملتزمين ماية وستين ألفا ، وعلى التجار ماتي ألف ، وعلى [٢٤٦] أرباب الحرف المستورين ستين ألفا ، وأسقطوا في نظير المنهوبات مايه ألف ، وقسموا البلاة ثمانية أخطاط ، وجعلوا على كل خطة خمسة وعشرين ألفا ، ووكلوا بقبض ذلك مشايخ الحارات ، وجعلوا على كل خطة خمسة وعشرين ألفا ، ووكلوا بقبض ذلك مشايخ الحارات ، السباعين وضرب الحجر ، ومثل زين الفقار كتخدا جهة المشهد المسيني وخان المناديقية والاشرفية ، وحسن كاشف جهة الصليبة والخليفة ، الخليلي والغورية والصناديقية والاشرفية ، وحسن كاشف جهة الصليبة والخليفة ، المور الساكنة وغير الساكنة ، وقسموها عالاً ووسطاً ودوناً ، وجعلوا العال ستين الدور الساكنة وغير الساكنة ، وقسموها عالاً ووسطاً ودوناً ، وجعلوا العال ستين

١ - هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الجبرتي رقم المليون وقد جمعه على " ملايين " جدير بالذكر أن العرب قد طوروا عن الهنود مجموعتين من الأرقام وهي الأرقام العربية التي يكتب بها الغرب اليوم ، والأرقام الهندية وهي التي نكتب بها نحن ، ثم اخترع العرب الصغر ، وحددوا القيمة الوضعية المرقم حسب خانته وسموها خانات الأحاد والعشرات والمئات والألوف ، واكنهم لم يعرفوا خانة المليون ، ربما لعدم حاجتهم إليها ، وكانوا إذا احتاجوها يقولون ألف ألف . راجع سجريد هونكة : شمس العرب العرب تسطع على الغرب ، ترجمة فاروق بيضون كمال الدسوةي ، دار الأفاق بيروت ، ط٧ ، ١٩٨٧ .

ريالاً ، والوسط أربعين ، والدون عشرين ، ويدفع المتساجر قدر ما يدفع المالك ، والدار التي يجدوها مغلوقه وصاحبها غايب عنها ، يأخذوا ما عليها من جيرانها .

وفى سادس عشرينه (١) ، أفرجوا عن الشيخ السادات ، ونزل إلى بيته بعد أن غلق الذى قرر عيه ، واستواوا على حصه وإقطاعه ، وقطعوا مرتباته وكذلك جهات حريمه والحصص الموقوفه على زاوية أجداده ، وشرطوا عليه عدم الاجتماع بالناس ، وأن لا يركب بدون إذن منهم ، ويقتصد في أموره ومعاشه ، ويقلل أتباعه

## شههر ربيع الأول ١٢١٥هـ

فيه (٢) ، نادوا على الناس الخارجين من مصر من خوف الفردة وغيرها ، بأن من لم يحضر بعد اثنين وثلاثين يوماً من وقت المناداة ، [ص٧٤٢] نهبت داره ، وأحيط بموجوده وكان من المذنبين ، واشتد الأمر بالناس ، وضاقت صدورهم ، وتابعوا نهب الدور بأدنى شبهة ، ولا شفيع تقبل شفاعته ، أو متكلم تسع كلمته ، واحتجب كبير الفرنسيس عن الناس . وامتنع من مقابلة المسلمين وكذلك قلده عظماؤهم ، وانحرفت طباعهم عن المسلمين بزيادة عن أول ، واستوحشوا منهم ، ونزل بالرعية الذل والهوان ، وتطاوات عليهم الفرنسيس بالإهانة ، حتى صاروا يأمرونهم بالقيام إليهم عند مرورهم ، ثم شددوا في ذلك حتى كان إذا مر بعض عظمايهم بالشارع ولم يقم إليه بعض الناس ، رجعت إليه الأعوان وقبضوا عليه ، وأصعدوه إلى الصبس بالقلعة ، وضربوه تأديباً وزجراً ، واستمر عدة أيام ثم يطلقوه بشفاعة بعض الأعيان .

١ - يوم السبت ٢٦ منفر ١٩١٥هـ الموافق ١٩ يوليو ١٨٠٠م .

٢ - استهل ربيع الأول ١٢١٥هـ بيرم الأربعاء ٢٣ يوليو ١٨٠٠م .

وفيه أنزلوا مصطفى باشا من الحبس، وأهدوا إليه هدايا وأمتعة ، وأرسلوه إلى دمياط ، فأقام بها أياما ، وتوفى إلى رحمة الله تعالى، { ولقد كان شجاعا صارماً ، ورئيساً حازماً ، اعترف له اعداؤه باقدامه فى وقعة أبو قير ، وكاد يبيدهم لولا ما دهمه من تزايد مددهم الكثير ، ومغالبتهم له بجمعهم الكثير ، ومع ذلك فلم يقع فى حبالتهم ، حتى أفنى الكثير من أبطالهم وحماتهم ، صبر فى ذلك اليوم على المجالدة والحرب ، وأدرا راحاة الهيجا بالطعن والضرب ، ولم يأل جهداً فى نكايتهم حتى أتاح له المقدور ، ما هو فى اللوح قبل أن يخلق مقدر مسطور ، فاستسلم للقضا ، وقبل المحتم بالرضا ، وتمثل بقول من قال ، فى مثل [ص١٤٨] هذا الحال من ظن ممن يلاقى الحروب بأن لا يصاب ، فقد ظن عجزا } . (١)

#### شهر ربيع الثاني ١٢١٥هـ

فيه (٢) اشتد أمر المطالبة بالمال، وعين لذلك رجل نصرانى قبطى يسمى شكر الله ، فنزل بالناس منه ما لا يوصف فكان يدخل إلى دار أى شخص كان لطلب المال، وصحبته العسكر من الفرنسيس والفعلة ، ويأيديهم آلات الهدم ، فيأمروهم بهدم الدار إن لم يدفعوا له المقرر وقت تاريخه من غير تأخير ، وخصوصاً ما فعله ببولاق ، فإنه كان يحبس الرجال مع النساء ، ويدخن عليهم بالقطن والمشاق ، وينوع عليهم العذاب ، ثم رجم إلى مصر يفعل ذلك

فيه ، أغلقوا جميع الوكايل والخانات على حين غفلة في يوم واحد ، وختموا

١ - ما بين القرسين محنوف من " عجائب الآثار " .

كلمة فيه أى فى الشهر وهذه اليومية واليوميات التالية غير محددة التاريخ ، وكذلك يوميات شهر ربيم الأول سنة ١٢١٥هـ .

على جميعهم ، ثم كانوا يفتحونهم وينهبون ما فيهم من جميع البضايع والأقمشة والعطرى والدخان والبن وغير ذلك ، خاناً بعد خان ، فإذا فتحوا حاصلاً من الحواصل ، قوموا مافيه بما أحبوا بابخس الأثمان ، وحسبوا غرامته ، فإن بقى لهم شئ أخذوه من حاصل جاره ، وإن زاد لهم شئ أحالوه على جاره كذلك ، وهكذا حتى أخلوا جميع الوكايل والخانات من ساير البضايع ، على الرجال و الجمال والحمير والبغال ، وأصحابها تنظر وقلوبهم تتقطع حسرة على نهب أموالهم، وإذا فتحوا حاصلا أو مخزنا ، دخله أمناؤهم ووكلاهم فيأخذون ما يجدونه من الودايع الخفيفة ، وحرر الدراهم والدنانير ويخفونها وصاحب المل لا يقدر على الدنو منه [ص ٢٤٩] ولايتكلم ، بل ربما هرب ، أو كان غايبا .

وفيه ، حرروا دفاتر العشور ، وأحصوا جميع الأشياء الجليلة والحقيرة ، ورتبوها بدفاتر ، وجعلوها أقلاماً مفردة ، يتقلدها من يقوم بدفع مالها المحرد ، وجعلوا جامع أذبك (١) الذي بالأزبكية سوقاً لمزاد ذلك ، بكيفية يطول شرحها ، وأقاموا على ذلك أياماً كثيرة ، يجتمعون لذلك في كل يوم ، ويشترك الاثنان فأكثر في القلم الواحد ، وفي أقلام متعددة .

١ - جامع أذيك : هذا الجامع بشارع بركة الغيل ، أمر بإنشائه الأشرف الكريم العالى السيفى أذيك اليوسفى فى شهر شعبان سنة تسعمائة ، وعليه باب خشب بعضه ملبس بالنحاس ، وله طرقة مفروشة بالرخام لها بابان و أرضه مفروشة بالرخام الملون ، وبدائر صحنه من أعلى - حفرا فى الحجر - آيات قرآنيه ومكترب بحائط الصحن القبلية : أمر بإنشاء هذه المدرسة المعز الاشرف الكريم العالى المولوى السيفى أزبك اليوسفى أمير سر نواب النوبة المالكى الأشرافى ، وكان الفراغ من ذلك المكان المبارك فى شهر صفر سنه تسعمائه ، وله أماكن موقوفه عليه للإتفاق عليه .

على مبارك ، مرجع سابق ، ج٤ ص١١٦ .

وقيه ، كثر الهدم في الدور ، وخصوصاً في دور الأمرا ومن فر من الناس ، وكذلك كثر الاهتمام بتعمير القلاع وتحصينها ، وإنشاء قلاع في عدة جهات ، وينوا بها المخازن والمساكن، وصهاريج الماء وحواصل الجبخانات ، واستمر الحال على النسق .

#### شـهـر جمادی الأولی ۱۲۱۵هـ

واستهل شهر جمادى الأولى (۱) والأمور من أنواع ما ذكر تتضاعف، والظلمات تتكاشف، وشرعوا في هدم أخطاط الحسينية وخارج باب الفترح وباب النصر، من الحارات والدور والبيوت والمساكن والمساجد والحمامات والحوانيت والاضرحة، فكانوا إذا دهموا داراً وركبوها الهدم لا يمكنون أهلها من نقل متاعهم، ولا أخذ شئ من أنقاض دارهم، فينهبوها ويهدموها، وينقلون الأنقاض النافعة من الأخشاب والبلاط إلى حيث عمارتهم وأبنيتهم، وما بقى يبيعون منه ما احبوا بأبخس الأثمان ولوقود النيران، وما بقى من كسارات الخشب يجعلونه الفعلة حزماً، ويبيعونه على الناس بأغلى الأثمان، لعدم حطب الوقود، فانهدم الناس من الأملاك [ص٠٥٢] والعقار مالا يقدر قدره، وذلك مع مطالبتهم بما تقرر على أملاكهم ودورهم من الفردة، فيجتمع على الشخص النهب والهدم والمطالبة في أن واحد، وبعد أن يدفع ما على داره، وما صدق أنه غلق ما عليه دهموه بالهدم، فيسغيث فلا يغاث، فترى الناس حيارى وسكارى (٢)، ثم بعد ذلك كله يطالب بالمنكر من الفردة، وذلك أنهم لما قسموا الأخطاط كما تقدم، وتولى ذلك يطالب بالمنكر من الفردة، وذلك أنهم لما قسموا الأخطاط كما تقدم، وتولى ذلك يطالب بالمنكر من الفردة، وذلك أنهم لما قسموا الأخطاط كما تقدم، وتولى ذلك

١- يوم السبت غرة جمادي الأولى ١٢١٥هـ الموافق ٢٠ سمبتمبر ١٨٠٠م .

٢- ومع ذلك يأتى من أحفادهم من يرغب في الاحتفال بالحملة الفرنسية و إقامة الأعياد بمناسبة مرور منتى عام على مجيئها .

أمير الخطة ، وشيخ الصارة والكتبة والأعوان ، وزعوا ذلك برأيهم ومقتضى أغراضهم ، فأول ما يجتمعون بديوانهم يشرع الكتبة في كتابة التنابيه ، وهي أوراق صغار باسم الشخص ، والقدر المقرر عليه ، وعلى عقاره ، بحسب اجتهادهم ورأيهم ، وفي هامشها حق طريق المعين ، ويعطون لكل واحد من أوليك القواسة عدة من تلك الأرراق ، فقيل أن يفتح الإنسان عينيه ، ما يشعر إلا والمعين واقف على بابه ، وبيده ذلك التنبيه، فيوعده حتى يسعى على حاله ، فلا يجد بُدا من دفع حق الطريق ، فما هو إلا أن يفارقه حتى يأتيه أخر بتنبيه مثله ، فيفعل معه مثل الأول ، وهكذا على عدد الساعات ، فإن لم يجد المعين المطلوب ، وقف ذلك القواس على داره ، ورفع صوته وتطاول على دريمه أو خادمه بالسب والشتم ، فيسمعي الشخص جهده حتى يغلق ما تقرر عليه الحال بشفاعة ذي وجاهة أو نصرائي ، ويظن أنه قد خلص إلا والطلب لاحقه أيضاً بمعين وتنبيه ، فيقول [ص ٢٥] ما هذا ، فقال له أن الفردة لم تكمل ، ويقى منها كذا وكذا ، وجعلنا على العشيرة خمسة أو ثلاثة أو ما سوات لهم أنفسهم ، فيرى الشخص أنه لابد من ذلك ، فما هو إلا أن خلص أيضاً ، إلا ويطالب بمنكسر أخر ، وهكذا كان الحال ، ومثل ذلك ما قدر على الملتزمين ، فكانت هذه الكسورات من أعظم النواهي المغلقة ، ونكسات الحمى المطبقة.

وفي خامسه (۱) ، وكان عيد الصليب ، وهو انتقال الشمس لبرج الميزان ، والاعتدال الضريفي ، وهو أول سنة الفرنسيس وهي السنة التاسعة من تاريخ

۱ - يوم الأربعاء يوافق يوم ۱۰ توت ۱۰۱۷ قبطيه، ويبدو أن التواريخ التي ذكرها الجبرتي تقريبية لأن الاعتدال الخريفي يكون يوم ۲۳ سبتمبر والانتقال لبرج الميزان ۲۲ سبتمبر، وعيد الصليب ۱۷ توت وشهر فند يميير ۲۲ / ۲۳ سبتمبر، وعلى أية حال فإن يوم الأربعاء ٥ جمادي الأولى ۱۲۱هـ يوافق ۲۲ سبتمبر ۱۸۰۰م.

قيامهم ، ويسمى عندهم فنديميير (۱) ، وذلك يوم عيدهم السنوى ، فنادوا بالزينة بالنهار ، والوقدة بالليل ، وعملوا شنكات ومدافع وحراقات ووقدات بالأزبكية والقلاع ، وخرجوا صبح ذلك اليوم بمواكبهم وعساكرهم وطبولهم وزمورهم إلى خارج باب النصر ، وعملوا مصافهم وملاعب حروبهم ، وخطب خطيبهم بعد انقضاء مصافهم ، فقرأ عليهم كلاماً بلغتهم على عادتهم لا يدرى أين هو، وكأنه مواعظ حربية ، ثم راجعوا بعد الظهر (۲) ،

#### شهر جمادي الثانية ١٢١٥هـ

واستهل شهر جمادى الثانية (٢) ، فيه ، قرروا على مشايخ البلاد مقررات يقسومون بدف عها في كل سنة ، أعلى وأدنى وأوسط ، الأعلى وهى البلدة التى مجتمع طينها ألف فدان فأكثر ، خمسماية ريال ، والأوسط وهى ما كانت خمسماية فدان فأزيد ، ثلاثماية ريال ، والأدنى ماية وخمسون ، وجعلوا الشيخ سليمان الفيومى وكيلاً في ذلك فيكون عبارة عن "شيخ المشايخ" ، وعليه حساب [ص٢٥٢] ذلك ، وهو من تحت يد الوكيل الفرنساوى الذي يقال له " بريزون " ، فلما شاع ذلك ، ضجت المشايخ لأن منهم من لا يملك عشاه ، فأتفقوا على توزيع ذلك على الأطيان ، وزيدت في الضراج ، واستملوا البلاد والكفور من القبطة

١ - شهر فنديميير: "Vendemiare" وهو الشهر الأول من تقريم الجمهورية الفرنسية
 الأولى وبندأ من ٢٢ أو ٢٣سبتمير وبنتهى في ٢١ / ٢٢ اكتوبر.

Y- أضاف الجبرتى يومية فى عجائب الآثار إلى يوميات شهر جمادى الأولى ونصها " وفى هذه السنة زاد النيل زيادة مفرطة لم يعهد مثلها فيما رأينا حتى انقطعت الطرقات وغرقت البلدان وطف الماء من بركة الفيل وسال إلى درب الشمسى وكذلك حارة الناصرية ، وسقطت عدة دورمن المطلة على الخليج ، ومكث راقداً إلى آخر توت " .

٣ - استهل شهر جمادي الآخر بيوم الاثنين ٢٠ أكتوبر ١٨٠٠م .

فأملوهما عليهم ، حتى الكفور التي خربت من مدة سنين بل سموا أسماء من غير مسميات .

وفيه ، شرعوا في ترتيب الديوان على نسق غير الأول من تسعة أنفار متعممين ، أي علما لا غير (١) ، وليس فيهم قبطي ولا وجاقلي ولا شامي ولا غير ذلك ، وليس فيه خصوصي ولا عمومي على ماسبق شرحه ، بل هو ديوان واحد مركب من تسعة أشخاص وكاتبين مسلمين وكاتب فرنساري ، وترجمانين كبير وصغير والوكيل المسمى [ بلسانهم " كمساري " ومعناه لفظ الوكيل ، واسم ذلك الوكيل] (٢) " فوريه " ويقال له " مدبر سياسة الأحكام الشرعية " (٣) وجعلوا لقدمة ذلك الديوان مقدما "، وخمسة رجال قواسة .

وفي خامس عشره  $(^{2})$  ، شرعوا في جلسة ذلك الديوان .

١ - كان عدد الأعضاء في الديوان الجديد تسعة : الشرقاوي والفيومي والأمير والمهدى ،

والبكرى والسرسى ومؤرخنا الجبرتي والسيد على الرشيدى صهر مينو وكان مينو قد أفرج عن السادات إلا أن هذا الأخير قد جرد من الجزء الأعظم من ممتلكاته وهو لا يمارس بعد تدخلاً عاماً ، ومن جديد يصبح فورييه مفوضاً فرنسياً لدى الديوان . ووجه مينو بياناً للشعب أن الفرنسيين ما جاءا إلى مصر إلا لجلب السعادة إليها وما إلى ذلك ، ثم طلب منهم مينو أن يكتبوا رسالة لبونابرت فحررها الشيخ المهدى وأرسلها إليه فسر بونابرت من ذلك سروراً عظيماً . راجع هنرى لورنس ، مرجع سابق ، ص33، وما بعدها .

٢ - العبارة التي بين القوسين غير موجود في النسخة (أ) فأثبتناها من بقية النسخ ، ولفظ
 كمساري هنا يقصد بها قومسير أي الوكيل Commissaire .

٣ - كان المسيو فوربيه Fourier من علماء الرياضيات ، و سكرتيراً للمجمع العلمى ، وتولى رئاسة الإدارة القضائية فى أواخر عهد الحملة ، وله أبحاث هامة فى وصف مصر ، وهو الذى وضع مقدمة الكتاب ، وبعد عودته إلى فرنسا انتخب عضواً بالمجمع العلمى الفرنسى سنة ١٨١٦ ، وتوفى عام ١٨٣٠م ، وأقيم له تمثال فى بلده أوكسير Auxerre مسقط رأسه ، راجع الرافعى : مرجع سابق ، ج١٠ م ٢٦٠٠ .

٤ - يوم الاثنين ١٥ جمادي الآخرة ١٨١٥هـ الموافق ٣ نوفمبر ١٨٠٠ م .

وفى ثالث عشرينه (١) أمروا بجمع الشحاذين - أى السوال - بمكان ، وينفق عليهم نظار الأوقاف .

وفيه أيضاً ، أمروا بضبط إيراد الأوقاف ، وجمعوا المباشرين لذلك ، وكذلك الرزق الأحباسية و الأطيان المرصدة على مصالح المساجد والزوايا ، وأرسلوا بذلك إلى حكام البلاد والأقاليم .

وفي غايته (٢) ، حضر رجل إلى الديوان يشكو ويستغيث ، بأن قلق الفرنسيس قبض على ولده وحبسه عند قايمقام ، وهو رجل زيات ، وسبب ذلك أن امرأة جاحت لتشترى منه سمناً ، فقال لها : "لم [ص٣٥٢] يكن عندى سمن " ، فكررت عليه السؤال حتى حنق منها ، فقالت له : "كأنك تدخره (٢) حتى تبيعه على عسكر العثمنلي " ، تريد بذلك السخرية ، فقال لها : " نعم رغماً عن أنفك وأنف الفرنسيس " ، فنقل مقالته غلام (٤) كان حاضراً معهما ، حتى أنهوه إلى قايمقام فأحضره وحبسه ، ويقول أبوه : "أخاف أن يقتلوه " ، فقال الوكيل : " لا يقتل بمجرد هذا القول وكن مطمئنا ، فإن الفرنسين لا يظلمون

فلما كان في اليوم الثاني (٥) ، قتل ذلك الرجل ، ومعه أربعة لا يدرى ذنبهم ، [وذهبوا إلى رحمة الله تعالى]

١ - الثلاثاء ٢٣ جمادي الآخر الموافق ١١ نوفمبر ١٨٠٠ م.

٢ - يوما الاثنين ٢٩ جمادي الآخر ١٢١هـ الموافق ١٧ نوفمبر ١٨٠٠م .

٣ - في النسخة (ب) تخزنه " والصواب ما أثبتناها من بقية النسخ

٤ - في النسخة (ب) "فنقل ذلك عن "غلاما" والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ.

ه - أي في غرة رجب ١٢١٥هـ الموافق يوم الثلاثاء ١٨ نوفمبر ١٨٠٠م .

١- هذه العبارة محنوفة من عجائب الآثار وكتب بدلها "وذهبوا كيوم مضى " وهذا هو العدل الفرنسي الذي زعموه عند محاكمة قاتل كليبر التي كانت ذراً للرماد ، فهم لا يحاكمون إلا من ثبتت عليه التهمة ، وأما البرئ فيقتل بغير محاكمة ".

#### شهر رجب ۱۲۱۵

واستهل شهر رجب (١) ، والطلب والهدم والنهب والسلب مستمر ومتزايد ، وأبرنها أوامر أيضاً بتقرير مليون على الصنايع والحرف ، يقومون بدفعه كل سنة ، وهو ماية ألف ريال فرانسة وسنة وثمانون ألف فرانسة ، ويكون الدفع على ثلاث مرات ، كل أربع أشهر يدفع من المقرر الثلث ، وهو اثنان وستون ألفاً . فتحيرت أفكار الناس بما دهاهم ، واختلطت أذهائهم ، وزاد وسواسهم ، وأشيع أن يعقوب القبيطى هو الذي تكفل بقيض ذلك من المسلمين، ويقلد أمسر ذلك إلى شكر الله وأضرابه (٢) ، من شياطين أقباط النصارى ، واختلفت الروايات فقيل أن قصده توزيعها ، وأن يجعلها على العقارات والدور ، وقيل بل قصده توزيعها بحسب الفردة السابقة ، وذلك عشرها لأن الفردة السابقة كانت عشرة ملايين ، فالذي دفع عسسرة في الفردة السابقة ، يدفع واحد في فردة المليون ، وذلك على الدوام والاستمرار . ثم قيدوا [ص٤٥٢] لذلك شخصاً فرنساوياً يقال له " دناويل " ، وسموه "مدير الحرف" فجمع العرفا وقرد عليهم كل عشرة أربعة ، قمن دفع عشرة في الفردة يدفع أربعة الآن ، فعورض في ذلك، وقيل له إن هذا غير المنقول ، فقال هذا باعتبار من خرج من البلد ومن لم يدخل في هذه الفردة ، كالمشايخ والفقها والفارين ، فإن الذي جعل عليهم أضيف على من بقى ، فاجتمع التجار وتشاوروا يما بينهم في شأن ذلك ، فرأوا أن هذا شي لا طاقة للناس به من وجوة الأول وقف الحال ، وكسياد الصنايع ، وانقطاع الأسيفار ، وقلة ذات اليد ، وذهاب البقية التي كانت في أيدى الناس في النوازل والفرد والدواهي المتتابعة ، الثاني

١- استهل شهر رجب ١٢١هـ بيوم الثلاثاء ١٨ نوفمبر ١٨٠٠م

٧ - في النسخة (ب) 'واقرائه'

أن الموكلين بالفرد السابقة وزعوا على التجار والمتسبين ، وكل من كان له اسم فى الدفتر من مدة سنين ، ثم ذهب ما فى يده ، وافتقر حاله ، وخلى حانوته وكيسه ، فألزموه بشقص من ذلك ، وكلف به وكتب أسمه فى دفتر الدافعين ، ويلزمه ما يلزمهم ، وليس ذلك فى الإمكان ، الثالث أن الحرفة التى دفعت مثلاً ثلاثون (١) ألفاً يلزمها ثلاثة آلاف فى السنة على الرأى الأول ، وعلى الثانى اثنى عشر الفاً ، وقد قل عددهم ، وأغلقت أكثر حوانيتهم لفقرهم وهجاجهم ، وخصوصاً إذا ألزموا بذلك المليون يفر الباقون ، ويبقى من لا يمكنه الفرار ، ولا قدرة للبعض بما يلزم الكل .

وفيه ، أمر وكيل الديوان بتحرير قايمة تتضمن أسما الذين تقلدوا قضا البلدان من طرف القاضى ، والذين لم يتقلدوا ، وأخبر أن [ص٥٥٥] السر فى ذلك أن مناصب الحكام الشرعية، استقر النظر فيها له ، وأنه لابد من استيناف ولايات القضا – حتى قاضى مصر – بالقرعة ، من ابتدا سنة الفرنساوية ، ويكتب لمن تطلع له القرعة تقليداً من صارى عسكر الكبير، فكتب له القايمة كما أشار (٢) .

وفي رابعه <sup>(٣)</sup> ، قتلوا جماعة من المسلمين بالرملية وغيرها ، ونودي عليهم :
" هذا جزا من يذكر الفرنسيس والعثمنلي ".

وفي سادسه  $\binom{2}{2}$ ، عملت قرعه قاضي مصر ، على شرطها لقاضي مصر ،

١- هكذا في الأصل والصواب " ثلاثين " .

٢ - راجع: الشيخ أحمد العريشى: بيان طريق القضاه وأسماؤهم بمصر
 مخطوط بدار الكتب المصرية.

٣- يوم الجمعة ٤ رجب ١٢١٥ هـ الموافق ٢١ نوفمبر ١٨٠٠م .

٤- يوم الأحد ٦ رجب ١٢١٥هـ ، الموافق ٢٣ نوفمبر ١٨٠٠م .

وكررت ثلاث مرات ، فاستقرت للشيخ أحمد العريشي على ما هو عليه ، وكتب له التقليد بعد مدة طويلة .

وفى ثامنه (١) ، قتل غلام وجارية بباب الشعرية ، ونودى عليهما: هذا جزا من خان وغش وسعى بالإفساد فيقال: أنهما كانا يخدمان فرنساوياً فدسا له سماً وقتلاه .

وفي تاسعه (٢) ، حضر جماعة من الوجاقلية إلى الديوان ، وذكروا أنهم كانوا تعهدوا بباقي الفردة المطلوبة ، من الملتزمين ، وقدر ذلك الباقي خمسة وعشرون ألف ريالاً فرانسة ، وقد استدانوا لذلك قدراً من البن بمبلغ خمسة وثلاثون ألف فرانسة ، ليوفوا ما عليهم من الديون ، وأنهم أرسلوا إلى حصصهم يطالبون الفلاحين بما عليهم من الخراج ، فامتنعوا من الدفع لهم ، وأخبروا أن الفرنسيس أمروهم بعدم دفع المال للملتزمين ، فكتب لهم عرض حال في شأن ذلك ، وأرسل إلى كبير الفرنسيس ولم يرجع جوابه .

وفى رابع عشره (٣) ، صنع الجنرال "بليار" المعروف بقايمقام ، وشيخ البلد ، طعاماً وليمة، ودعا مشايخ الديوان والوجاقلية وأعيان [ص٥٦٥] التجار وأكابر نصارى القبط والشوام، ومدا أسمطة حافلة ، وتعشوا عنده ثم ذهبوا إلى بيوتهم .

وفى خامس عشرينه (٤) ، طيف بامرأتين فى شوارع مصر بين يدى الحاكم، ينادى عليهما هذا جزا من يبيع الأحرار . وذلك أنهما باعتا امرأة لبعض نصارى الأروام بتسعة ريال .

١ - يوم الثلاثاء ٨ رجب ه ١٢١هـ ، الموافق ٢٥ نوفمبر ١٨٠٠م .

٢ - يوم الأربعاء ٩ رجب ٥ / ١/هـ ، الموافق٢٦ نوفمبر ١٨٠٠م .

٣- يوم الاثنين ١٤ رجب ١٢١٥هـ الموافق ١ ديسمبر ١٨٠٠م .

٤ - يوم الجمعة ٢٥ رجب ١٢١هـ الموافق ١٢ ديسمبر ١٨٠٠م ، جدير بالذكر أن هذه
 اليومية قد وردت في عجائب الاثار بتاريخ يوم الأربعاء ٢٢ رجب ١٢١٥هـ .

وفيه (۱) ، طلب الضواجا الفرنساوى المعروف بموسى كافوا من الوجاقلية بقية الفردة المتقدم ذكرها ، فأجابوا ، بأن سبب عجزهم عن غلاقها توقف الفلاحين بأمر الفرنساوية ، وعدم تحصيل المال من بلادهم ، ثم أحيلوا بعد كلام طويل على "استوف" الخازندار ، لأن ذلك من وظايف ، من وظايف الديوان .

وفي سابع عشرينه (۱) ، حضر الوجاقلية وصحبتهم بعض الأعيان ، وبعض النسا الملتزمات يست غيث ونبارباب الديوان ، ويقواون أنه بلغنا أن جمهور الفرنساوية يريدون وضع أيديهم على جميع الالتزام المفروج عنه ، الذي دفعوا حلوانه ومغارمه ، ويرفعوا أيدي الملتزمين عن التصرف في الالتزام جملة كافية ، وقد كان قبل ذلك أنهى الملتزمون الذين هم يفرجوا لهم عن حصصهم ، إما لفرارهم وعودهم بالأمان ، وإما لقصر أيديهم عن الطوان ، وإما لشراقي بلادهم ، وإما لانتظارهم الفرج وعود الدولة العثمانية ، فيتكرر عليهم الطوان ، ومغارم لشراقي البلاد ، فلما طال المطال ، وضاق حال الناس ، أعرضوا أمرهم وطلبوا من الفرنسين الإفراج عن بعض ما كان بأيديهم ، ليتعيشوا به ، ووقع في ذلك بحث القصد نزع المفروج عنه أيضا ، ورفع أيدى المسلمين بالكلية ، وأنهم يستغيثون (٤)

١- أي يوم الجمعة ٢٥ رجب ،

٢- يوم الاحد ٢٧ رجب ١٢١٥ الموافق ١٤ ديسمبر ١٨٠٠م .

٣ - كلمة " طويل " غير موجودة في النسخة (ب) فاتبتناها من بقية النسخ .

٤ - كلمة " يستغيثون " غير مرجودة في النسخة (أ) فاثبتناها من بقية النسخ .

ويتشفعون به ، ويقضون ديونهم التي استدانوها في الحلوان (1) ومغارم الفردة ، فقال "فوريه" الوكيل هل بلغكم ذلك من طريق صحيح (1)

فقالوا " نعم بلغنا من بعض الفرنساوية " ، وقال الشيخ البكرى : " وأنا سمعته من الخازندار " وقال الشيخ المهدى مثل ذلك ، وأنهم يريدون تعويضهم من أطيان الجمهور ، فقال الملتزمون : " إن بيدنا التمكينات والتمسكات من سلفكم بونابارته ، ومن السلاطين السابقين ونوابهم ، وقائمون بدفع الخراج ، كما كان أسلافنا و أسيادنا ، ونحو ذلك من الكلام ، ثم ذكروا أنهم إذا رفعت أيديهم عن معايشهم ، أصبحوا فقرا وصعائيك ، ولا تأتمنهم الناس ، واضطروا إلى الخروج من البلد ، ، وارتحلوا عنها وخربت ديارهم ، وطال البحث والكلام في ذلك [والوكيل مع هذا وارتحلوا عنها وضربت ديارهم ، وطال البحث والكلام في ذلك [والوكيل مع هذا الكلام في هذا وأمثاله ليس من وظيفتي ، فإني حاكم سياسة الشريعة ، واست مدبر أمر البلاد ، نعم وظيفتي المعاونه والنصح فقط ."

الحلوان: هو الثمن الذي يدفع عن طريق المزاد أو المصالحة لشراء حق حيازة المقاطعات الزراعية أو الجمركية التي تخلو لموت أصحابها أو فراغهم عنها وكانت إيرادات الحلوان من هذا النوع تدفع لخزينة مصر ، وكان السلطان الحق التقليدي لكل حاكم مسلم والذي كان يبيح له ضم ممتلكات من يتوفون دون ورثة أو يكونون مدينين الخزينة ، وقد ترك السلطان إيرادات الحلوان وإيرادات ممتلكات المدنيين الذين يتوفون دون ورثة لكل من باشا مصر وخزنتها في القرن السابع عشر ، واحتفظ السلطان لنفسه بالحلوان وإيرادت بيت المال التي تؤخذ من مقاطعات الأشخاص الذي يقتلون بأمر الباشا أو يتفون من مصر بسبب تمردهم ضد السلطان فيها ، وهنا أصبحت الإيرادات التي يحصل عليها السلطان من هذه المصدر أهم إيرادات يحصل عليها من مصر ، وخاصة في أواخر القرن الثامن عشر .

د/ ليلى عبد اللطيف : مرجع سابق ص٣٧٣ .

٢ - ما بين القوسين مفقود من النسخة (١) .

وفي ثامن عشرينه (١) ، اتفق أن جماعة من أولاد البلد خرجوا إلى جهة الشيخ قمر بقصد النزهة (٢) ، وسعمهم جماعة من أرباب الملاهي ، يغنون ويضحكون ، فنزل إليهم جماعة من العسكر الفرنساوية المقيمين بجامع الظاهر بيبرس الذي اتخذوه قلعة خارج الحسينية ، فقبضوا عليهم وحبسوهم وأرسلوا شخصاً منهم إلى قايمقام بليار ، وأخبروه بمكانهم ليستفسر عن شأنهم ، فلقيه ثم رده إلى القلعة الظاهرية ثانياً ، فبات عند أصحابه ثم طلبهم في ثاني يوم ، فذهبوا وصحبتهم جماعة من العسكر يحملون البنادق ، فقابلوه وعرف شأنهم ، وخلى سبيلهم فذهبوا إلى منازلهم .

# شـهـر شعبان ۱۲۱۵ـ (۳)

فيه ، أجيب الملتزمون بإبقا التزامهم عليهم ، وأنكروا ما قيل في رفع أيديهم ، وعوتب من صدق هذه الأكذوبة ، وإن كانت صدرت من الخازندار ، فإنما هي كانت على سبيل الهزل ، أو يكون التحريف من الترجمان أو الناقل .

وفيه ، حضر التجار إلى الديوان ، وذكروا أمر المليون ، وأن قصدهم يجعلوه موزعاً على الروس ، ولا يمكن غير ذلك ، وطال الكلام والبحث في خصوص ذلك ، ثم انحط الأمر على تقويض ذلك لرأى العقلا من المسلمين ، وأنهم يجتمعون ويدبرون رأيهم في ذلك بشرط أن لا يتداخل معهم في هذا الأمر نصراني قبطي ،

١- يوم الاثنين ٢٨رجب ١٢١٥هـ الموافق ١٥ ديسمبر ١٨٠٠م، وقد وردت هذه اليومية في عجائب الآثار بتاريخ ٢٥ رجب، وهي بذلك في غير تسلسلها التاريخي الذي درج عليه، المؤلف ولذلك فتاريخ ٢٨ رجب هو الأصوب.

٢ - في جميع النسخ كتبت " النزاهة " والصواب كما صححناها " النزهة "

٣ - استهل شهر شعبان بيوم الخميس ١٨ ديسمبر ١٨٠٠م ، واليوميات المذكورة فيما يلى غير محددة التاريخ ولا يمكن ضبط يوم حدوثها لأن " الهاء " في كلمة " فيه " عائدة على شهر شعبان وليس على يوم معين .

وهم الضامنون لتحصيله بشرط عدم وقوع الهرج في الناس والجور ، وأن لا يجعلوا شيئا على النسا ولا على الصبيان ولا الفقها ولا الخدم ، ولا فقرا الرعية ، ويراعى في ذلك حال الناس وقدرتهم وصناعتهم ومكاسبهم ، ثم ترجوا عندهم في أن يضيفوا إلى المدينة بولاق ومصر القديمة ، فلم يجابوا لذلك وجعلوهما مستقلين وقدروا عليهما قدراً أخر غير ما قرروه على مصر .

وفيه (۱) ، لخصوا عرضاً خطاباً لكبير الفرنسيس ، ولطفوا فيه العبارة ، فأجيبوا [ص ٢٥] إلى طلبهم ماعدا بولاق ومصر القديمة ، وأخرجوا من أرباب الحرف : الصيارف والكيالين والقبانية ، وقدروا عليهم بمفردهم ستين ألف فرانسة ، خلاف ما يجئ عليهم من المليون أيضاً ، يقومون بدفعها كل سنة ، ووجه تخصيص الثلاث حرف دون غيرها ؛ أن صناعتهم من غير رأس مال .

وفيه ، أفردا ديواناً لذلك ببيت داود كاشف ، خلف جامع الغورية ، وتقيد لذلك السيد أحمد الزرو ، وإبراهيم أفندى كاتب البهار ، وأحمد بن محمود محرم ، وطايفة من الكتبة ، وشرعوا في تحرير دفاتر باسماء الناس وصناعاتهم ، وجعلوهم طبقات ، فيقولون فلان من نمرة عشرة أو نمرة خمسة أو ثلاثة أو اثنين أو واحد ، ومشوا على هذا الاصطلاح .

وفيه ، أبطلوا عشور الحرير الذي يتورد من دمياط إلى المحلة الكبرى .

وفيه ، أرسل كبير الفرنسيس يسال المشايخ عن الذين يدورون بالأسوق ، ويكشفون عوراتهم ويصحيون ويصرخون ويدعون الولاية ، وتعتقدهم العامة ، ولا يصلون صلاة المسلمين، ولا يصلون مدا جايز في الأسلام أو حرام في

١ أى في شهر شعبان ١٢١٥هـ ، حيث يلاحظ أن معظم يرميات هذا الشهر مجملة بدرن
 ذكر تاريخ اليوم .

الشريعة ؟ فأجابوه بأن ذلك حرام ومخالف لديننا وشرعنا وسنتنا ، فشكرهم على ذلك ، وأمر الحكام بمنعهم والقبض على من يروه بهذا الوصف ، فإن كان مجنونا ربط في المارستان ، أو غير مجنوناً ، فأما أن يرجع عن حالته أو يخرج من البلد .

وفيه ، أرسل رئيس الأطبا الفرنسارى (١) ، نسخاً من رسالة ألفها فى علاج الجدرى لأرباب الديوان ، لكل [ص٢٦٠] واحد نسخة على سبيل المحبة – بزعمه – (٢) والهداية ، ليتناقلها الناس ويستعملون ما أشار إليه فيها من العلاجات لهذا الداء العضال ، فقبلوا منه ذلك وأرسلوا له جواباً يشكرون همته فى ذلك .

وفى حادى عشره (٣) ، وجدت امرأة مقتولة ببستان عمر كاشف ، بالقرب من قناطر السباع ، فتوجه بسبب الكشف عليها رسول القاضى والأغا ، وأخذوا الغيطانية وحبسوهم ، وكان بصحبتهم القبطان الحاكم بالخط ، ولم يعلم القاتل ، ثم أطلقوا الغيطانية بعد أيام .

وفيه ، كمل المكان الذي أنشأوه بالإزكية عند المكان المعروف بباب الهوا ، وذلك المكان الذي أنشأوه يسمى عندهم "بالكُمدِي" (٤) ، وهو عبارة عن محل

١ - هو الدكتور ديجنت Desgenettes كبير أطباء الحملة الفرنيسة في إيطاليا ومصر،
 ألف أبحاث طبية عن مصر، وله إحصاءات دورية عن وفيات القاهرة زمن الحملة نشرت في "
 وصف مصر"، وله كتاب " التاريخ الطبي لجيش الشرق" ذكر فيه أنه أرسل للديوان

٠٥٠ من رسالته في الجدري ، و ٥٠ نسخة للسيدة نفيسة المرادية ، وقد توفي عام ١٨٣٧، راجع الرافعي : مرجع سابق ، جـ١ ، ص ١٣٤ – ١٣٥ .

٢ - كلمة " بزعمه " محنوفة من عجائب الآثار ، ويضيف الجبرتى فى آخر هذه اليومية تعليقاً
 فيه " وهى رسالة لا بأس بها فى بابها " .

٣ - يوم الأحد ١١ شعبان ١٢١٥ هـ الموافق ٢٨ ديسمبر ١٨٠٠ م ،

 <sup>3 -</sup> في النسخة (ب) " يسمى في لغتهم بالكمدى " والصواب ما أثبتناها من بقية النسخ. "
 الكُمدى " تعنى الملهى أو المسرح ، ومنها كلمة الكرميديا بمعنى الملهاة .

يجتمعون به كل عشرة ليالى ليلة ، يتفرجون به على ملاعيب يعمل نها مقدار أربع ساعات من الليل ، وذلك بلغت هم ولا يدخل أحد إليه إلا بورقه معلومة وهيئة مخصوصة .

وفي سادس عشره (۱) ، ذكروا في الديوان ، أن صارى عسكر أمر وكيل الديوان ، أنه يذكر لمشايخ الديوان أن قصده ضبط وإحصاء من يموت ويولد من المسلمين ، وأخبرهم أن بونابارته كان في عزمه ذلك ، وأن يقيد له من يتصدى لذلك ويدبره ويرتبه ويعمل له جامكية (۲) وافرة ، فلم يتم مراده ، والآن يريد تتميم ذلك ، ويطلب منهم تدبير ذلك كيف يكون ؟ وذكر لهم أن في ذلك حكماً وفوايد : منها ضبط الأساب ، ومعرفة الأعمار . فقال بعض العارفين (۳) و الحاضرين ويعلم من ذلك انقضاء عدة الأزواج أيضاً ، ثم اتفق [ص٢٦١] الرأى على أن يعلموا بذلك القافات الحاضرين (٤) المقيدين بالحارات والأخطاط ، وهم يقيدون على مشايخ الحارات بالاستقصا عن ذلك من خدمة الموتى والمفسلين والنسا القوابل (٥) ، وما

١ - الجمعة ١٦ شعبان ١٦٢٤هـ الموافق ٢ يناير ١٨٠١ م ،

٢ - أي مرتبات ومخصصات .

٣ - كلمة " العارفين " غير موجودة في النسخة (أ) فأثبتناها من بقية النسخ .

٤ - كلمة " الحاضرين " غير موجودة في النسخة (ب) فاتبتناها من بقية النسخ ،

٥- أخذ مينو على عائقه القيام باصلاح أحوال الإدارة المصرية ونظام البلاد الضريبي ، وذلك خلال فترة السلام التي تمتع بها (حوالي تسعة أشهر) فقد حاول في خلالها أن يضع القواعد الراسخة للاحتلال الفرنسي الدائم لمصر ، ووطن الجنود الفرنسيون أنفسهم على هذه الحياة الطويلة ، رغم تشوقهم للرجوع إلى فرنسا وأخنوا في الاهتمام بالسكان المحليين والبلاد ، وكان ذلك راجعاً في الأساس إلى فكرة مينو القائمه على وجوب الاهتمام بالبلاد ، والاعتماد على إيراداتها المحلية للمعيشه فيها وتوطين النفس على ذلك.

هيلين أن ريفيلين " الاقتصاد والإداره في مصر في مستهل القرن التاسع عشر " ترجمة د/ أحمد عبد الرحيم مصطفى ، دار المعارف ، ١٩٦٧م ، ص٣٠٠ .

فى معنى ذلك ، ثم ذكر الوكيل أن صارى عسكر ولد له مواود ، فينبغى ويلزم أن تكتبوا له تهنيه بذلك المواود ، الذى ولد له من المرأة المسلمة الرشيدية (١) ، وجواباً عن الرأى ، فكتبوا ذلك فى ورقة كبيرة وأوصلها إليه الوكيل " فوريه " .

وفي خامس عشرينه  $\binom{(\Upsilon)}{T}$ ، أرسل كبير الفرنسيس إلى مشايخ الديوان كتاباً وقراء الترجمان الكبير " رفاييل "  $\binom{(\Upsilon)}{T}$  وصورته ونصه بالحرف الواحد :

### "بسم الله الرحمن الرحيم"

" لا اله إلا الله محمد رسول الله ، من عبد الله جاك منوا صاري عسكر ، أمير عام جيوش دولة جمهور الفرنساوية بالشرق ، ومظاهر حكومتها ببر مصر حالاً ، إلى حضرة المشايخ والعلما أهالى الديوان المنيف بمصر القاهرة حالاً ، أدام الله تعالى فضايلهم وزينهم بلميع النور ، لإ كمال وظايفهم ، ونجاز فرايضهم، أمين يا معين ، والآن نخبركم أن الكتاب الذي حررتموه لنا ملأ أنفسنا سروراً ، وقلبنا حبوراً ، فثبت عندنا وتحقق وفور ما عندكم من المحبة التي شهدتم بها ، وما فيكم من البقية (٤) والنظام والعدل ، فحقاً إنكم لمستحقين لأن تكونوا في مثل هذا

١- تزوج مينو من سيدة رشيدية تدعى " زبيدة " وذلك بعد أن أسلم ، وعند عودته لفرنسا أخذها معه ، ويقال أنه إهملها أهمالاً شديداً وقام بتعميد ابنهما على الديانة المسيحية بل أنها أصبحت هى الأخرى كذلك ، رفاعة الطهطاوى : تخليص الإبريز فى تلخيص باريز ، مطبعة البابى الحلبى ، القاهرة ١٩٥٨ .

٢ - يوم الأحد ٢٥ شعبان ١٢١٥هـ الموافق ١١ يناير ١٨٠٠م .

٣ - هو القسيس الشرقى " روفائيل " الذى عين ترجماناً أول للديوان ، وبعد عودة الحملة إلى فرنسا عين مدرساً للعربية الدارجة في مدرسة اللغات الشرقية بباريس . راجع الرافعي : مرجع سابق جـ١ ، ص ١٣٧

٤- هكذا في جميع النسخ ، وفي النسخة (ب) " البقية والعدل والنظام " ، وفي عجائب الآثار "
 النعمة والنظام والعدل " ، وربما المقصود " اليقين والنظام والعدل " .

المحل الذي اخترتم عليه ، فنحن نعلم أن القرآن العظيم الشبان ، ذلك المصحف الأكمل ، والكتاب المفضل ، ويشتمل على مبادي الحكمة السنية، والحقوق اليقينية، وهذه المبادي المذكورة لا يصبح [ص٢٦٧] بناؤها المتين ، على الحكم والحق اليقين، إلا إذا عرضت على أحسن الأداب ، وتعليم العلوم بغير ارتيباب ، وبهذين تنتج أعظم الفوايد ، وذلك بمساعى أناس متحدين معاً برياضات الحظ والسعد ، ويمثل ذلك عرفت أنه لمن المستحيل أن القرآن الشريف يفصح إلا على ما هومن باب النظام ، لأنه من دون ذلك فكل ما هو في هذا العالم الفائي ليس إلا معاثر وخراب، ولا يسمى عنا أن كل ما هو من الموجودات الكاينات ، كقولك تلك المتحركة بطريقة ونظام ، من قبل من جعلها للمسير ، سبحانه مبدع الأنام كالنجوم السايرة في الأعالى ، وبها نهتدي للسبير الخالي ، ثم وعلى الخصوص ، تلك الفصول الأربع المتوالي انتقالها ، باستمرار جولانها ، ثم واتصال الليل بالنهار ، والنهار بالليل على حد واحد من المقدار ، ثم ووجود المتباينات ، وتميز النور من الظلمات ، وإذ ذاك وما أدراك ، فماذا عسى كان يحل بنا ومجال العالم بأسره أيضاً ، لوعدم هذا النظام ولو برهة ، فالأن نرجو جناب حضرة المشايخ والعلما ، تفيدونا كيف ترى كان يصير حال القطر المصرى ، اولم يمتنع عن جريانه كعادته نهره هذا المبارك المشتهر ، لا يسمح الله تعالى سبحانه بذلك ، فبلا شك أن البلاد قاطبة (١) لا يمكن أن تسكن حين ذاك إلا ببحر سنة واحدة فقط ، وذلك من عدم الماء ، وروى أراضى هذه المملكة التي أنتم قاطنون بها ، وفي ذلك الحين كانت تصعد الرمال على الأطيبان والمزارع والصيطان ، والناس تهلك جسوعاً ، وتعدم السكان ، فتنشحن [ص٢٦٣] الأرض من الأموات ، فنعوذ بالله الحفيظ لسباير المخلوقات .

١ - كلمة " قاطبة عيرموجودة في النسخة (ب) فأثبتناها من بقية النسخ .

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أبدع كل الأشياء بمعرفته القادرة ، وحكمته الباهرة ، وجعل هذا النظام العجيب ، ورتب هذه الدنيا وما فيها ترتيب معجن غريب ، قد أعرف أنها بدون ذلك تعدم سريعاً ، وحالها يغدوا مريعاً ، فالآن إنما نكون نحن من أشر المذنبين ، اذا سرنا سيرة كالضالين ، وعلى أوامره عصاة غير منخضعين ، ومع ذلك فنساله جل شأنه أن يقوينا على السلوك في ديننا ودنيانا ، وهذا القدر كفانا . فيا أيها المشايخ المكرمين والعلما المحققين ، ومن هم بالعلم معطرون ، لا يخفاكم أن أجمل  $(^{()})$ ما في النظام ، في تدبير هذه الدنيا بأسرها  $(^{()})$ حسن تام ، هو الاحتفال والميل إلى النظام ، الذي هو صيادر ترتيبه عن حكمة الله تعالى بوجه تام ، ثم إن البلاد وتلك النواحي التي يطلق على كونها في حال النجاح، والحظ والفلاح ، لا تعتد هكذا إلا إذا كان سكانها يهتدون إلى قواعد الشريعة ، والفرايض الصادرة عن أصحاب الفطنة والإدراك ، ويستعدون للسلوك بالعدل والإنصاف ، خلافاً لغيرها من البلاد التعيسة الحال ، تلك التي سكانها خاضعون على الدوام ، لما فيهم من العجرفة والاعتداد ، ولا ينعطفون إلا إلى أهوا أنفسهم المنحرفة ، فجناب حضرة بونابارتة الشهير النبيل ، الصنديد الشجاع الجليل ، قد تقدم فأمر بأن يحرر دفتراً يكتب فيه أسماء كامل الميتين ، والأن حضرتكم قد طلبتم منى دفتراً أخر خلافه ، فيه يتحرر أسما المواودين أيضاً ، ومن حيث ذلك فلابد أن أعتنى منذ الآن [ص٢٦٤] مع جزيل الاهتمام لهذين الأمرين ، وهكذا أيضا بتحرير دفتر الزواج ، اذا كان ذلك أشد المهمات والحوادث الواجبات ، ثم ويتبع ذلك بتحديد نظام غير قابل التغيير في ضبط الأملاك والتمييز الكامل عمن ولد ومات من سكان ، وهذا يعرف من أهالي كل بيت ، فعلى هذا الصال

١- كلمة " اجمل " غير موجود في النسخة (أ) .

٢ - في جميع النسخ " بأسر حسن تام " وما أثبتناه في المتن من عجائب الآثار هو الأصواب .

يتيسر الحاكم الشرعى الحكم بالعدل والإنصاف ، وينقطع الخلف والخصام ما بين الورثة ، وتقرر الولودة ومعرفة السائلة التي هي النشئ (۱) الأجلوالأوفر استحقاقا في الإرث ، وهكذا إن شاء الله ، لابد عن الفحص والتفتيش بالحرص والتدقيق وبذل الهمة ، الحصول باقرب نوال إلى ما يلزم لإكمال ما قصدناه ، ثم إن أراد الله ، لابد أن أعتني بالمطالعة على وجه تام كل وقت يقتضى لنا أن ندبر أشيا ، تستفيد بها هذه المملكة التي قد تسلمنا سياستها ، وبهذا نوقف ونتحقق كوننا امتثلنا لأوامر (۲) دولة جمهورية الفرنساوية ، وحضرة قنصلها الأول بونابارتة ، فيا حضرة المشايخ والعلما الكرام ، إننا نشكر فضلكم على ما أظهرتم لنا ، تهنية بولادة ولدى السيد سليمان (۳) مراد جاك مينو ، فنطلب من الله سبحانه وتعالى ، وأسالوه كذلك بجاه رسوله سيد المرسلين ، أن يجود به على زماناً مديداً ، وأن يكون من يكون العدل محباً وللاستقامة والحق مكرماً ، وبوفا وعده صادقاً ، وأن لا يكون من أهل الطمع ، فهذا هو أوفر الغني الذي أرغبه لولدى ، لأن الرجل [ص ٢٦] الذي أهل الطمع ، فهذا هو أوفر الغني الذي أرغبه لولدى ، لأن الرجل [ص ٢٦] الذي والذهب ، فنسأله تعالى أن يطيل بقاكم والسلام".

وفي غايته (٤) ، سقطت منارة جامع قوصون ، سقط نصفها الأعلى فهدم جانباً من بوايك الجامع ، ونصفها الأسفل مال على الأماكن القابلة له بعطفة

١ - كلمة " النشئ " غير موجودة في النسخة (أ) .

٢ - في النسخة (أ) " امتثلنا الاوامر دوله " وفي النسخة (ب) " كوننا امتثلناه أوامر دوله "
 والمدواب ما أثبتناه .

٣ - يقال أن مينو أطلق على ولده هذا الاسم لعداء قديم كان بينه وبين كليبر ، فسماه على اسم قاتله " سلميان الحلبي ".

٤ - غايته يهم الحميس ٢٩ شعبان ١٢١٥هـ الموافق ١٥ يناير ١٨٠١م .

الدرب النافذ لدرب الأغوات، وبقى مسنود كذلك قطعة واحدة ، وأظن أن سقوطها من فعل الفرنسيس بالبارود ،

#### شهدر رمضان ۱۲۱۵هـ

ثبت هلاله ليلة الجسعة (١) ، وعملت الرؤية ، وركب المستسب ومشايخ الحرف، بالطبول والزمور على العادة ، وأطلقوا له خمسين ألف درهم لذلك ، نظير عوايده التي كان يصرفها في لوازم الركبة .

وفي خامسه (٢) ، وقع السرال والفحص عن كسوة الكعبة التي كانت صنعت على يد مصطفى أغا كتخدا الباشا ، وكملت بمباشرة حضرة صاحبنا العصدة الفاضل، الأريب الأديب، الشاعر الناثر ، السيد إسماعيل الشهير بالخشاب (٣) ، ووضعت في مكانها المعتاد بالمسجد الحسيني ، وأهمل أمرها إلى حد تاريخه ، وربما تلف بعضها من رطوبة المكان وخرير السقف من المطر ، فقال الوكيل: "إن صارى عسكر قصده التوجه بصحبتكم يوم الخميس ، قبل الظهر بنصف ساعة إلى المسجد الحسيني ، ويكشف عنها فإن وجد بها خللاً أصلحه ، ثم يعيدها كما كانت ، وبعد ذلك يشرع في إرسالها إلى مكانها بمكة ، وتكسى بها الكعبة على اسم [ص٢٦٦] المشيخة الفرنساوية " ، فقالوا له شانكم وما تريدون ، وقرأوا ورقة بمضمون ذلك .

وفى ذلك اليوم ، قروا ورقة مضمونها : أنه وردت مكاتبات من فرانسا ، بوقوع الصلح بينهم وبين أهل الجزاير وتونس ، بشروط ممضية مرضية ، وقد / - يوم الجمعة غرة رمضان ١٦٥٠هـ الموافق ١٦ يناير ١٨٠١م .

- ٢ يوم الثلاثاء ٥ رمضان ١٢١هـ الموافق ٢٠ يناير ١٨٠١م .
- ٣ عمل السيد إسماعيل الخشاب أميناً لمحفوظات الديوان العام وكاتباً لتواريخ الديوان.

أطلقوا الإذن للتجار من أهل الجهتين بالسفر للتجارة ، فمن سافر له الحماية والصيانة ، في ذهابه وإيابه وإقامته ، باسم دولة الجمهور الفرنساوية ، إلى آخره ، ولم يظهر لذلك أثر .

وفيه (١) ، قرئ تقليد الشيخ أحمد العريشي بقضا مصر على ما هو عليه ، حكم اتفاق الآجلة من المسلمين ، بموجب القرعة السابقة من مدة شهرين أو أكثر

فلما كان صبح ذلك اليوم ، أرسل شيخ البلد "بليار" ، إلى العريشى ومشايخ الديوان والوجاقلية ، فلما تكاملوا أخلع على القاضى العريشى فروة سمور بولايته القضا ، وركب بصحبة الجميع ، ومشوا من وسط المدينة إلى أن وصلوا إلى المحكمة (٢) بين القصرين فجلسوا ساعة من النهار ، وقرى تقليده بحضرة الجميع ، ووكيل الديوان " فوريه " ، ثم رجعوا إلى منازلهم .

وفى يوم الخميس المعود بذكره (٢) توجه الوكيل ومشايخ الديوان ، إلى المشهد الحسيني لانتظار حضور كبير الفرنسيس بسبب الكشف على الكسوة (٤)

١ - يوم الثالثاء ٥ رمضان ١٢١هـ الموافق ٢٠ يناير ١٨٠١ م .

٢ – المحكمة: كان مقر قاضى العسكر في مقعد ماماى أزبك السيفى وهو الذي يعرف ببيت القاضى – ويعتبر مقعد بيت القاضى أجمل مثال للمقعد في العمارة الأسلامية وهو في الأصل جزء من قصر أنشاه الأمير ماماى السيفى سنة (٩٠هـ/ ١٤٥٥م) كما هو منقوش على العضلدة اليسرى لمدخل وذلك في عهد السلطان الناصر قايتباى ، وكلمة المقعد تطلق عادة على المكان المخصص لاستقبال الرجال في البيوت في مصر منذ العصور الوسطى ، وأطلق على الميدان الذي أمامه ميدان بيت القاضى بالنحاسين . راجع د / سعاد ماهر : القاهرة القديمة وأحياؤها / القاهرة ، ١٩٦٧ ، ص٩٣ وما بعدها حيوم الخميس ٧ رمضان ١٧١٥هـ الموافق ٢٢ يناير ١٨٠١م .

٤ - الكسوة والمشهد الحسينى: يفهم من كلام القلقشندى أن كسوة الكعبة الشريفة فى الربع الأول من القرن التاسع المهجرى كانت تصنع فى المشهد الحسينى، ثم بعد ذلك يخبرنا الجبرتى أنها كانت تصنع فى المشهد الحسينى، ثم بعد ذلك يخبرنا الجبرتى أنها كانت تصنع فى المشهد إلى السيد إسماعيل الخشاب أحد العدول بالمحكمة الكبرى للاتهامها فنقلها إلى بيت ليوب جاويش بجوار السيدة زينب فأتموها هناك، وخزنت بعد ذلك فى المشهد الحسينى ويبدر من حديث الجبرتى هنا أنه تم إصلاحها أيضا فى المشهد الحسينى درا السيد محمد الدقن، مرجع سابق، هنا أنه تم إصلاحها أيضا فى المشهد الحسينى للزيد من المعلومات راجع . د/ السيد محمد الدقن، مرجع سابق، ص١٣٤ وما بعدها .

وازدهم الناس بزيادة على عادتهم فى الازدهام فى رمضان ، فلما حضر ونزل عن فرسه عند [ص٢٦٧] الباب ، وأراد العبور المسجد رأى ذلك الازدهام ؛ فهاب العبور وخاف الدخول ، وسأل ممن معه عن سبب هذا الازدهام ، فقالوا له هذه عادة الناس فى رمضان ، يزدهمون دائما على هذه الصورة فى المسجد ، ولو حصل منكم تنبيه كنا أخرجناهم قبل حضوركم ، فركب فرسه ثانياً وكر راجعاً وقال نأتى فى يوم آخر ، وانصرف حيث جاء وانصرفوا .

وفى ليلة السبت تاسعه (١) ، حصلت كاينه سيدى محمود ، وأخيه سيدى محمد المعروف بأبى دقية ، وذلك أن سيدى محمود المذكور كان بينه وبين على باشا الطرابلسى صداقة ومحبة أيام إقامته بالجيزة ، وحج صحبته فى سنة ، فلما وقعت حادثة الفرنساوية ، وخرج على باشا [المذكور مع من خرج إلى الشام ، ووردت العساكر الإسلامية صحبة حضرة] (٢) مولانا الوزير الأعظم (٣)، وصحبته على باشا المذكور ، وله به مرزيد الوصلة والعناية والمرجع ، اضبرته بالأقطار المصرية، ومعرفته أهالى البلاد ، و استشاره فى شخص يعرفه يكون عيناً بمصر ليراسله ويطالعه بالأخبار ، فأشار عليه بمحمود جلبى المذكور ، فكانوا يراسلونه ويطالعهم بالأخبار ، فلما قدموا إلى مصر فى السنة الماضية ، وجرى ما جرى من نقض الصلح ، ورجوع عرضى همايون ، لم يزل محمود جلبى تأتيه الأخبار (٤) المرسلات بوساطة السيد أحمد المحروقي أيضاً ، ولأن على باشا ارتحل إلى الديار

١ - السبب ٩ رمضان ١٢١٥هـ الموافق ٢٤ يناير ١٨٠١م .

٢ - العبارة التي بين القرسين ساقطة من النسخة (أ) فاثبتناها من النسخة (ب) ، (ج) ، وهي غير موجودة في طبعة التربية والتعليم كذلك حيث اعتمد المحققون على النسخة (ب) .

٣ - في عجائب الأثار يضنى الجبرتى على يوسف باشا بلقبه ويذكر " صحبه يوسف باشا
 الوزير " .

٤ - كلمة " الأخبار " غير موجودة في النسخة (أ) فأثبتناها من بقية النسخ .

الرومية ، فيطالعهم كذلك بالأخبار مع شده [ص٢٦٨] الحذر خوفاً من سطوة الفرنساوية ، وتجسس عيونهم المقيدة لذلك ، فكان يذهب إلى قليوب ويتلقى ورود القاصد ويرد له الجواب ، فلما كان في التاريخ  $^{(1)}$ ، ورد عليه رسول ومعه جواب وأربعة أوراق مكتوبة باللغة الفرنساوية ، وفيه الأمر بتوزيعها ووصعها في أماكن معينة حيث سكن الفرنساوية ، فوزع اثنين وقصد وضع الثالثة في موضع جمعيتهم ، فلم يمكنه ذلك إلا ليلاً ، فأعطاها خادمه وأمره أن يشكها بمسمار يصايط ذلك المكان ، وهو بالقرب من الحمام المعروفة بحمام الكلاب ، ففعل وتلكاً في الذهاب ، فاطلع عليه بعض الفرنسيس من أعملا الدار ، فنزلوا إليه وأخذوا الورقة ، وقبضوا على ذلك الخادم، وصادف ذلك مرور حسن القلق ، وهو يتوقع نكته تكون له بها الوجاهة عند الفرنسيس، فاغتنم هذه الفرصة وقبض على الخادم مع الفرنساوية ، وسيده ينظر إليه من بعيد ، وعلم أنه وقع في خطب لا ينجيه منه إلا الفرار، فرجع إلى داره وتحدث مع أخيه واستشاره فيما وقع ، فأشار عليه بالاختفاء، ويقيم أخوه بالمنزل مستهدفاً للقضاء وليكون وقاية على منزله وعرضه ، وليس هو المقصود بالذات ، فكان كذلك ، وتغيب سيدى محمود وأصبح الطلب قاصده ، فلما لم يجدوه قبضوا على أخيه محمد أفندي ومن معه بالبيت، وهو الشيخ خليل المنير وقرابته إسماعيل جلبي ونسيبه [ص٢٦٩] البرنوسي والسقا شيخ حارتهم ، وحبسوهم ببيت قايمقام ، وهم سبعة أنفار والخادم المقبوض عليه أولاً ، وأوقفوا حرسا بدارهم ، واجتهدوا في الفحص عن سيدي محمود، وتكرار السؤال عليه من أخيه ورفقايه أياماً ، فلما لم يقفوا له على خبر أحاطوا بالدار ونهبوا ما فيها ، وصحبتهم الخادم يدلهم على المتاع ،المخبات ، ثم أصعدوهم إلى

١ - أي يوم السبت ٩ رمضان ١٢١٥هـ الموافق ٢٤ يناير ١٨٠١م .

القلعة ، وضيقوا عليهم وأرسلوا خلف أبى الشوارب شيخ قليوب ، ومن كان ينتقل عندهم ، وألزموهم بإحضاره ، فأنكروه وجحدوه ، ثم أطلقوا خادمه بعد أن أعطوه خمسين ريالاً فرانسة ، وجعلوا له ألفاً إن دلهم عليه ، وقيدوا به عيناً يتبعه أينما توجه ، فاستمر أياماً يغدو ويروح في مظناته ، فلم يقع له على ضبر فردوه إلى السجن ثانياً عند أصحابه ، وأما سيدى محمود فوقع له مزيد من المشقة في مدة اختفايه ، وتبرأ منه غالب أصحابه ومعارفه من العربان وأهل مصر ، وكل من التجأ إليه وأحب أن يتوارى عنده ، زيفه وتنكر منه ، حتى أنه ذهب إلى أتريب(١) عند أولاد درب الشمسي ، فتلقاه حسن جابي وأكرمه ، بخلاف ابن عمه محمد جوريجي ، فإنه تكدر من مجيئه عندهم ، وخاصم ابن عمه من أجله ، وأرسل إليه المرار العديدة يأمره بالذهاب ، لئلا يلحقه الضر بسبب حلوله عندهم ، وذهب إلى دجوة (٢) ، عند أولاد ابن حبيب ، فـزيفـوه أيضـاً ولم يقبلوه ، ثم إنه ذهب إلى مييه (٣) عند أولاد ابن حبيب ، فـزيفـوه أيضـاً ولم يقبلوه ، ثم إنه ذهب إلى مييه (٣)

١ – أتريب: مدينة مصرية قديمة ذكرها جوتييه في قاموسه فقال " أن اسمها المصرى المدنى 'Har hutab ومعناها العصر الذي في الوسط ، واسمها الديني Kaken أي مدينة الثور الأسود وهو معبود أهلها ، وكانت أتريب قاعدة أبرشية في القرن الثامن الميلادي ، وبدأ الخراب فيها منذ القرن السابع ولكن عرف محلها باسم أتريب " محمد رمزى: القسم الثاني جـ١ ، ص ١٨ . "

٢ - دجوة: من القرى من القديمة وردت في نزهة المشتاق باسم جدوده، وفي نسخة أخرى منها - ذكرت في تاج العروس - الدجوة من القليوبية - وفي الانتصار وتأريع ١٢٢٨ دجوى بألف معصورة في أخرها وهو اسمها الحالى، وهي تقع على الشاطئ الشرقى لفرع النيل. راجع محمد رمزي - القسم الثاني ج١ ص٤٤ .

٣ - المقصود بمييه هذا قريه إميياى: وهى من النواحى القديمة اسمها الأصلى "إمييه "
وردت فى الانتصار و فى قوانين الدواوين وتاج العروس من أعمال الشرقية ، ووردت فى
التحفة إمييه من الأعمال القليبوبية ، وهو خطأ فى النقل صوابه إمبيه وقد حرف اسمها فى
العهد العثماني ، ووردت باسمها الحالى فى تأريع ١٢٧٨هـ، مصد رمزى القسم الثانى جـ١ ، ص١٤٤

عندهم في غاية الإكرام حتى ورد العرضى [ص ٢٧٠] المنصور (1) إلى ناحية بنها وفرج الله عنه .

ولما كان يوم الخميس رابع عشره (٢) ، تقيد للحضور بسبب الكشف على الكسوة ، استوف خازندار الجمهور، وفوريه وكيل الديوان ، فحضرا مشايخ الديوان والقاضى والآغا والوالى والمحتسب ، بعدما أخلى المسجد من الناس ، وأحضرو خدامين الكسوة الأقدمين وحلوها وكشفوا عليها ، فوجدوا بها بعض خلل ، فأمروا باصلاحها ، ورسموا لذلك ثلاثة الآف نصف فضة ، واخدمة الضريح بألف نصف فضة ، واخدمتها الذين يخدمونها مثلها ، ثم طويت ووضعت في مكانها بعد ترتيبها وإصلاحها .

وفى رابع عشرينه (٢)، ضربت مدافع كثيرة بسبب ورود مركبين من فرانسة، فيهما عساكر والآت حرب و أخبار بأن بونابارتة أغار على بلاد النمساوية وحاربهم وحاصرهم وضايقهم، وأنهم نزلوا على حكمه، وبقى هذه الآلات والعساكر، وقصد إرسالها إلى مصر وسيأتى في أثرهم مركبان آخران فيهما أخبار تمام الصلح، ويستدل بذلك على أن مملكة مصر صارت في حكم الفرنسيس لا يشركهم

١- " العرضي المنصور " حذفها الجبرتي من عجائب الآثار .

٢ - يوم الحميس ١٤ رمضان ١٢١هـ الموافق ٨ فبراير ١٨٠١ م .

٣ - يوم الأحد ٢٤ رمضان ١٢١٥هـ الموافق ١٨ فبراير ١٨٠١م .

# غيرهم فيها ، هكذا قالوا هذا الكلام وقرأوه في ورقة بالديوان (١) شمهر شموال ١٢١٥هـ

فيه، (٢) بدا أمر الطاعون ، فانزعج الفرنساوية من ذلك وجردوا مجالسهم من الفرش وكنسوها وغسلوها ، وشرعوا في عمل كرنتينات ومحافظات ،

وفي ثامنه (٢) ، قال وكيل الديوان للمشايخ: "إن حضرة صارى عسكر بعث إلى كتاباً معناه إيضاح ما يتعلق [ص ٢٧١] بأمر الكرنتينة ، ويرى رأيكم في ذلك وهل توافقون على رأى الفرنساوية أم تخالفون ؟ . " فقالوا : "حتى ننظر ما هو المقصود . " فقال : "حضرة أرباب الديوان يجب عليهم أن يعلموا الطريق الذي يكون سبباً لانقطاع هذه العلة ، فإننا نبغى لهم ولغيرهم الضير ، فإن أجابوا فذاك

ا بعد أن عاد نابليون إلى فرنسا انشغل عن الحملة بأعماله في أوربا التي بدأها بإسقاط حكومة الديركتوار، وتنصيب نفسه قنصلاً أول ، ثم العمل على إعادة السلم إلى أوربا ، ولكن رفض انجلترا والنمسا لدعوته أدى إلى تجدد الحرب في أوربا ، وزحف نابليون على ايطاليا واستردها بعد أن ألحق بجيوش النمسا هزيمة مدوية في معركة مارنجو (يونيو ١٨٠٠ ) . وبعد ذلك أخذ يفكر في إمداد الحملة في مصر ، ولكن نجاح انجلترا في احتلال مالطة كان عقبة في طريقه ، ولكن رغم رقابة البوارج الإنجليزية الصارمة ، أخذت السفن الفرنسية تغامر بالسفر إلى مصر ، فتضبط السفن الإنجليزية بعضها ، ويصل البعض الآخر سالماً إلى مصر، وكان نابليون يقصد من ذلك رفع الروح المعنوية للجنود ، وإعلامهم بأنه لا ينساهم . وكان لوصول هاتان السفينتان إلى الأسكندرية يوم ٣ فبراير أشر كبير على رفع الروح المعنوية للجنود . ولكن ما جاء في منشورهم من أن الصلح مع النمسا نص على بقاء مصر في حكم الفرنسيين كان من تمويهاتهم التي أرادوا بها التأثير على المصرين ، لأن المعاهدة التي وقعت مع النمسا لم تتعرض لمصر ، وصدق الجبرتي في ارتيابه الذي يفهم من قوله " هكذا قالوا " الرافعي: مرجع سابق ، جـ٢ ، ص ٢١٢ – ٢١٤ / ١٠ استهل شهر شوال ٥٢١٥ هـ بيوم الأحد ٢٢ فبراير ١٨٠٠ م .

٣ - الأحد ٨ شوال ١٢١٥ هـ الموافق ٢٢ فبراير ١٨٠١ م

وإلا فيلزمون ولو قهروا ، وربما استعملنا القصاص ولو بالموت عند المخالفة ، ومن الذي يتخافل عما يكون سبباً لقطع هذا الداء ، فإن رأينا قد انعقد على ذلك ، ويجب أن يتفق معنا أرباب الديوان ، لأن حفظ الصحة واجب ، ولذا نرى كثيراً من الناس – ولا سيما المتشرعون – يستعمل الطبيب عند المرض ، رعاية لحفظ الصحة وما نحن فيه من ذلك ، ونذكر لكم أن بلاد الغرب قد أعتملوا فعل الكرنتيلة الآن ، فعلما القاهرة أولى بأن لا يتأخروا عن أستعمال الوسايط ، إذ قد ربطت الأسباب بالمسببات . " فقيل : له وما الذي تأمرون به أن يفعل : . فقال : " هو المحذر لاغير ، وهو الغاية والنتيجة ، وهو أنه اذا دخل الطاعون بيتاً ، لايدخل فيه أحد ولا يخرج منه أحد ، مع ما يترتب على ذلك من القوانين المختصة به ، وخدمة المريض وعلاجه ، وسيوضح لكم ذلك فيما بعد ، يعنى بعد أن تذعنوا للطاعة وعدم المخالفة " وطال البحث والمناقشة في ذلك بين أرباب الديوان والوكيل ، وأنفض المجلس على أن الوكيل سيفاوض صارى عسكر في ذلك ، ثم يدبرون أمراً وطريقة يكون فيها الراحة للمسلمين والفرنسيس ، فإن هذا فيه مشقة على المسلمين لعدم يكون فيها الراحة للمسلمين والفرنسيس ، فإن هذا فيه مشقة على المسلمين لعدم المنته المهور .

فى ثالث عشره $^{(1)}$ [ ص $^{(1)}$  ضربت عدة مدافع من القلاع لايدرى ماسيبها .

وفى رابع عشره (٢) ، قريت ورقة حضرت من صارى عسكر بالديوان ، ولصقت منها نسخ في مفارق الطرق والأسواق ، ونصها بعد البسملة والجلالة :

" من عبد الله جاك منوا سرعسكر أمير عام جيوش دولة جمهور الفرنساوية بالشرق ، ومظاهر حكومتها ببر مصر حالاً ، إلى كامل الأهالي كبير وصغير ، ١ - يوم الجمعة ١٣ شوال ١٨٠٥هـ الموافق ٢٧ فبراير ١٨٠١م .

٢ - يوم السبت ١٤ شوال ١٢١٥هـ الموافق فبراير ١٨٠١م .

غنى وفقير ، المقيمين حالاً بمحروسة مصر ، وبمملكة مصر ، الناس الذين هم من الاشقياء والمفسدين ، ولا يفتشوا إلا إلى الإضرار بالناس وإضراركم ، شهر فى وسط المدينة بينكم أخبار ردية تزوير ، لتخويفكم وتخويف المملكة ، وكل ذلك كذب وافترى ، فانما نحن نخبركم جميعاً أن كلاً من الأهالى المذكورة من أى طايفة وملة كان ، بالذى يثبت عليه الأشهار أو النشر من نفسه بينكم ذلك الأخبار الردية المكذوبة ، تخويفاً لكم وإضللاً بالناس ، ففى الحال ذلك ، الرجل يمسك وترمى رقبته بوسط واحدة طرق مصر . ويا أهالى مصر انتبهوا وتذكروا هذه الكلمات ، وكونوا مستريحين البال ، ومترفهين الحال ، إنما دولة الجمهور الفرنساوى حاضر لحمايتكم وصيانتكم، ولكن ناظر كذلك إلى تعنيب العصاة ، والسلام على من اتبع المعايتكم وصيانتكم، ولكن ناظر كذلك إلى تعنيب العصاة ، والسلام على من اتبع العدى والصدق والاستقامة . تحريراً في ستة شهر وانتور (١) سنة تسع ، الموافق العدى عشر شهر شوال(٢) فعلم الناس من فحوى ذلك ورود شئ ، أو حصول شئ ، على حد قول المثل المشهور "كاد [ص٢٧٧] المرتاب أن يقول خذنى " لأن الناس أذ ذاك ليس لهم فكر ولا ذكر إلا بواقي الفردة ، ومالزمهم في الميون ، ولاشغل لكل فرد إلا بتحصيل ما فرض عليه ، والسبب فيما ذكر أنه وردت عليهم أخبار بوصول مراكب جهة أبو قير .

وفى ذلك المجلس ، سيل الوكيل عن ضرب المدافع لأى شئ ، فقال لابد وأن أحيط علمكم ببعض ذلك فى هذا المجلس ، وهى أن الفرنساوية كانت تحارب القرانات (٢) ، والأن وقع صلح بينهم وبين القرانات ماعدا الإنكليز ، فإنه الآن

١- فانتور "Vantor" هو الشهر السادس من تقويم الجمهورية الفرنسية الأولى ويبدأ من ١٩
 أو ٢٠ فيراير وينتهى ٢٠ مارس .

٢ - ورد هذا المنشور ضمن وثائق الحملة الفرنسية في دار الوثائق القومية - مجلدات الحملة الفرنسية ، مجلد .مينو ، وثيقة رقم ٧٨ - باللغتين الفرنسية والعربية .ص٨٨ .

٣ - يقصد بالقرانات : دول الشمال (روسيا - الدنمرك - السويد ) .

مضيق عليه ، وربما كان ذلك سبباً لرضاه بالدخول في الصلح ، وقد خرج من فرانسا عمارة ، ربما توجهت على الهند ، وربما أنهم يقدومون إلى مصر ، وقد وصل لصارى عسكر أمر من المشيخة بوصول مراكب الموسقوا التى تحمل الذخاير إلى الفرنساوية ، وأن يمكنهمن دخول سكندرية ، وقد خرج سبة غلايين من فرانسا إلى بحر الهند ، فربما قدموا بعد ذلك إلى جهة السويس ، وبورود هذه الأخبار تعين خلو مصر إلى جمهور الفرنساوية ، وفي سالف الزمان كانت جميع القرانات التي بالجهة الشمالية ضد الفرانساوية ، وقد زالت الآن هذه الضدية ، ومتى انقضى أمر الحرب عمت الراحة والرأفة والنظر بالملاطفة للرعية ، والذي أوجب الاغتصاب والعنف إنما هو الحرب ، ولو دامت المسالة لما وقع شئ من هذا ، أوجب الاغتصاب والعنف إنما هو الحرب ، ولو دامت المسالة لما وقع شئ من هذا ، فقال بعض أهل الديوان : " سنة الملوك العفو والصفح ، وما مضى لايعاد ، فارحمونا اعفوا عما سلف " . فقال الوكيل : " قد وقع الامتحان [ص٢٧٤] ولم يبق فارحمونا اعفوا عما سلف " . فقال الوكيل : " قد وقع الامتحان [ص٢٧٤] ولم يبق يرده المنقول والمعامحة " ، يقول جامعه (١) وهذا كله تمويه على العقول وكذب بحت يرده المنقول والمعقول .

وفيه  $(^{Y})$ ، قبضوا على عمر القلق أغاة المغاربة المرتبة عندهم عسكراً، وعلى شخصين أخرين يدعى أحدهما على جلبى والأخر مصطفى جلبى، وسبجنوا بالقلعة  $(^{Y})$ . وسبب ذلك أنه حضر إلى مصطفى جلبى مكتوب من نسبيبه بجهة الشام  $(^{3})$ ، يطلب منه بعض حوايج، فقرئ ذلك المكتوب بحضرة عمر القلق ورفيقه

التعليق للجبرتى ، وهو محذوف من عجائب الآثار ، وفي النسخة (أ) " يقول جميعهم " وهو خطأ من الناسخ .

٧- يوم السبت ١٤ شوال ١٤/١هـ الموافق ٢٨ فبراير ١٨٠١م .

٣ - في النسخة (أ) "بالعلقة " وهي خطأ من الناسخ .

٤ - في النسخة (أ) " مكترب سبيه بجهة الشام " .

الآخر، فوشى بهم رجل قواس، فقبضوا على الجميع، وكان مصطفى جلبى المذكور يسكن ببيت محمد أفندى ثانى قلقة (١)، فدخلوا يفتشون عليه فى الدار فلم يجدوه، فألزموا به محمد أفندى المذكور، وأزعجوه وأحاط به عدة من العسكر ولم يمكنوه من القيام من مجلسه ولا من اجتماعه بأحد، وبعد أن وجدوا ذلك الإنسان لم يفرجوا عن محمد أفندى بل استمر معهم فى الترسيم، ووجدوا مكاناً بالدار به أسلحة وأمتعة فنبهوه، واتهمت الدار والحارة، وحصل عندهم غاية الكرب، حتى أن بعض جيران ذلك المحل كبر عنده الخوف، وغلب عليه الوهم، فمات فجأة رحمه الله ". ثم فرج الله عن محمد أفندى بعد ثلاثة أيام، وأطلق عمر القلق لظهور براحة، ولم يكن له جرم غير العلم والسكوت، وانتقل محمد أفندى من تلك الدار، وما صدق بخلاصه منها، وبقى مصطفى جلبى وعلى جلبى فى الحبس وفى سابع عشره (٢)، استيفيضت الأخبار بوصول [ص٢٧٥] مراكب إلى أبو قير كما تقدم (٢).

١ — تانى قلفه: كان للروزنامجى مجموعة من المساعدين من أهمهم أربعة مساعدين عرفوا بالمباشرين أو الخلفاء أو " القلفا " وكان أهمهم ، " الباش مباشر " أو " الباش خليفة " أو الباش قلفه " وكان هو الوكيل الأول للروزنامجى أو كقائمقام بدل الروزنامجى ، ويأتى بعده الباش خليفة : ثانى خليفة — ثم ثالث خليفة . ثم رابع خليفة ، أو ثانى قلفه وهكذا وهؤلاء يشرفون على كل الأعمال الحسابية التى بقوم بها الأفندية وعلى كل السجلات التى تحت أيديهم وقد أطراهم المؤرخون المعاصرون ووسموهم باللباقة ورقة الحاشية ودماثة الخلق

د/ ليلى عبد اللطيف: مرجع سابق ، ص٣٠٦ .

٢- يهم الثلاثاء ١٧ شوال ١٢١هـ الموافق ٣ مارس ١٨٠١م .

٣- بعد خروج روسيا من الائتلاف مع الدولة العثمانية وانجلترا المعد لإخراج الحملة الفرنسية من مصر ، كانت كل الدلائل تشير إلى وجود بودار لتسوية الأزمه في أوربا ككل ، لذا فكانت انجلترا ترى وجوب إخراج الفرنسيين من مصر قبل عام ١٨٠١م وحتى لا تضطر إما إلى الاعتراف ببقاء الجيش الفرنسي وبالتالي التهديد الدائم الذي يشكله ذلك بالنسبه لماصلاتهم إلى الهند ، ومن هنا كان القرار الإنجليزي في اكتوبر ١٨٠٠م بإرسال جيش إلى مصر ليعاون الجيش العثماني إضافة لإرسال حملة الهند لأخراج الفرنسيين من مصر - وهذا ما حدث بالفعل وأدى في النهاية لإجبار الحملة على الخروج من مصر .

وفى ثامن عشره  $\binom{1}{1}$  ، خرج جملة من العساكر الفرنساوية ، وسافروا إلى الجهة البحرية ، برا وبحراً  $\binom{1}{1}$  .

وفي عشرينه  $(^{\Upsilon})$  ، اجتمع أهل الديوان به على العادة ، فبدأ الوكيل يقول أنه كان يظن أنه يكون حرب ، ولكن وردت أخسار أن المراكب التي حسنسرت إلى سكندرية وهم نحوماية وعشرون مركبا قد رجعوا ، فقيل له وما هذه المراكب ، غقال مراكب فيها طايفة من الإنكليز ، وصحبتهم جماعة من الأروام ، وليس فيهم مراكب كبار إلا قليل جداً ، وياقيهم صغار تحمل الذخيرة ، ثم قال أن حضرة صارى عسكر قد كان وجه إليكم فرماناً في شأن ذلك قبل أن يتبين الأمر ، وهو إن كان قد فات موضعه ، من حيث أنه كان يظن أن هناك حرب ، ولكن من حيث كونه قد برز إلى الوجود ، فينبغى أن يتلى على مسامعكم ، ثم أمر " رفاييل " الترجمان بقراعته وصورته: " من عبد الله جاك منوا سير عسكر ، أمير عام جيوش نولة جمهور الفرنساوية بالشرق ، ومظاهر حكومتها ببر مصر حالاً ، إلى جميع الكبير والصغير ، والأغنياء، والفقرا ، والمشايخ والعلما ، وجميعهم الذين (٤) يتبعون الدين الحق ، والحاصل لجميع أهالي بر مصير سلمهم الله بمقام السير عسكر الكبير بمصير ، في أربعة عشر شهر " ونتوز" سنة تسعة من قيام الجمهور الفرنساوية واحد ولا ينقسم ، ثم كتب تحت ذلك البسملة ولفظ الجلالة ، وتحته إن الله هو هادي الجنود ومحملي النصرة لمن يشاء ، والسيف الصقيل في يد

١- يوم الأربعاء ١٨ شوال ١٨١٥هـ الموافق ٤ مارس ١٨٠١م .

٢ - كانت هذه القوات متجهة إلى دمياط بقيادة الجنرال موران Morand لاحتمال وصول
 قوات تركية إلى دمياط .

٣ - يوم الجمعه ٢٠ شوال ١٢١٥هـ الموافق ٦ مارس ١٨٠١م .

٤ - كلمة " الذين غير موجودة في النسخة (ب) فأثبتناها من بقية النسخ

[ص٢٧٦] ملاكه ، يسابق دايماً الفرنساوية ويضمحل أعداهم ، إن الإنكليز الذين يظلمون كل جنس ، للشر في كل المواضع ، فهم ظهروا في السواحل ، وإن كان يستجروا يوضعوا أرجلهم في البر ، فيرتدوا في الحال إلى أعقابهم في البحر ، والعثمنليين (١) متحركين كهؤلاء الإنكليزية يعملوا أيضاً بعض حركات ، فإن كان يقدموا، ففى الحال يرتدوا وينقلعوا في غبار وعفار البادية ، فأنتم يا أهالي مملكة ومحروسة مصر أني أنا أخبركم إن كان تسلكوا في طريق الخايفين الله ، وتيقوا مستريحين في بيوتكم ومقيمين كما كنتم في أشغالكم وأغراضكم ، فحينئذ لا خوف عليكم ، ولكن إن كان واحد منكم يسلك الفساد وإضارالاً لكم بالعدواة ضد دولة الجمهور الفرنساوى ، فأقسمت الله بالعظيم ، وبرسوله الكريم أن رأس ذي المفسد ترمى في تلك الساعة ، فتذكروا في كل المواقع حين محاصرة مصر الأخيرة ، وجرى دماء آبائكم ونسائكم وأولادكم في كل مملكة مصر ، وخصوصا بمحروسة مصر ، وخواصكم انتهبوا تحت الغارات ، وطرحوا عليهم فردة قوية غير المعتاد ، فدخُلُوا في عقولكم وأذهانكم كلما قلت لكم الآن ، والسلام على كل من هو في طريق الخير ، فالويل ثم الويل على كل من يبعد من طريق الخير ، ممضى خالص الفؤاد، عبد الله جاك منوا".

وفى ذلك اليوم (٢) عدملوا شنكاً ، وضربوا عدة مدافع من القدلاع ، فارتاع الناس لذلك ، واضطربوا اضطراباً شديداً ، فسستل من الفرنسيس فأخبروا أن ذلك سرور [ص٧٧٧] بقدوم مركبين من فرانسة إلى سكندرية ،

١ - في النسجة (أ) كتبت 'العثمنلي' .

٢ - يوم الجمعة ٢٠ شوال ١٢١٥هـ الموافق ٦ مارس ١٨٠١م .

و ذلك كذب لا أصل له <sup>(١)</sup>.

وفي ذلك اليوم أيضا ، وقع بمجلس الديوان بين الوكيل والمشايخ ، مفاوضة ومناقشة ، وذلك أنه لما أشيع خبر ورود المراكب إلى أبو قير قلت الغلال من الرقع ، وارتفعت أثمانها ، فتاوضوا في شأن ذلك ، وأنه لابد من اعتنا الحكام بزجر الباعة ، وطواف المحتسب على الرقع والسواحل ، فلما قرئ المكتوب المذكور ، قال بعض الحاضرين : العقلا لا يسعون في الفساد، وإذا تحركت فتنة لزموا بيوتهم ، فقال الوكيل : ينبغي للعقلا ولا مثالكم نصحية المفسدين ، فإن البلا يعم المفسد وغيره ، فقال بعضبهم : هذا ليس بجيد ، بل العقاب لايكون إلا على المذنب ، قال تعالى [كل فقال بعضبهم كسبّت رهينة] (٢) وقال أخسر من أهل المجلس : [ولا تَذرُ وازرَة وزر أخرى] (٢) ، فقال الوكيل : المفسدون فيما تقدم أهاجوا الفتنة ، فعمت العقوبة ، أخرى] (٣) ، فقال الوكيل : المفسدون فيما تقدم أهاجوا الفتنة ، فعمت العقوبة ، والمدافع والبنبات لا عقل لها ، حتى تميز بين المفسد والمصلح ، فإنها لا تقرأ القرآن ، وقال آخر : المصلح نيته تخلصه ، فقال الوكيل : إن المصلح من شمل البحث و المناقشة في نحو ذاك ،

٢ - سورة المدثر الآية ٣٨ .

٣ - سورة الأنعام الآية ١٦٤ .

فلما كان عصر ذلك اليوم (١) ، بعثوا أوراقاً من كبير الفرنسيس إلى وكيل الديوان، فأرسلها إلى المشايخ، وهي عبارة عن جواب المناقشة المذكورة، وصورته بعد البسملة والجلالة: " من عبد الله جاك منوا سر عسكر أمير عام جيوش [ص77] دولة جمهور (7) الفرنساوية بالشرق ، ومظاهر حكومتها ببر مصس حالاً ، إلى كافة المشايخ والعلما الكرام ، المقيمين بمحفل الديوان المنيف بمحروسة مصر ، أدام الله تعالى فضايلهم وفرايضهم ، وألهمهم الحكمة الواجبة لإجرا فضايلهم (٢) وفرايضهم . نرسل لحضراتكم يا مشايخ ويا علما الكرام نداء جديداً خطاباً إلى جميع أهالي مملكة مصر ، وخصوصاً أهل محروسة مصر ، ولا شبهة لي في تقييدكم لتنبيههم بكل ما هو محرر فيها وغير ذلك ، تذكرو أن هذا التنبيه هو فرضكم ، إنما حضراتكم ها هنا رجال دولة الجمهور الفرنساوية ، فيبقى في عقولكم وأذهانكم كلما وقع حين قصاص مصر الأخيرة ، تفهموا بنا على ذلك كيف هو واجب إلى أمنيتكم وراحتكم ضبط الخلايق ، لأنه إن كان يصير أصغر الحركات ، فلابد أثقالها يتبع على رؤسكم ، وغير ذلك . ورد لنا في الحال أخيار من فرانسا ، أنه كملت المصالحة مع إيمبراطور النيمسا ، وأن قيصر الروسية بين وأقام المحاربة ضد دولة العثمنلية والسلام ".

ولما أصبح ثاني يوم (٤) ، اجتمع المشايخ ببيت الشيخ عبد الله الشرقاوي ، وحضر الأغا والوالي والمحتسب ، وأحضروا مشايخ الحارات وكبرا الأخطاط ،

١- أى في يوم الجمعة ٢٠ شوال ١٢١هـ الموافق ٦ مارس ١٨٠١م .

٢ - في النسخة (أ) تولة رجال الجمهور الفرنساوي والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ .

٣ - كلمة " فضايلهم " غير موجودة في النسخة (أ) فأثبتناها من بقية النسخ .

٤ - أي يوم السبت ٢١ شوال ١٢١هـ الموافق ٧ مارس ١٨٠١م .

وأمروهم بضبط ما هو دونهم، وأن لا يغفلوا أمر عامتهم ، وخوفوهم العاقبة ، وأن يشتنظوا بما يعينهم . " على أنه لم يبق في الناس إلا رسيم هافتة " (١) ، وانفصلوا على ذلك . هذا وديوان المليون يعملون فيه بالجد والاجتهاد ، ويث المعينين من القواسه [ص٢٧٩] والفرنساوية في المطالبة بالثلث والمنكسر الباقي من الفردة ، والتشديد في أمر الكرنتيلة ، وإزعاج الناس في ذلك ، وخوفهم من حصول الطاعرن ، وأشباعوا فيما بينهم أن من أصابه هذا الداء في مكان كشفوا عليه ، فإن كان مريضاً بذلك الداء أخذوا ذلك المصاب إلى الكرنتيلة عندهم وانقطع خبره عن أهله ، إلا إن كان له أجل باقي فيشفى من ذلك ويعود إليهم صحيحاً ، وإلا فيلا يروه أهله بعد ذلك أصيلاً ولا يدري خبيره ، لأنه إذا مات ، أخذه الموكلون بالكرنتيلة ودفنوه بثيابه في حفره ، وردموا عليه التراب ، وأما داره فلا يدخلها أحد ولا يخرج منها أحد (٢) مدة أربعة أيام ، ويحرقون ثيابه التي تختص به ، ويبقى على بابه حرس ، فإن مر ّ أحد ولس الباب أو الحد المحدود ، قبضوا عليه وأدخلوه الدار (٣) وكرتنوه ، وإن مات الشخص في بيته ، وظهر أنه مطعون ؛ جمعوا ثيابه وفرشه وأحرقوه ، وغسله الغاسل وحمله الحمالون لا غير ، وخرجوا به من غير مشهد ، وأمامه ناس تمنع المارين من التقرب منه ، فإن قرب منه أحد كرتنوه في الحال ، ويعد دفنه يكرتنون كل من باشره بغسل أو حمل أو دفن ، فهال الناس

ا على هذا أبلغ تفسير لعدم قيام ثورة ثالثة في القاهرة ، فبالإضافة إلى احتراس الفرنسين وتحوطهم للأمر، فإن ما هنال الناس من المغارم والفرد ، وما عاينوه أثناء الثورات من القتل والنهب والهدم والسلب والأسر لم يبق فيهم إلا جلوداً على عظامها . وهذا هو مانالنا من المحتل الذي يرغب بعضنا في الاحتفال بالذكرى المئتين لتدنسيه أرضنا وتخريبه آثارنا .

٢- " منها أحد " غير موجودة في النسخة (ب) و أثبتناها من بقية النسخ .

٣ - " وادخلوه الدار " غير موجودة في النسخة (ب) و أثبتناها من بقية النسخ .

ذلك الفعل واستبشعوه ، وأخذوا في الهرب والخروج من مصر إلى الأرياف لذلك ، وإتورة من مصر إلى الأرياف لذلك ، وإتوره من مصر الفريساوية واستعدادهم ، وتأهبهم ونقل أمتعتهم إلى القلعة .

وفى تاسع عشره (1)، خرجت عساكر كثيرة بحمولهم وفرشهم، وذهبوا إلى جهة [-74] الشرق، وأشيع حضور عرضى همايون ووصوله إلى العربش (7).

وفيه ، أصعدوا الشيخ السادات إلى القلعة وحبسوه .

وفي يوم الثلاثاء، رابع عشرينه (٢) قبضوا أيضا على حسن أغا المحتسب، وأصعدوه إلى القلعة وحبسوه بالبرج الكبير، ولما أصعدوا الشيخ السادات إلى القلعة سأل الموكل به عن ذنبه وجرمه الموجب لحسبه، فقال له لم يكن إلا الحذر من إثارتك الفتن في البلد وإهاجة العامة، لبغضك الفرنسيس لما سبق لك منهم من الإيذاء، وأما المحتسب فإن الشيخ البكري والسيد أحمد الزرو، ذهبا إلى قايمقام وإلى كبير الفرنسيس وتكلما في شائه، فأجاباهما بأن هذا لم يكن من شاخكما، وقيل للسيد أحمد إنك رجل تاجر، وليس المحتسب من جنسك حتى تشفع فيه، فقال: إنا محتاجون إليه لأجل مساعدته معنا في قبض المليون، ولانعرف له ذنيا يوجب حبسه، لانه ناصح في خدمة الفرنسيس، فقالا – على لسان الترجمان –

١ - يوم الخميس ١٩ شوال ١٢١٥هـ الموافق ٥ مارس ١٨٠١م ويلاحظ أن هذه اليومية جاست في غير موضعها بالنسبة للتسلسل التاريخي وقد الوحظ ذلك في عجائب الآثار أيضا . ولعل الناسخ قد أخطأ في كتابة التاريخ، وريما أن تاريخها ٢٢ أو ٢٣ شوال .

٢ - كانت هذه القوات بقيادة الجنرال رينيه Reynier وقد وصلت إلى الصالحية ولم تجد أحداً
 فعادت كما سنرى بعد قليل .

٣ - يوم الثلاثاء ٢٤ شوال ١٢١٥هـ الموافق ١٠ مارس ١٨٠١م .

الله يعلم ذنبه وصارى عسكر ، وهو أيضاً يعلم ذلك من نفسه ولما سجنوه لم يقلدوا مكانه غيره ، فكان كتخداه يركب مع الأغا ، وأمامهم الميزان ونوبة الحسبة .

وفيه ، نادوا في الأسواق بالأمان وعدم الانزعاج من أمر الكرنتيلة ، وأن من مات لاتحرق إلا ثيابه التي على بدنه لا غير ، وكان أشيع في الناس أن مات بدار أحرقوا تلك الدار ، وقصدهم عمل كرنتيلة على البلد (١) بتمامها ، فحصل من هذا المشاع في الناس كرب عظيم [ص٢٨١] ووهم جسيم ، فنودي بذلك ليسكن روع الناس .

وفي يوم الخميس سادس عشرينه (٢) أرسل كبير الفرنسيس وطلب رؤسا الديوان والتجار إلى منزله ، فأعلمهم أنه مسافر إلى بحرى (٣) ، وتارك بمصر قايمقام "بليار" وجملة من العسكر والكتبة والمهندسين ، وأوصاهم بأن يكون نظرهم على البلد ، وكان القصد حبسهم رهينة ، فاستشاروا في ذلك فاقتضى رأيهم تأخير ذلك ، وركب من فوره مسافراً من غير عود ولارجعة، وحضر الجماعة إلى الديوان واجتمعوا بالوكيل "فوريه" فأخبرهم أنه حضر إلى ناحية أبو قير طايفة

١ - كلمة " البلد " غير موجودة في النسخة (ب) فأثبتناها من بقية النسخ .

٢ - ٢٦ شوال ١٢١هـ الموافق ١٢ مارس ١٨٠١م .

٣ - لما علم مينو بنزول القوات الانجليزية في خليج أبي قير ! أسقط في يده ، لانه لم يكن مستعداً لمقاومتها ، ومع ذلك فلم يتبع خطة نابليون والإسراع بحشد جنوده والانتقال بهم إلى الشاطئ لمهاجمة الجنود النازلين، بل إنه ارتبك في أمره وطفق يصور الأوامر والنداءات العقيمة ، وأخذ يوزع جنوده شرقاً وغرباً ، فأنفذ الجنرال موران إلى دمياط ، والجنرال رينيه إلى بلبيس لتوقعه مجئ الجيش التركي من الشرق ، وأنفذ الجنرال لانوس إلى الاسكندرية ومعه نصف الجيش ، فوصلها بعد هزيمة الفرنسيين وانسحابهم إلى داخل المدينة .

راجع الرافعي: رجع سابق ، جـ٢ ، ص ٢١٧ - ٢١٩ .

من الإنكليز ، وصحبتهم طايفة من المالطية (١) ، وأخرى نابلطية ، وطلعوا إلى قطعة أرض رخوة بين سلسولين من الماء ، وأن الفرنساوية محيطون بهم من كل جهة .

وفى سابع عشرينه (٢) ، رجعت العساكر التى كانت توجهت إلى جهة الشرق بصولهم وأثقالهم ، وصحبتهم صارى عسكر الشرقية " رنيه " ، فسافروا من يومهم ولحقوا بكبيرهم براً وبحراً ، وأخبروا عنهم أنهم لم يزالوا سايرين حتى وصلوا إلى الصالحية ، وأرسلوا هجانة إلى العريش ، فلم يجدوا أحداً ، فكروا راجعين ، وأشاعوا أن الجهة الشرقية لم يأت إليها أحد مطلقاً .

## شهر ذي القعدة ١٢١٥هـ (٣)

فى ثالثه (٤) ، أمر وكيل الديوان أرباب الديوان بأن يكتبوا لصارى عسكر مكتوبا بالسلام ، ففعلوا ما أمر به

وفى سادسه ، توفى محمد أغا مستحفظان مطعوباً ، فمرض يوم السبت ، ومات ليلة الأحد (٥) ، فوضعوه فى نعش وخرج به الحمالون لاغير ، من [ص٢٨٢] غير مشهد ولا جماعة، وأمامه جماعة منهم يطردون الناس عن التقرب إلى نعشه ،

١- كما فعل بونابرت من قبل حين استولى على مالطة وأخذ بعض أهلها جندا له ، فعل
 الإنجليز نفس الشئ تقريباً ، فقد استولوا على مالطة في أول عام ١٨٠٠م واتخذوها قاعدة
 لتنظيم قواتهم المتجهة لمصر ، كما انضم إليهم منها ٥٠٠ جندى مالطي .

٢ - يوم الجمعة ٢٧ شوال ه١٢١هـ الموافق ١٣ مارس ١٨٠١م ،

٣ - استهل شهر ذي القعدة ١٢١٥ مبيع الاثنين ١٦ مارس ١٨٠١م .

٤ - يوم الأربعاء ٣ نو القعدة ه ١٦١هـ الموافق ١٨ مارس ١٨٠١م .

ه- يقهم من رواية الجبرتي أن وفاته كانت ليلة الأحد سابعه وليس السبت سادسه ، ويوم
 السبت ٦ نو القعدة ١٢١٥هـ يوافق ١٩ مارس ١٨٠١م .

وكرتنوا داره وأغلقوها على من فيها ، ولم يقلدوا عوضه أحداً ، بل أذنوا لعبد العال أن يركب عوضاً عنه ، وذلك بمعونة نصر الله النصراني ترجمان قايمقام مصر (۱) فاستقر عبد العال المذكور أغاة مستحفظان ومحتسباً ، فكان ذلك من جملة النوادر والعبر ، فإن عبد العال هذا كان من أسافل الناس (۲) العامة وأراذلهم ، وكان أجيراً لبعض نصاري الشوام بخان الحمزاوي يخدمه ، ثم توسط لمصطفى أغا السابق ، بسبب معرفته للنصاري التراجمين ، حتى تقدم بوساطته وقلاوه الأغاوية، فعمله كتخداه ومشيره ، فلما تولى محمد أغا تقيد معه كما كان مع مصطفى أغا ، واكن دون الحالة التي كان عليها مع ذلك اصلاحية محمد أغا ذلك المقتول . فلما توفى في هذا الوقت ، ترك لعبد العال الأمر ، لا شتغال الوقت بما هو الأهم من انفتاح الحروب والطاعون وغير ذلك .

وفى يوم الثلاثاء تاسعه (٣) ، أشيع فى الناس أن حضرة الصدر الأعظم تصرك للقدوم إلى الديار المصرية ، وأن بعض العساكر الإسلامية وصلوا إلى العريش ، ووصلت الأخبار إلى الفرنسيس ، فداخلهم الوهم والخوف ، ووقع بهم الإرهاب والانزعاج .

ولما كان عسا تلك الليلة ، أرسلوا خلف مسايخ الديوان ، فلما تكامل حضورهم ، حضر "فوريه" وكيل الديوان ، وصحبته آخر من الفرنسيس من طرف قايمقام ، فتكلم "فوريه" كلاماً كثيراً ليزيل عنهم الوهم ، ويواسيهم ، بزخرف القول ، كقوله أنه يحب المسلمين ، ويميل [ص٢٨٣] بطبعة إليهم ، وخصوصا العلما

١ - " مصر " غير موجود في النسخة (أ) وأثبتناها من بقية النسخ .

٧- كلمة " الناس" غير موجودة في النسخة (أ) وتم إثباتها من بقية النسخ .

٣- يوم الثلاثاء ٩ ذي القعدة ه ١٢١هـ الموافق ٢٤ مارس ١٨٠١م .

وأهل الفضايل ، ويقرح لفرحهم ، ويغتم لغمهم ، ولا يحب لهم إلا الخير ، وسياسة الأحكام تقتضى بعض الأمور المخالفة للمزاج ، وأن صارى عسكر قبل ذهابه رسم لهم رسوما ، وأمرهم بأجرائها والمشي عليها في أوقاتها ، وأنه عند سفره قصيد أن يعوق المشايخ وأعيان الناس ، ويتركهم في الترسيم رهينة عن المسلمين ، فلما ظهر له وتحقق أن الذين وربوا إلى أبو قير ليسوا من المسلمين ، وإنما هم إنكليزية ونابلطية ، وأعداء للفرنساوية والمسلمين أيضاً ، وليسوا من ملتهم حتى يخشى من ميلهم إليهم ، أو يتعصبون من أجلهم ، والآن بلغنا أن عرضى من المسلمين تحرك إلى هذا الطرف ، فلزم الأمر لتعويق بعض الأعيان ، وذلك من قوانين الحروب عندنا ، ولا يكون تكدر ولا وهم بسبب ذلك ، فليس إلا الإعسزاز والإكسرام أينما كنتم ، والوكيل يكون دايماً نظره معهم ، ولا يغفل عن تقليل مزاجه في كل وقت ويوم  $^{(1)}$  ، ثم انتهى الكلام وانقضى المجلس على تعويق أربعة أشخاص من المسايخ ، وهم الشرقاوي والشبيخ المهدى والشبيخ الصاوى والشيخ الفيومي ، فأصعدوهم إلى القلعة في الرابعة من الليل (Y) وأجلسوهم بمسجد سيدي سارية (Y) ، ونقلوا إلى مكانهم الشبيخ السادات ، فاستمر معهم بالمسجد ، وأطلقوا لكل شبيخ ذادماً ، يطلع إليه وينزل ليقضى أشعاله ، وما يحتاج إليه من منزله ، والذي يريد من أحبابهم وأصحابهم زيارتهم أخذ له ورقة بالإذن من قايمقام ، ويطلع بها فلا يمنع

١ - كلمة " يوم" غير موجودة في النسخة (ب) فتم أثبتاها من النسخ الأخرى .

٢- أي في الساعة العاشرة من مساء يوم الثلاثاء ليلة يوم الأربعاء .

٣ - جامع سيدى سارية فى قلعة الجبل وينسب إلى سيدى سارية صاحب رسول الله عليه صلى اله عليه صلى اله عليه وسلم وله منبر خشب ودكة وله مناره ، وعليه أوقاف عديدة ينفق من دخلها عليه ، وقد عده "ابن جبير" من ضمن مشاهد الصحابه التى يمصر . انظر علي مبارك - مصدر سابق : جـه ص٣٠٠ .

، وكذلك أصعدوا إبراهيم أفندى كاتب البهار ، وأحمد بن محمود محرم ، وحسين قرا إبراهيم ، ويوسف باش جاويش [ص٢٨٤] تفكشيان ، وعلى كتخدا يحيى أغاة المجراكسة ، ومصطفى أغا بطال ، وعلى كتخدا النجدلى ، ومحمد أفندى سليم ، ومصطفى أفندى جمليان ، ورضوان كاشف الشعراوى وغيرهم ، وأمروا المشايخ والذين لم يحبسوا بتقيدهم ونظرهم إلى البلد والعامة ، وإنهم يترددون على "بليار" قايمقام ويعلموه بالأمور التى ينشئ عنها الشرور والفتن ، وأهمل ديوان المليون ، والمطالبة بناشه ، وكذلك تُسوهل فى والمطالبة بناشه ، وكذلك كسرة الفردة ، ونُفس الله عن الناس ، وكذلك تُسوهل فى أمر الكرنتيلة ، وإجازه الأموات ، وعدم الكشف عليهم و وتصديق الناس بما يخبرون به فى مرض من يموت ، وذلك لكثرة أشغالهم وحركاتهم وتحصنهم ، ونقل متاعهم وصناديقيهم وقرشهم وذخايرهم إلى القلعة الكبيرة على الجمال والحمير ليلاً ونهاراً ، والطاعون متعلق فيهم ، ويموت منهم العدة فى كل يوم .

وفى حادى عشره (١) أفرجو عن الشيخ سليمان الفيومى ، وأنزلوه من القلعة ليكون مع من لم يحبس ، وأمرهم الوكيل بالتقيد والحضور إلى الديوان على عادتهم ولايهملونه ، فكانوا يحضرون ويجلسون حصة يتحدثون مع بعضهم ، تم ينصرفون إلى منازلهم ، وكذلك أمروا القاضى بأن يحضر ويجلس من غير سابقة له بذلك ، وذلك حفظا الناموس لا غير .

وفى ثالث عشره (٢) ، نقل "فوريه" الوكيل متاعه إلى القلعة ، وصعد إليها فلم ينزل ، وأرسل إلى الشيخ سليمان الفيومي في تذكرة يأمره فيها بأن ينقلي فراش المجلس ، ويودعه في مكان بداره [ص٢٨٥] ففعل ما أمر به ، ولم يتركوا به

١ - يوم الحميس ١١ نو القعدة ١٢١هـ المرافق ٢٦ مارس ١٨٠١م .

٢ - يوم السبت ١٣ نو القعدة ١٢١هـ الموافق ٢٨ مارس ١٨٠١م .

إلا الحصر، وأمر بحضور أرباب الديوان على عادتهم ، فكانوا يفرشون [لا الحصر ، وأمر بحضور أرباب الديوان على عادتهم ويجلسون عليها حصة الجلوس ، ثم ينصرفون [(١)

وفى رابع عشره (٢) ، نقلوا حسن أغا المحتسب من البرج إلى جامع سارية صحبة المشايخ ، وكذلك "فوريه" الوكيل جعل سكنه الجامع المذكور ، وأظهر أن قصده موانستهم ، وليس إلا لضيق مساكن القلعة ، وازدحام الفرنسيس بها ، وكثرة مانقلوه إليها من الأمتعة والذخاير والغلال والأحطاب ، مع ما هدموه وعطلوه من أماكنها ، حتى أنهم سدوا أبواب الميدان ، وجعلوه من جملة حقوقها ، فكانوا ينزلون إليه ويصعدون منه من باب السبع حدرات .

وفي تاسع عشره (٢) ، ورد مكتوب من كبير الفرنسيس من ناحية سكندرية ، مؤرخ بثالث عشر القعدة ، وهو جواب عن المكتوب المرسل إليه السابق ذكره ونصه الصدر المعتاد "من عبدالله جاك منوا سر عسكر أمير عام جيوش الفرنساوية بالشرق ، ومظاهر حكومتها ببر مصر حالاً ، إلى كامل المشايخ والعلما الكرام المقيمين بالديوان المنيف بمحروسة مصر ، أدام الله فضايلهم ، ورد لنا مكتوبكم العزيز ورأينا بكامل السرور كلما فصلتوا لنا به (٤) وثبت من مفهومنا صدق ودادكم لنا ولعسكر الدولة الفرنساوية ، ودمتم حضراتكم وكافة أهالي مصر بالحمية ، والاستقامة الموعودة ، ومعلوم على فضايلكم أن الله يهدى كلاً ، فما النصرة إلا منه، ووضعت عليه اعتمادي ، وما توفيقي إلا بالله وبرسوله الكريم عليه

١- مابين القوسين غير موجود في النسخة (أ) فأثبتناه من بقية النسخ .

٢ - يوم الأحد ١٤ نو القعدة ١٢١٥هـ الموافق ٢٩ مارس ١٨٠١م .

٣ - يوم الجمعة ١٩ نو القعدة ١٢١هـ الموافق ٣ أبريل ١٨٠١م .

٤ - في النسخة (ب) " فضلتوا لبابه " وما أثبتناه من باقي النسخ ومن عجائب الآثار هو الأصوب .

السلام [ص٢٨٦] الدايم ، إن ابتغيت النصرة ، فما هو إلا لسهوله خيراتي إلى بر مصر وسكان ولايتها ، وخير أمور أهلها ، والله تعالى يكون دايماً معكم ، ولكرم وجوهكم بسلامة "

وفيه (۱) ، سمع ونقل عن بعض الفرنسيس أنه وقع الحرب بين الفرنساوية والانكليزية ، وكانت الهزيمة على الفرنسيس ، وقتل نصو الألفين وسبعماية ، وانحازوا إلى داخل الأسكندرية، وتحصنوا بها ، ووقع فيما بين الفرنسيس الاختلاف ، واتهم "منوا" صارى عسكر "رنيه" و "داماس" ورأى منهما ما رابه (۲) وكان سببا لخذلانه ، فيما يظن و يعتقد ، فقبض عليهما وعزلهمامن إمارتهما ، وأن الإنكليز أطلقوا حبوس المياة المالحة حتى أغرقت طرق الإسكندرية ، وصارت

١ - أي في تاسع عشره يوم الجمعه ٣ أبريل ، وهو نفس تاريخ اليومية التالية أيضاً .

٧ - وصل مينوإلى الاسكندرية يوم ١٩ مارس ، فاعتزم الهجوم على الانجليز قبل أن يضربوا العصار حول الأسكندرية ، ولكن قواد جيشه نصحوه بالتريث حتى يستعد ولكنه لم يستمع لهم ، فكانت معركة كانوب يوم ٢١ مارس التى دارت رحاها في المنطقة المعروفة بالنزمة ، وسميت باسم كانوب نسبة إلى أحد الأبواب القديمة للأسكندرية ، وكان عدد الجيش "الإنجليزى ٠٠٠ ١٨ من المشاه و ٢٠٠ من الفرنسان و أما الجيش الفرنسي فتكون من ملام ١٨٠٨ من المشاه و ٢٠٠ من الفرنسان و أما الجيش الفرنسي فتكون من حلول الساعة الحادية عشر صباحا كانت كل الهجمات الفرنيسية قد تحطمت على صخرة الدفاع البريطاني المدعمة بالمدافع من البر والبحر ، وخسر الفرنسيون ١٠٠٠ قتيل ونحو ألف من الجرحي وأصدر مينو أوامره بالانسحاب إلى داخل المدينة ، ومع انتصار الإنجليز أف من الجرحي وأصدر مينو أوامره بالانسحاب إلى داخل المدينة ، ومع انتصار الإنجليز الجنرال أبركروميي Abercromby الذي أقام له الإنجليز تمثالاً من المرمر في موقع الجنرال أبركروميي Abercromby الذي أقام له الإنجليز تمثالاً من المرمر في موقع المعركة وذلك في عام ١٠٩١م أما مينو فقد أخذ يستعد للدفاع عن الاسكندرية وأمر بالقبض على البنرالات الذين عارضوه في الهجرم على الإنجليز ، وهم رينيه وداماس وبويه ونفاهم إلى فرنسا على ظر سفينتين رحلتا بم عن مصر قبل أن يطبق الإنجليز وبويه ونفاهم إلى فرنسا على ظر سفينتين رحلتا بم عن مصر قبل أن يطبق الإنجليز حصارهم على المدينة ، راجع الرافعى : مرجع سابق ، ص ٢٧٠ – ٢٣٤.

جميعها لجة ماء ، ولم يبق لهم طريق مسلوك إلا من جهة العجمى إلى البرية ، وأن الإنكليز تترسوا قبالهم من جهة الباب الغربى ، وأن حسين باشا القبطان ورد بعساكره جهة أبو قير ، وطلع عسكره من المراكب إلى البر ، وقويت القراين الدالة على صححة هذه الأخبار ، وظهرت لوايح الخذلان في وجوه الفرنسيس ، مع شدة تجلدهم وكتمان أمرهم ، وتنميق أكاذيبهم.

وفيه ، سنوا باب البرقية المعروف بباب الغريب وبنوه ، فضاق خناق الناس بسبب الخروج إلى القرافة بالأموات ، فكان الذى مدفنه ببستان المجاورين ، يخرج بجنازته من باب النصر ، ويمرون [ص٢٧٨] بها من خلف السور ، حتي ينتهوا إلى مدفنهم ، فحصل للناس مشقة شديدة ، وخصوصاً مع كثرة الأموات ، فكلم بعض المشايخ قايمقام في شأن ذلك ، فأرسل إلى قبطان الخطة ، ففتح باباً صغيراً من حايط السور ، على قدر النعش والحمالين والمشاة .

وفى يوم الأحد حادى عشرينه (١) ، توفى الشيخ الإمام محمد بن الشيخ الإمام العلامة الجوهرى الخالدى الشافعى ، ودفن عند والده بدرب شمس الدولة ، وتوفى أخوه أيضاً بشبين الكوم ، وهو السيد عبد الفتاح ، وذلك بعده بأربعة أيام

وفى ثانى عشرينه (٢) ، سافر جماعة من أعيان الفرنساوية إلى جهة بحرى، وهم "استوف" الضازندار العام ومدبر الصدود ، "وفوريه" وكيل الديوان ، و "شنانيلوا" مدبر أملاك الجمهور ، و "برنار" وكيل دار الضرب ، و"ريج" خازندار دار الضرب ، و "لابرت" رئيس مكتبهم وحافظ سجلاتهم وكتبهم ، وأخذوا معهم طايفة من رؤساء القبط وفيهم جرجس الجوهرى .

١ - يوم الأحد ٢١ نو القعدة ١٢١هـ الموافق ٥ أبريل ١٨٠١م .

٢ - يوم الاثنين ٢٢ نو القعدة ه ٢١ هـ الموافق ٦ أبريل ١٨٠١م .

وفى ثالث عشرينه (۱) ، تسوكل بحسنسور الديبوان [كلب منهم] ( $^{(1)}$  ، يقال له "جسرار" ( $^{(1)}$  ، ولما حضر في أول جلسة أخبر أنه ورد كتاب من كبيرهم جاك منوا باللغة الفرنساوية ، ومضمونه أنه مقيم بسكندرية ، وهو مورخ بعشرينه القعدة ( $^{(1)}$  ، وذلك كذب على حد قولهم "بوش مصاحبة" .

وفيه (٥) ، قدم ثلاثه أنفار من العرب صحبة جماعة من الفرنسيس ، وذهبوا إلى بيت قايمقام ، فاستفسروا منهم ، فاختل كلامهم ، وتبين كذبهم ، فأمر بحبسهم .

وفيه ، حضر جماعة من الفرنسيس من جهة الشرق ، ومعهم دواب [ ٢٨٨ ] كثيرة وآلات حرب ، ومروا في شارع المدينة ، ومنعوا الناس من شرب الدخان خوفاً على البارود من النار ، فتبين أنهم الذين كانوا محافظين بالصالحية .

وبعد أيام ، حضر أيضا الذين كانوا بالقرين ، وكذلك الذين كانوا ببلبيس وناحية الشرق شيئاً بعد شئ .

وفي غايته (٢) ، مات على كتخدا النجدلي ، بعد أن مرض بالحبس ، وأنزل من القلعة ، ومات بداره .

١ - يوم الثلاثاء ٢٣ نو القعدة ١٢١هـ الموافق ٧ أبريل ١٨٠١م .

٢ - مابين القوسين حذف من عجائب الآثار وكتب بدلها " كمثارى " .

٣ - المسيو جيرار Girard أحد مهندسي الحملة ، والمشرف على إدارة أعمال الري ، درس ترع القطر المصري ، وله يحث عن الأحوال الزارعية والصناعية والتجارية لمصر نشر في كتاب وصف مصر ، وكان عضواً بالمجمع العلمي الفرنسي ، توفي عام ١٨٣٦م .

٤ - يوم السبت ٢٠ نو القعدة ١٢١هـ الموافق ٤ أبريل ١٨٠١م .

ه - يوم الثلاثاء ٢٣ نو القعدة ٥/١/هـ الموافق ٤ ابريل ١٨٠١م .

٦ - كانت غايته يوم الثلاثاء ٣٠ نو القعدة ١٢١هـ الموافق ١٤ أبريل ١٨٠١م .

### شهر ذي المجة الحرام ١٢١٥هـ (١)

فيه (٢) ، حصل الاجتماع بالديوان ، وأخبر الوكيل أن كبيرهم قد بعث أخباراً بالأمس ، منها أنه قد مات جماعة من كبرا الإنكليز ، وأن أكثر عساكرهم ممروضون بمرض الزحير والرمد ، وربما حصل الصلح عن قريب ، ويرجعون إلى بلادهم ، وأن العطش مُضَارِرُهُم ، وبعثوا عدة مراكب لتأتيهم بالماء فتعذر عليهم ذلك ، ثم سأل عن أحوال البلد وسكون الرعية والغلال والأقوات ، فأجيب بإن البلد مطمينة ، والرعية ساكنة ، والغلال موجودة ، فقال لابد من اعتنايكم بجمع هذه الأمور الموجبة للراحة .

وفيه ، أشيع أن العساكر العثمانية والإنكليز ملكوا تغر رشيد وأبراجها ، وهرب الباقون وحاربوا من كان من الفرنسيس حتى قتل من قتل وأسر من أسر ، وهرب الباقون ولله الحمد (٢) .

وفى ذلك اليوم (٤) ، قبضوا على نيف وستين من مغاربة الفحامين وطواون والغورية ونفوهم ، وذلك من فعل عبد العال الأغا .

وفيه ، أمر "بليار" قايمقام بركوب أحد [ص٢٨٩] المشايخ صحبة عبد المعال ، ويمرون بشوارع المدينة ، فكان يركب معه مرة الشيخ محمد الأمير ، ومرة الشيخ سليمان الفيومي ، وذلك لتطمين الرعية .

١- استهل شهر نو الحجة الحرام ١٣١٥هـ الموافق يوم الاربعاء ١٥ أبريل ١٨٠١م .

٢ - لم يحدد الجبرتى تاريخ حدوث هذا الاجتماع والمرجح أنه تم أول الشهر يوم الأربعاء ،
 وعلى ذلك فهو تاريخ اليوميتين التاليتين أيضاً .

٣ - " ولله الحمد " حذفها الجبرتي عند كتابة هذه اليومية في عجائب الآثار .

٤ - لم يذكر الجبرتى يوماً معيناً فى اليومتين السابقتين وعلى ذلك فربما يقصد يوم الأربعاء
 غرة شهر ذى الحجة ٥١٢١هـ الموافق أبريل ١٨٠١ .

وفي سادسه (۱) ، قرئ مكتوب زعموا أنه حضر من صارى عسكر منو من جهة سكندرية ونصه ، بعد البسملة والجلالة والصدر المعتاد :

"إلى حضرات كافة المشايخ والعلما الكرام المستشيرين بمحفل الديوان المنيف بمحروسة مصر ، أدام الله تعالى فضايلهم ، إنما النصرة إلا من الله ويشفاعة رسوله الكريم عليه السلام الدايم ، العساكر الفرنساوية (٢) والإنكليزية هما إلى هذه الأن حضيران قتلهما ، فحصناً أطرافنا بمتراس وخنادق لا تولا هما إلى هذه الأن حضيران قتلهما ، فحصناً أطرافنا بمتراس وخنادق لا تولا تهجن ، وغير ذلك يلزم نخبر حضراتكم لتهدية تمشياتكم ، ولأجل انتظام أن سلطان الروسية المحمية أعان بواسطة مرسلينه إلى حضرة السلطان سليم أذعن الأمر إلى عساكره ، لأجل ما يتجانبوا ويتراوا (٢) ويخلوا من بر مصر جميعاً ، وإلا لابد من السلطات الروسيات الجمعية الإقامة بالمحاربة بمعية ماية ألف عسكرية ضد العثمنلية ، وضد قسطنطونية ، فبناء على ذلك أرسل السلطان سليم أوامره بفرمانه خطاباً إلى عساكره لتخلية بر مصر ، ولكامل من البر المذكور لكى وبتقديم امتثالهم إلى أوامر سلطانهم ، فأعلنوا وأخبروا كل ذلك إلى أهالى مصر ، ويتقديم امتثالهم إلى أوامر سلطانهم ، فأعلنوا وأخبروا كل ذلك إلى أهالى مصر ، ولها الجمعيور الفرنساوية ، والله تعملي يديم فضايلكم عن الإلهام بالخير ولها الخير ، فاعتمعوا وتعتنوا بحماية [ص ٢٩٠] وصيانة وله الجمه ور الفرنساوية ، والله تعمالى يديم فيضايلكم عن الإلهام بالخير ولها المعلود وله المواه الماليد وله المواهد والفرنساوية ، والله تعمالي يديم فيضايلكم عن الإلهام بالخير وله الفرنساوية ، والله تعمالي يديم فيضايلكم عن الإلهام بالخير وله الفرنساوية ، والله تعمالي يديم فيضايلكم عن الإلهام بالخير وله الفرنساوية ، والله تعمالي يديم فيضايلكم عن الإلهام بالخير وله الفرنساوية ، والله تعمالي يديم فيضا على المناسفوية والمورساوية ، والله تعمالي يديم فيضاء كوراة الجمه عرب الفري المورس الهورية ، والله تعمالي يديم في الإلهام بالخير والفرية ، والله تعمالي يديم فيضاء المورس المورس المورس المورس الفرية ، والله تعالى يديم فيضاء المورس المور

١ - يوم الاثنين ٦ ذي ه١٢١٥ هـ الموافق ٢٠ أبريل ١٨٠١م .

٢ - كلمة " الفرنساوية " لا تتفق مع السيل فريما كتبت خطأ ويقصد بها العثمانية أو المالطية و
 ولكنها وردت هكذا في جميع النسخ بما في ذلك عجائب الآثار أيضا .

٣ - هكذا في جميع النسخ والصواب " يترووا " .

٤ - العبارة غير منتظمة واكن المعنى أن الذهب الانكليزي كان كافياً لرشوة بعض العساكر
 العثمانية .

والسلامات ، حرر في ٢٥ جرمينال سنة تسعة ، الموافق لثلاثة ذي الحجة سنة ألف ومايتين وضمسة عشر . وكتب بالفاظه وحروفه من خط منشيه "لوماكا " الترجمان [ لعنه الله وقطع لسانه الذي نطق بهذه الألفاظ السخيفة والتراكيب الكثيفة التي لا يفهم لها معنى ، ولا يتبين لها مبنى ] (١) ، ثم قال الترجمان أن الفرنساوى الذي حمل هذا الكتاب نقل لي عن سر عسكر ، أنه ناشر لكم ألوية الشكر على قيامكم بوظايفكم ، فدوموا على ذلك ، ثم إن بعض الصاضرين من المشايخ أخبر بأن رجلاً من المنوفية يقال له موسى خالد ، كان الفرنساوية أحسنوا إليه ، وقدموه على أقرانه ، فلما خرجوا من المنوفية أفسد في البلاد ، وقطع الطريق ، ولا يتمكن أحد من أهل هذه الجهة ، أن يخرج من بلده لتحصيل معاشه ، وأنه صادر كثيراً من أغنيا منوف وغيرها ، فقال الوكيل ستسكن الفتنة ، ويعاقب المسدون ، ثم أمر بكتابة مكاتيب ممضاه من مشايخ الديوان ، خطاباً للتجار والمتسببين ولشايخ البلاد ، يأمروهم بأرسال الغلال والاقوات إلى مصر ، فكتبوا المحلة الكبرى ومنوف والمنصورة والفشن وبني سويف .

وفيه (٢) ، كتبوا جواباً من مشايخ الديوان ، لكبير الفرنسيس ، جواباً عن مكتوبه المذكور أنفا .

وفيه ، ذكر قايمقام [ص٢٩١] ، "بليار" لبعض الروسا ، أنه إذا رجع صارى عسكر منصوراً ودامت أهل البلد على سكونهم ، رفع عنهم نصف المليون والظلم

وفي عاشره  $(^{(7)})$ ، أفرجوا عن أحمد بن محرم التاجر ، بتوسل والدته

١ -- ما يين القوسين حذف من عجائب الآثار .

٢ -- أي في سادس الحجة ١٢١٥ هـ الموافق يوم الاثنين ٢٠ أبريل ١٨٠١م .

٣ - يوم الجمعة ١٠من ذي الحجة ١٢١٥ هـ الموافق ٢٤ أبريل ١٨٠١م .

لقايمقام "بليار" على مصلحة ألفين ريال فرانسة .

وفيه ، خرج عبد العال إلى ناحية أبو زعبل ، ورجع ومعه ثلاثة أشخاص من الفلاحين ، وضرب عنق أحدهم .

وفى ثانى عشره (١) ، ورد الخبر بموت مراد بيك بالوجه القبلى بالطاعون ، وكان موته رابع الشهر ، ودفن بسوهاج ، عند الشيخ العارف ، وإقيم عزاؤة عند زوجته الست نفسية ، وبنت له قبراً بمدفن الامام الشافعي رضى الله عنه ، وأشيع نقله إليه ، ثم ترك ذلك .

وقيه (Y)، قبض عبد العال على أناس من الغورية و الصاغة ومرجوش وغيرهم ، وألزمهم بمال ، وستل عن ذلك فقال لم أفعله من قبل نفسى ، وإنما هو عن أمر من الفرنسيس .

وفيه ، حفروخند قاعند تلال البرقية ، فكان الذين يضرجون بالأموات يصعدون بهم من فوق التل ثم ينزلون ويمرون على سقالة من الخشب على الخندق المحفود ، فحصل الناس غاية المشقة ، واتفق أن ميتاً سقط من على أرقاب (٢) الحمالين ، وتدحرج إلى أسفل التل .

وفيه ، أرسلوا جوابات إلى الأمرا المرادية ، وتقريراً إلى عشمان بك الموخدار المعروف بالطنبرجى ، بأن يكون أميراً ورئيساً على خشداشينه ، وعوضاً [ص٢٩٢] عن مراد بك ، ويستمرون على أمريتهم وتحت طاعة الفرنسيس .

١- يوم الأحد ١٢ من ذي الحجة ١٢١٥هـ الموافق ٢٦ ابريل ١٨٠١م .

٢ - أى في يوم الأحد ١٢ من ذى الحجة ١٢١هـ الموافق ٢٦ من أبريل ١٨٠١م وهو تاريخ
 اليوميات الأربع التالية .

٣- هكذا في كل النسخ ولكن المقصود منها " رقاب " .

وفيه حضرت جوابات المرسلات والتي أرسلت إلى البلاد ، بسبب إرسال الفلال والأقوات ، بأن المتسببين والتجار أجابوا بالسمع والطاعة ، غير أن المانع لهم قطاع الطريق ، وتعدى العرب ومنعهم السبيل ، وأن أبواب البلدان مغلوقة ، بحيث لا يمكن الخروج منها ، فإذا أمنت الطرق حضر المطلوب ، وكلام هذا معنا وأما الساعى المرسل إلى المنصورة ، فإنه رجع من أثناء الطريق ، وام يمكنه الوصول إليها ، لأن العساكر القادمة قد دخلوها وصارت في حكمهم .

وفيه ، أى فى غرة الحجة (١) ، طعن مصطفى أغا بطال ، فلما ظهر فيه ذلك ، رفعوه بطريقة مهانة ، وأنزلوه إلى الكرنتيلة بباب العزب ، وألقوه بها ، ثم تكلم فى شأنه أرباب الديوان وتشفعوا ، فأنزلوه إلى داره ، فمات بها ، وكذلك وقع لحسين قرا إبراهيم التاجر فى ثانى يوم .

وفى كل يوم ، يموت من الفرنسيس الشلائون والأربعون ، ويتزلون بهم من كرنتيلة القلعة ، على أخشاب مثل الأبواب ، كل ثلاثة أو أربعة "سوا" ، يحملونهم الحمالون وأمامهم اثنين من الفرنسيس ، يمنعون الناس و ويباعدونهم عن القرب منهم ، إلى أن يخرجوا بهم من باب القرافة ، فيلقونهم في حفر عميقة قد أعدها الحفارون ، ويهيلون عليهم التراب حتى يعلوهم ، ثم يلقون صفاً آخر ويغطونهم بالتراب ، حتى تمتلئ الحفرة ويبقى بينها وبين الأرض نحو الذراع ، فيكبسونها بالتراب والأحجار ، ويحفرون أخرى غيرها كذلك ، فيكون في الحفرة الواحدة ، التنى عشر وستة عشر فوق [ص٢٩٣] بعضهم البعض وبينهم التراب ، ويرمونهم اثنى عشر وستة عشر فوق [ص٢٩٣] بعضهم البعض وبينهم التراب ، ويرمونهم

١ – اذا كان المقصود غرة الحجة فعلا ، فإن هذه اليومية ليست فى موضعها من حيث التسلسل التاريخى الذى عودنا عليه مؤرخنا ، وفى عجائب الآثار ذكر ما وقع لمصطفى أغا وحسين قرا فى أوائل الشهر ولم يحدد يوماً وربما أن مرضهما كان فى غرة الشهر أما وفاتهما فى يومى ١٢ ، ١٣ من ذى الحجة .

بثيابهم وأغطيتهم ، وذلك المكان الذي يدفنون به ، في العلوة خارج القادرية ، بين الطريقين الموصلين إلى جهة مقام الإمام الشافعي رضي الله عنه ،

وفيه ، أنهى مشايخ الديوان تعرض عبد العال الخبيث لمصادرة الناس وطلب المال ، بعد تأمينهم وتبشيرهم برفع نصف المليون عنهم ، فأجيبوا بأن ذلك على سبيل القرض ، لتعطل المال الميرى ، واحتياج العسكر إلى النفقة ، وقيل لهم أيضا إن كان يمكنكم أن تكتبوا إلى البلاد بدفع الميرى رفعنا الطلب عن الناس ، فقالوا هذا غير ممكن لحصول البلاد في حيازة القادمين ، وقطع الطرق من وقوف العرب بها ، وعدم الانتظام ، وإنما القصد الملاطفة والرفق، فأن وظيه في الخير .

وفي الخميس سادس الحجة (١) ، حضر استوف الخازندار ، وجرجس الجوهري ومن معهم من القبطة وغيرهم ، ماعدا الفرنسيس الذين ذهبوا معهم ، فأرسلت أوراق بحضور مشايخ الديوان والتجار والأعيان من الغد.

فلما كان في صبحها ، حصلت الجمعية ، وحضر الخازندار والوكيل وعبد العال ، والحاج عبد اله التاودى ، شيخ الغورية ، والحاج عمر الملطيلي ، " وكليمان " الترجمان ، فتكلم " ستوف " ، وترجم عنه الترجمان بقوله : " إن صلى عسكر الكبير منوا يقربكم يقربكم السلام ويثنى عليكم كثيراً ، وسينحل هذا الحادث إن شا اله تعالى ، ويقدم في خير ، ويروا أهل مصر ما يسرهم ، وقد هلك من الإنكليز خلق كثير ، وانضموا إليهم من جوعهم وعطشهم ،

ا - إن يوم ٦ تو الحجة لا يوافق يوم خميس ، وإنما يوافق يوم اثنين ، هذا إذا كان المقصوب ٦ الحجة ، ولكن الواضع أن يوم الخميس المذكور هو سادس عشر نو الحجة ٥ ١٢١هـ الموافق ٣٠ أبريل ١٨٠١م .

واتعلموا أن الفرنساوية لم يسلموا في رشيد قهراً عنهم (١) ، وكذلك أخلينا دمياط ، بل لأجل أن يطمعوا ويدخلوا إلى البلاد وتتفرق عساكرهم ، فنتمكن عند ذلك من استيصالهم ، ونخبركم أنه قد وردت إلى سكندرية مركب من فرانسة ، وأخبرت أن الصلح قد تم مع كامل القرانات ، ما عدا الإنكليز ، فإنهم لم يدخلوا في الصلح ، وقصدهم عدم سكون الصروب والفتن ، ليستولوا على أموال الناس ، وإعلموا أن المشايخ المحبوسين وغيرهم بالقلعة لا بأس عليهم ، وإنما القصد من تعويقهم وحيسهم دفع الفتن والخوف عليهم ، وشريعة الفرنساوية اقتضت ذلك ولا يمكن مضالفتها ، ومخالفتها كمخالفة القرآن العظيم عندكم ، وقد بلغنا أن السلطان العثمنلي أرسل إلى عسكره بالكف عن الفرنساوية ، والرجوع عن قتالهم ، فخالف عليه فخالف عليه بعض السفها منهم ، فأجابه بعض الحاضرين من المنافقين بقوله : " إن القصد حصول الراحة والصلح ، والفرنساوية عندي أحسن حالاً من الإنكليز، لأننا قد عرفنا أخلاقهم " ، ثم قال الخازندار : " إن الفرنسيارية لا يحبون الكذب ، ولم يعهد عليهم ، فبلازم أن تصدقوا كلما أخبر وكم به " ، فقال بعض الحاضرين: " إنما يكذب المشاشون والفرنساوية لا ياكلون الحشيش " ، ثم قال الضارندار: "إن وقع من أهل منصر فشل أو فسياد عوقيوا أكثر من عام أول ، وأعلموا أن الفرنساوية لا يتركون الديار المصرية ولا بخرجون منها ابدأ ، لانها صارت بالادهم وداخلة في حكمهم ، وعلى الفرض والتقدير [ص ٢٩٥] ، إذا غلبوا على مصر ، فإنهم يخرجون منها إلى الصعيد ، ثم يرجعون إليها ثانياً (٢) ، ولا

١ - يتضح سذاجه التبريرات التى يقدمها الفرنسيون للمصريين حول موقفهم وحروبهم مع الإنجليز والعثمانيين وهى أيضا نفس التبريرات التى كان مينو يرسلها إلى " بليار " فى القاهرة ، ولكن هذه التبريرات لم تكن لتقنع أى من الطرفين ، بل أدرك الجبرتى زيفها وسخر منها في كتابة ووصفها بأنها " تعويهات وأكانيب وخرافات ".

٢ - لعلها خطة تعلموها من المماليك حيث كان الصعيد ملجائهم في وقت الأزمات ، وقد طبقها
 مراد بيك أحسن التطبيق .

يخطر في بالكم قلة عساكرهم ، فإنهم على قلب رجل واحد ، وإذا اجتمعوا كانوا كثيراً ". وطال الكلام في مثل هذه التمويهات والأكانيب والضرافات و أجوبة الصاضرين بحسب المقتضيات ، ثم قال الضائدان: "القصد منكم معاونة الفرنساوية ومساعدتهم وغلاقة نصف المليون ، ونشفع بعد ذلك عند صارى عسكر في فوات النصف الثاني ، حكم ما عرفكم قايمقام بليار ، فاجتهدوا في غلاقه من الاغنيا ، واتركوا الفقراء ، ولكن ينبغي التعجيل ، فإن الأمر لأجل نفقة العسكر " ، ثم قال لهم : " ينبغي أن تكتتبوا جواباً لصارى عسكر تعرفوه فيه عن راحة أهل البلد ، وسكون الحال، وقيامكم بوظايفكم ، وهو ان شا الله يحضر إليكم عن قريب " ، وانفض المجلس وكتب الجواب المأمور به وأرسل .

وفيه  $\binom{1}{1}$  ، وصل الخبر بوصول طاهر باشا  $\binom{1}{1}$  ، بجملة من العساكر إلى أبو زعبل .

وفيه ، خرج عدة من العساكر الفرنساوية ، وضربوا أربع قرى من الريف بعلّة موالاة العرب ، وقطاع الطرق ، فنهبوهم وصضروا إلى مصر بمتاعهم ومواشيهم .

وفيه أرسل "بليار" قايمقام يطلب من الوجاقلية بقية ما عليهم من المال المتأخر من فردة الماتزمين ، وقدره اثنى عشر ألف ريال ، وإن تأخروا عن الدفع ، أحاط العسكر ببيوتهم ، ونقلهم إلى أضيق الحبوس ، بل واستعملهم في شيل الأحجار ، فاعتذروا بضيق ذات يدهم ، وحبسهم فتصدر إليهم السيد أحمد الزرو ،

١ - يوم الجمعة ١٧ من ذي المجة ١٢١هـ الموافق ١ مايو ١٨٠١م .

٢ - طاهر باشا: ورد عنه في عجائب الآثار "حضر طاهر باشا الأرنؤود وعساكر أرنؤود ،
 وقد تولى على مصر بعد خسروا باشا ولكن قتله الإنكشارية عام ١٨٠٣م".

وتشفع عند قايمقام بأن يقوموا بدفع أربعة [ص٢٩٦] آلاف ريال ، ويؤجلون (1) الباقى وينزلون من القلعة ، التحصيل ذلك ، فأجابهم وأنزل على يحيى أغاة الجراكسة ، ويوسف باش جاويش ، إلى بيت عبد العال ، وحبسهم بمكان (٢) بداره ، وحبس معهم تخذا الرزاز ، فكان يتهددهم ويرسل إليهم أعوانه ، يقولون لهم : "شهلوا ما عليكم وإلا ضربكم الأغا بالكرابيج " ، وسبحان الفعال لما يريد ، فأن عبد العال هذا الذي يتهددهم ، ربما لا يقدر على الوصول إلى الوقوف بين يدى أتباعهم ، فضلا عنهم .

وفيه ، حضر رسل من طرف حضرة عرضى همايون "بليار" ، فاجتمعوا به ، وخلا بهم وجههم من ليلتهم ، فلما حصلت الجمعية بالديوان سئل الوكيل عن ذلك ، فقال : إنهم أرسلوا يطلبون الصلح .

وفى ثامن عشره  $\binom{\mathsf{T}}{\mathsf{I}}$  ، أفرجوا عن إبراهيم أفندى كاتب البهار ، ليساعد فى قبض نصف المليون .

وفي رابع عشراينه (٤) ، قبضوا على أبو القاسم المغربي الذي كان تولى مشيخة رواق المغاربة بالأزهر (٥) ، بعد موت الشيخ الذي قبله بالشام ، وهو

١ - في النسخة (أ) " ويرحلون بالباقي " ، ولكن الصواب ما أثبتناه من بقية النسخ .

٢ - كلمة " بمكان " غير موجودة في النسخة (أ) فأثبتناها من بقية النسخ .

٣- يوم السبت ١٨ من ذي الحجة ١٢١٥هـ الموافق ٢ مايو ١٨٠١م .

٤ - يوم الجمعة ٢٤ من ذي الحجة ١٢١٥هـ الموافق ٨ مايو ١٨٠١م.

٥ – رواق المغاربة: خصص هذا الرواق للطلبة الواغداين من برقة طرابلس وتونس والجزائر ومراكش وهو يقع في الجانب الغربي من صحن الجامع إلى يمين الداخل من باب المغاربة، وجد به مكتبة كبيرة تضم ٣٣٨٦ مجلداً، وفي الرواق مطبخ وبئر، وله باب وكاتب وبواب، وكان مقدار الجراية التي تقدم لطلبته كل يومين ثمانمائه واثنين وستين رغيفاً، وكانت تصرف لهم مرتبات نقدية شهرية، ومن شروط المحبوسة على هذا الرواق أنه لا يستحق مرتباته وجريات إلا من كان مالكي المذهب، راجع د / عبد العزيز الشناوي: الأزهر جامعاً و جامعاً و جامعة، الأنجلوا،١٩٨٧، مجا، ص ٢٦٢٠.

الشيخ سالم بن مسعد الطرابلسى ، خرج من مصر ليلة الهزيمة الأولى من الحرب ، الذى وقع بانبابة ، فاستمر مقيماً بالشام إلى أن مات ودفن هناك ، وكان رجلاً خيراً صالحاً سمح النفس ، دمث الطباع والأخلاق ، وفيه تودد للناس وحسن عشرة ، ولما [ص ٢٩٧] تولى مشيخة الرواق ، امتدحه صاحبنا (١) المشار إليه بقصيدة أشار في مطلعها إشارة خفية ، لحالته مع الشيخ سالم المتولى مشيخة الرواق المذكور ، والسيد عبد الرحمن المعزول ، فإن بينه وبين المتولى صداقة ومحبة بخلاف المعزول ، وأول القصيدة :-

وأقبل الصبح سفيير اللثام تنبه الشرب لشرب المسيدام لما بكت بالطل عين الفيام المناف المنتظام المناف في الانتظام على الرياحين فأبرى السقام تيجان إبريز على حسن هام قوت غدا من نظمه في انسجام وجنة خشف قد علاها ضرام علينا فضيل هذا الإميام

انهض فقد والتجيوش السظلام
وعنت الورق على أيكها
والزهر أضحى فى الربا باسما
والفصمن قد ماس بأزهاره
وعطر الروض مرور المبا
كأنما السورد على غصنه
كانما السراخين يا
كأنما الأس عدار على
كأنما الورقاء لما شدت تتلو

ثم استمر في مدحه ، وهي طويلة مسطرة بديوان المذكور يقول في آخرها :بشسراك إقبسال به دائماً كان له فيك مسزيد الهيسام
فقد رأينا فيك ما نرتجى لا زلت فينا سسالاً والسسلام

١- كل ما ورد في هذه اليومية من أشعار الشيخ حسن العطار محتوف في عجائب الآثار.

حبسوه ولم قبضوا على السيد أبو القاسم المذكور  $\binom{\gamma}{1}$  بالقلعة وكذلك محمد أفندى يوسف ثانى قلفة ، وآخر له عبيد السكرى .

وفي خامس عشرينه (٢) ، أظهروا مكتوباً وزعموا أنه حضر من صدارى عسكرهم ، وقرئ بالديوان ، وهو في معنى التمويه والضرافات السابقة ، وفي ضمنه تقرير الفرنساوى المسمى[ص٢٨٩] " بجيرار" بالديوان عوضاً عن " فوريه " وتاريخه ثامن عشر الحجة (٢)

وفي سادس عشرينه (٤) ، أعادوا فرش الديوان بأمر الوكيل "جيرار" ، وذلك على حد قول القائل :

وتجلدى للشامتين أريهم أنى لريب الدهر لا أتضعضع (٥)

وفيه (١) ، أفرجوا عن أحمد الكاشف سليم الشعرواى ، بشفاعة حسين كاشف اليهودى، وسافر إلى جهة الصعيد .

وفي ثامن عشرينه  $(^{(V)})$  ، وصلت البشائر  $(^{(A)})$  بوصول حضرة الصدر الأعظم ،

١- لم يذكر سبب حبسه فى مظهر التقديس ، ولكنه فى عجائب الآثار يقول : " بسبب أنه كان يتكلم فى بعض المجالس ويقول " أنا شيخ المغاربة وأحكم عليهم ، ويتباهى بمثل هذا القول ، فنقل عنه ذلك إلى عبد العال والفرنسيس ، وظنوا من صحة قوله ، وأنه ربما آثار فتنة فقيضوا عليه ... ".

٧- يوم السبت ٢٥ من ذي الحجة ١٢١٥هـ المرافق ٩ مايو ١٨٠م،

٣ - يقصد يوم السب ١٨ من ذي الحجة ١٢١٥هـ الموافق ٢ مايو ١٨٠١م .

٤ - يوم الأحد ٢٦ من ذي الحجة ١٠١٥هـ الموافق ١٠ مايو ١٠٨٠م.

ه - هذا البيت ورد في النسخة (ب) نثرا أي في جملة واحدة وغير مقطع إلى شطرين .

٦ -- أي يوم ٢٦ من ذي الحجة ١٠١٥هـ الموافق ١٠ مايو ١٠١٨م .

٧ - يوم الثلاثاء ٢٨ من ذي الحجة ه ١٢١هـ الموافق ١٢ مايو ١٨٠١ .

٨ -- قي عجائب الآثار لا يعتبر الجبرتي هذه الأخبار " بشائر " ويكتب اليوميه هكذا " وردت الأخبار بوصول ركاب الوزير يوسف باشا إلى بلبيس."

والملاذ الأفخم ، وحلول ركابه ببلبيس وذلك يوم الجعة رابع عشرينه (١) ، فأقبل السرور ، وانشرجت الصدور .

## مجمل يوميات سنة ١٢١٥هـ (٢)

وانقضت هذه السنة بحوادثها التي لا يمكن ضبط كلياتها ، فضلاً عن جزئياتها فمنها توالي الهدم والخراب ، وتغيير المعالم ، وتنويع المظالم . وعم الضراب خطة الحسينية خارج باب الفتوح والخروبي ، فهدموا تلك الجهات والأخطاط والحارات والدروب ضمن ذلك من الخانات والوكايل والرباع والدور والمحامات والمساجد والمزارات ، والزوايا والتكايا ، وبركة جناق وما بها من الدور والقصور المزخرفة ، وجامع الجنبلاطية (٢) العظيم بباب النصر ، وما به من القباب العظام ، المعقودة من الحجر المنحوت المربعة الأركان ، الشبيهة بالأهرام ، والمنارة ذات الهلالين ، واتصل هدم خارج باب النصر بخارج باب الفتوح ، وباب القوس إلى باب الصديد ، حتى بقى ذلك كله خراباً متصلاً واحداً ، وبقى سور المدينة الأصلى ظاهراً مكشوفاً ، فغمروه ورموا ما تشعث منه ، وأوصلوا بعضه ببعض

١- يوم الجمعة ٢٤ من ذي الحجة ١٢١هـ الموافق ٨ مايو ١٨٠١م .

٢ - استهلت هذه السنة بيوم الأحد ٢٥ مايو ١٨٠٠م ، ، إنقضت بيوم الأربعاء ١٨٠١م .

٣ - جامع الجنبلاطيه: بشارع درب الحجر من ثمن درب الجماميز بجوار منزل الأمير راغب باشا، بناؤه بالحجر الآلة على هيئة شكل مستطيل، وله بابان عن يمين القبلة وشمالها، وبه أربعة أعمدة من الرخام عليها بوائك معتودة من الحجر تحمل سقفاً من الخشب النقى، وفي قبلته ترابيع من القيشائي وله منبر من الخشب الخرط، ودكه التبليغ ومنارة، وميضا، وبجواوه سبيل يعلوه مكتب ويملأ من الخليج الحاكمي زمن فيضان النيل بواسطة مجراه. على مبارك: مراجع سابق، جـ٤، ص ١٥٤.

بالبنا ، ورفعوا بنيانه ، [ص ٢٩٩] وعملوا عند كل باب كرانك وبدنات عظاماً و وأبواباً داخلة وخارجة ، وأخشاباً مغروسة بالأرض ، مشبكة بكيفية مخصوصة ، وكذلك باب البرقية وباب المحروق (١) ، وأنشاوا عدة قلاع فوق تلال البرقية (٢) ، ورتبوا فيها العساكر وآلات الحرب والذخيرة ، وصهاريج الماء ، وجعلا لها مزالق وانحدارات اسهولة الصعود والهبوط ، بقياسات هندسية ، على زوايا قايمة ومنفرجة ، وبنوا تلك القلاع بمقادير بين أبعادها ، وهدموا أبنية رأس الصوة ، عيث الحطابة وباب الوزير ، وتحت القلعة الكبيرة ، وما بذلك من المدارس القديمة المشيدة القديمة المشيدة ، والقباب (٦) المرتفعة بوهدموا أعالى المدرسة النظامية ومنارتها ، وكانت في غاية الحسن ، وجعلوها قلعة ، ونبشوا ما بها من القبور ، فوجدوا الموتى في توابيت من الخشب ، فظنوا داخلها دارهم ، فكسروا بعضها ، فوجدوا بها عظام الموتى ، فألقوها إلى خارج ، فاجتمع أهل تلك الجهة وحملوها ، وعملوا لها مشهداً بجمع من الناس ، ودفنوها داخل التكية المجاورة اباب وعملوا لها مشهداً بجمع من الناس ، ودفنوها داخل التكية المجاورة اباب وعملون بالسبع سلاطين ،

۱- باب المحروق: أحد أبواب القاهرة في سورها الشرقي المشرف على الصحراء أنشأه السلطان صلاح الدين الأيوبي في سنة ٦٩ه هـ الموافق ١٧٤ م، وكان يعرف بباب القراطين ، اكتشفه الأستاذ كريسويل بعد أن بطل استعماله وسد بالبناء . راجع د : عبد الرحمن ذكى - مرجع سابق ، ص ٢٤ .

٢ - كلمة " البرقية " غير موجودة في النسخة (ب) فأثبتناها من بقية النسخ .

٣- كلمة " القباب " تكتب في النسخة (ب) دائما " قبب " والأصوب ما أثبتناه من بقية النسخ .

٤ -- باب المدرج: أقدم أبواب قلعة الجبل، أنشأه السلطان صلاح الدين الأيوبي في سنة ١٧٥هـ الموافق ١١٨٣م، ولا يزال باقياً عند يسار الداخل إلى القلعة من الباب الجديد، نقش عليه ما نقرأه إلى يومنا هذا وهو " بسم الله الرحمن الرحيم" أمر بإنشاء هذه القاعة الباهرة المجاورة لمحروسة القاهرة التي جمعت نفعاً وتحسيناً وسعه على من التجأ إلى ظل ملكه وتحصينا ، مولانا الملك صلاح الدنيا والدين أبو المظفر يوسف بن أيوب محى الدولة أمير المؤمنيين على يد أمير مملكته قراقوش عبد الله المالكي الناصري في سنة تسعة وسبعين وخمسمائة . د / عبد الرحمن زكى: مرجع سابق ، ص ٢٤ .

والجامع الجركسى، وجامع خوند ببركة الناصرية خارج باب البرقية ، وكذلك أبنية باب القرافة ، ومدارسها ومساجدها ، وسدوا الباب ، وعملوا الجامع الناصرى [ص ٣٠٠] الملاصق له قلعة ، بعد أن هدموا منارته وقبابه ، وأوصلوا سور باب القرافة بجامع الزمر ، وجعلوا ذلك الجامع قلعة ، وكذلك عدة قلاع متصلة بالمجراة التي كانت تنقل الماء إلى القلعة الكبيرة ، وسدوا عيونها ، وجعلوها سوراً بذاتها ، ولم يبقوا منها إلا قوصرة واحدة من ناحية الطيبي جهة مصر القديمة وجعلوها باباً ومسلكاً ، وعليها الكرانك والغفر والعسكر الملازمين الإقامة بها ، وسدوا الجهة المسلوكة من ناحية قنطرة السد ، وحفروا خلف ذلك خندقاً .

ومنها ، تخريب دور الأزبكية وردمها بالأتربة و تبديل أوضاعها ، وهدم خطة قنطرة الموسكى ، وما جاورها من أول القنطرة المجاورة للحمام ، إلى البوابة المعروفة بالعتبة الزرقا ، حيث جامع أزبك ، وما في ضمن ذلك من الدور والحوانيت والوكايل ، وكوم الشيخ سلامة ، فيسلك المار من على القنطرة في رحبة متسعة حتى ينتهي إلى رحبة الجامع الأزبكي ، وهدموا بيت الصابونجي ، ووصلوه بجسر عريض ممتد ممهد ، ينته إلى قنطرة الدكة (۱) ، وفي متوسط ذلك قنطرة المغربي ، ومنها يمتد إلى بولاق على خط مستقيم إلى ساحل البحر ، حيث موردة التين و منها يمتد إلى بولاق على خط مستقيم إلى ساحل البحر ، حيث موردة التين و الشون ، وزرعوا بحافتيه السيسبان ، وهدموا المسجد المجاور لقنطرة الدكة و مع ما جاوره من الأبنية والغيسطان ، وعملوا هناك بوابه وكرنكاً وعسكراً ملازمين أص ١٠٠] الإقامة والوقوف ليلاً ونهاراً ، وذلك عند مسكن " بليار " قايمقام ،

١ - فى النسخة (ب) تكتب " النكة " والصواب ا أثبتناه من بقية النسخ .
 وقنطرة الدكه : يذكر المقريزي أنها كانت تقع على خليج الذكر ، وعرفت بقنطرة الأمير بدر
 الدين التركماني الذي عمرها . المقريزي - مصدر سابق ، ج٢ ، ص ١٢٥ .

ومنها توالى خراب بركة الفيل ، بأسرها ودورها وقصورها ، وبيوت الأمرا التى كانت بها ، حتى صارت كلها تلالاً وخرايب ، بحيث لا يتصور الرائى إعادتها إلا أن شاء الله ، وأخذوا أخشابها لعمارة القلاع ، ووقود النيران والبيع ، وكذلك ما كان بها من الرصاص والحديد والرخام . وهذه البركة يقول فيهاابن سعيد الاندلسي ، وقد ذكر القاهرة : " وأعجبني في ظاهرها بركة الفيل ، لأنها دائرة كالبدر ، والمناظر فوقها كالنجوم ، وعادة السلطان يركب فيها بالليل ، ويسرح أصحاب المناظر على قدر هممهم وقدرتهم ، فيكون بذلك لها منظر عجيب، وفيها أقول :-

أنظر إلى بركة الفيل التى اكتنفت بها المناظر كالأهداب للبصر كأنما هى والأبصار ترمقها كراكب قد أداروها على القمر ونظرت إليها وقد قابلتها الشمس بالغدو فقلت:

#### " شعر "

أنظر إلى بركة الفيل التى نحرت لها الغزالة نحراً من مطالعها وخل طرفك مجنوناً بيهجتها يهيم وجداً وحباً في بدايعها

وقال صاحبنا المشار إليه (١): "وأما بركة الفيل، فقد رميت بكل خطب جليل، وأورثت العين بوحشتها بكاء وعويل، والقلب يتذكر ما سلف من مباهجها حزناً طويل، تبدلت مغردات أطيارها بنواعب الغربان، ومحاسن غزلانها بكل علج تقذى به العينان، ومشيد قصورها بخرايب وتلال، وأكابر أمرايهما بصعاليك [ص٢٠٣] وأراذل، ولقد تذكرت ماضى عيش بها سلف، ومعهد أنس كان للكآبه

المقصود هذا هو الشيخ حسن العطار وكل ما ورد على لسانه فى هذه اليومية من نثر
وشعر محذوف فى عجائب الآثار . وجدير بالذكر أن الجبرتى قد حرص على أن يكون
عجائب الآثار كتاباً خالصاً له فحذف معظم كتاب العطار ولم يبق منها إلا النذر اليسير

بعده خلف ، فقلت متذكراً أولئك الأيام ، التي مرت كأضفاث أحلام :-

عللا ني بذكر خشف رخيسم وصنفا لي زمان أنس صنفا لي حيثما الدهر طوعنا والأمساني والربا في نضارة وزهيو خافضات به الغصيون رؤساً ولصقو القدير فيها وليسوع وتسرى السورد كالمليك لسديه يسط الروض نحوه وشي بسط للجيئ النهيور فيها طران ويكسا الصمام هيج عندى زمن بالسرور لم يكن إلا فيه كانت تجلى بدور جمسال من بنى الترك ذي الجمال المندي کل ظبی تراه پرنسو ویلهو (۲) ما زمتاناً ببركة الفيسل ولي لاعد مناك من زمان تقسيضي

واستقياني في الروض بنست الكروم بحبيب غنض ، وراح قديم فى تدان والوهم فى تهريسم حل فيه من الغمام السجيم مثقلات من در نظیهم يرقب الوصل من مرور النــسـيــم کل غصن یهوی بقد قویسم حاكها الطل في ابتداع بسيم وادر الزهور رقش الرسيوم فرط شوق إلى الزمان القديسم حلماً مر أو تراضى حليم أشسرقت عن نجسوم ليل بهيم أيضًا هي في الحسن ريم الروم (١) بقوام القنا نار الجحيم فيه قد كنت ثارياً في نعسيم بينشادنونديم

١ - في النسخة (ب) " روم الروم " والمقصود هذا بالريم الغزالي التركي ، وإن كان المعنى
 النساء القوقازيات .

٢ - في النسخة (ب) " يكهو وبرنو " ولكن الصواب ما أثبتناه من بقية النسخ .

ثم قال: " وهكذا الدنيا طبعت على الشان ، من سره زمن ساعة أزان ، وللعاقل في تقلبات الأيام عبر ، ما شوهد منها وماغبر " . وخربوا أيضا جامع أزبك العظيم، وجعلوه سوقاً لبيع أقالام المكوس . وأخربوا أيضا جامع [ص٣٠٣] العظيم، وجعلوه فمارة ، وجامع عثمان كتخدا القردغلي ، الذي بالقرب من الرويعي (١) ، وجعلوه خمارة ، وجامع عثمان كتخدا القردغلي ، الذي بالقرب من بركة رصيف الخشاب ، وجامع خير بك حديد ، الذي بضرب الحمام ، بقرب من بركة الفيل ، وجامع الفيل وجامع البنهاوي والطرطوشي والعدوى ، وجامع عبد الرحمن كتخدا ، المقابل لباب الفتوح ، هدموه حتى لم يبق له أثر المته .

ومنها ، أنهم غيروا معالم المقياس ، وبداوا أوضاعه وهدموا قبته العالية ، والقصد البديع الشاهق ، وهدموا القاعة التي بها عمود المقياس ، وبنوها على شكل آخر ، ورفعوا قاعدة العمود العليا ذراعاً ، من قطعة رخام مربعة ، رسموا عليها من جهاتها الأربع قراريط الذراع .

ومنها ، أنهم هدموا مصاطب الحوانيت التى بالشوارع ، ورفعوا أحجارها مظهرين أن القصد من ذلك توسع الأزقة ، لمرور العربات الكبيرة ، التى ينقلون عليها المتاع والجبس والجير وغيره ، والمعنى الضفى الثانى ، خوفاً من إقامة المتاريس بها عند حدوث الحروب كما تقدم . وكانوا وصلوا فى الهدم إلى باب زويلة ، ومن الجهة الأخرى إلى سوق مرجوش ، فهدموا مصاطب خط قناطر السباع والصليبة ودرب الجماميز وباب سعادة ، وباق الخرق ، إلى آخر باب الشعرية ، ولو طال الحال لهدموا مصاطب خط العقادين والغورية والصاغة والنحاسين ، إلى آخر باب الشعرية ، وباب النصر وباب الفتوح . فحصل لأرباب الحوانيت غاية الضيق لذلك ، وصاروا فى

۱- جامع الرويعى: بشارع الأزبكية بالقرب من شارع الشرايبي المعروف بجامع البكرى
 أنشأه السيد أحمد الرويعى رئيس التجار بمصر في القرن الثامن عشر وشعائره مقامة.
 راجع على مبارك مصدر سابق جـ ٤ ص ٢٤٨.

داخل فحوات الصوانيت مثل الفيران في الشقوق ، وبعض الزوايا والجوامع والرباع التي درجها خارج عن سمت صائط البنا [ص ٢٠٤] لما هدموا درجه ويسطه ، بقى باب مدخله معلقاً ، فكانوا يتوصلون إليه بدرج من الخشب مصنوع، يضعونه وقت الحاجة ، ويرفعونه بعدها ، فكانوا إليه بدرج من الخشب مصنوع ، ويضعونه وقت الحاجة ، ويرفعونه بعدها ، وذلك عمل كثير .

ومنها ، تبرج النساء ، وخروج غالبهن عن الحشمة والحياء ، وهو أنه لما حضر الفرنسيس إلى مصر ، ومع البعض منهم نساؤهم ، كانوا في الشوارع مع نسائهم ، وهن حاسرات الوجوه ، لابسات الفستانات ، ويركبن الخيول والحمير ، ويسوقونها سوقاً عنيفاً ، مع الضحك والقهقهة ، ومداعبة المكارية معهم وحرافيش العامة ، فمالت إليهم نفوس أهل الأهواء، من النساء الأسافل والفواء، م فتداخلن مع الفرنسيس؛ لضضوعهم للنسا ، ويذل الأموال لهن . وكان ذلك التداخل أولاً مع بعض احتشام وخشية العار ، ومبالغة في أخفائه ، فلما وقعت الفتنة الأخيرة بمصر ، وحاربت الفرنسيس بولاق ، وفتكوا في أهلها ، وغنموا أموالها ، وأخنوا ما استحسنوه من النسا والبنات ، صرن مأسورات عندهم فزيوهن بزي نسائهم ، وأجروهن على طريقتهن في كامل الأحوال ، فخلع أكثرهن نقاب الحيا بالكلية ، وتداخل مع أولئك المأسورات غيرهن من النساء الفواجر ، حتى كثرت الفواحش من النسا ، لما حل بالمسلمين من الذل والهوان ، وسلب الأموال ، واجتماع خيرات الدنيا في حوز الفرنسيس ، وشدة رغبتهم في النساء [ص ٢٠٥] ، وخضروعهم لهن ، وموافقة مرادهن ، وعدم مخالفة هواهن ، ولو شتمته أو ضربته بتاموسها على قفاه ، وأو كانت هي في غاية القبح ، فطرحن الحشمة والوقار ، والمبالات والاعتبار ، واستملن نظرائهن و اختلسن عقولهن ، لميل النفوس إلى الشهوات ، وخصوصاً عقول القاصرات ، وخطب منهم بنات الأعيان ،

وتزوج وهم رغبة في سلطانهم ونوالهم ، فيظهر حالة العقد الإسلام ، وينطق بالشهادتين ، لأنه ليس له عقيدة يخشى فسادها ، وصارمع حكام الأخطاط منهم النساء المسلمات ، متزييات بزيهم ، ومشوا معهم في الأخطاط للنظر في أمور الرعية ، والأحكام العادية ، والأمر والنهي والمناداة ، وتمشي المراة بنفسها ، أو معها بعض أترابها وأضيافها ، على شكلها ، وأمامها القواسة والخدم وبأيديهم العصبي ، يفرجون لهن الناس ، ويوسعون من أجل مرورهن الطرقات ، مثل ما يمر الصاكم ، ويأمرن وينهين في الأحكام . ولما وفي النيل ودخل الخليج ، وجبرت فيه السفن، وقع عند ذلك تبرج النساء واختلاطهم بالفرنسيس، ومصاحبتهم لهن في المراكب، والرقص والغنا والشيراب، في النهار والليل والشموع الموقدة، وعليهن الملايس الفاخرة ، والعلى والجواهر المرصعة ، وصحبتهم آلات الطرب وخدمة السفن ، يكثرون من الهنزل والمجون ، ويتجاوبون الصوت في تصريك المقاذيف بسخايف موضوعاتهم ، كثايف [ص٣٠٦] مطبوعاتهم، وخصوصاً إذا دبت المشيشة في رؤسهم ، وتحكمت في عقولهم ، فيصرخون ويطبلون ويرقصون وبزمرون ، ويتجاوبون بمحاكاة ألفاظ الفرنساوية في غنائهم ، وتقليد كلامهم شيئ كثير ، وأما الجوار السود فإنهم لما علموا رغبة القوم في مطلق الأنثى ، ذهبوا إليهم أفواجاً ، فرادى وأزواجاً ، فنطوا الحيطان ، وتسلقوا (١) من الطيقان ، وداوهم على مخبأت أسيادهم ، وخبايا أموالهم ومتاعهم ، وغير ذلك ،

ومنها ، أن يعقوب القبطى اللعين (٢) ، لما تظاهر مع الفرنساوية ، وقلدوه

١ - هكذا في الأصل والصواب: فإنهن ... ذهبن ... فنططن ... وتسلقن .

٢ - كلمة " اللعين " محدوفة من عجائب الآثار ، وهذا لا يعنى أن الجبرتى غير موقفه من يعقوب ، ولكنه فقط توقف عن استخدام اسلوب مبتذل .

صارى عسكر القبطة ؛ جمع شبان القبط ، وحلق لهم لحاهم ، وزياهم بزى مشابه لعسكر الفرنساوية ، مميز عنهم بقبع يلبسونه على رؤوسهم ، مشابه لشكل البرنيطة ، وعليها قطعة فروة سودا من جلد الغنم في غاية البشاعة ، مع ما يضاف إليها من قبح صورهم ، وسواد أجسامهم ، وزفارة أبدانهم ، وجعلهم عسكره وعزوته ، وجمعهم من أقصى الصعيد ، وهدم الأماكن المجاورة لحارة النصارى ، التي هو ساكن بها ، خلف الجامع الأحمر ، وبني له قلعة ، وسورها بسور عظيم ، وأبراج باب كبير ، ويحيط به بدنات عظام ، وكذلك بني أبراجاً في ظاهر الحارة ، وبهة بركة الأزبكية ، وفي جميع السور المحيط ، وفي الأبراج طيقان للمدافع ، وبنادق الرصاص ، على هيئة سور مصر الذي رمه الفرنساو ، ورتب على باب القسارة والداخل [ص ٢٠٧] عدة من العسكر الملازمين ، الوقوف ليلاً وبنايدهم البنادق على طريقة الفرنساوية .

ومنها ، قطعهم الأشجار والنخيل من جميع البساتين والجناين الكاينة بمصر وبولاق ، ومصر القديمة والروضة ، وجهة قصر العينى ، وخارج الحسينية ، مثل غيط فزخزان ، وغيط الملة ، وغيط أبو خودة ، وبساتين بركة الرطلى وأرض الطبالة ، وبساتين الخليج ، بل وجميع القطر المصرى ، كالشرقية والغربية والمنوفية ، وبساتين رشيد ودمياط ، كل ذلك لعمل القلاع ، وتحصين الاسوار في جميع الجهات ، وعمل العجل والعربات والمتاريس ، ووقود النار .

ومنها ، تكسير المراكب والسفن ، وأخذ أخشابها أيضاً مع شدة الاجتياج إليها ، وعدم إنشاء سفن جديدة ، لافتقار الناس ورؤسا المراكب ، وعدم الخشب والقار والحديد ، وبقية الآلات ، وعدم الأمن عليها لو فرض إنشاؤها (١) ، حتى السخة (١ - كلمة وإنشاؤها عير موجودة في النسخة (ب) فأثبتناها من بقية النسخ .

أنهم حال حلولهم الديار المصرية ، وسكنهم بالأزبكية ، كسروا جميع القنج والأغربة التي كانت مركرزة تحت بيوت الأعيان بقصد التنزهة ، وكذلك ما كان ببركة الفيل ، وقس على ذلك ، حتى أن القطر المصرى الآن في شدة الاحتياج لذلك ، وشحت البضايع ، وغلت الأسعار ، وتعطلت الأسباب في وضاقت المعايش ، وتضاعفت أجر التجارات في السفن لقلتها ، وبطلت المتاجر .

ومنها هدم القباب والمدافن الكاينة بالقرافة تحت القلعة [ص ٣٠٨]خوفاً من تترس المحاربين بها ، فكانوا يهدمون ذلك بالبارود ، على طريقة اللغم ، فيسقط المكان بجميع أجزائه، من شدة البارود وانحباسه في الأرض ، فيسمع له صوت عظيم فهدموا شيئاً كثيراً على هذه الصورة ، وكذلك أزالوا جانباً كبيراً من الجبل المقطم بالبارود ، من الجهة المحاذية للقلعة .

ومنها ، زيادة النيل الزيادة المفرضة ، التي لم يعهد مثلها في هذه السنين ، حتى غرقت الأراضي [ وحوصرت البلاد ، وتعطلت الطرق فصارت الأرض ] (١) ، كلها لجة ماء ، وغرقت غالب القرى التي السواحل ، فتهدموا من دورها شئ كثير ، وأما المدينة ، فإن الماء جرى جهة الناصرية إلى المسلوكة ، وطفح من بركة الفيل إلى الشمسي ، وطريق قنطرة عمر شاه (٢) .

ومنها ، استمرار انقطاع الطرق وأسباب المتاجر ، وغلو البضايع المجلوبة من البلاد الرومية والشامية والهندية والحجازية والمغرب ، حتى غلت أسعار جميع الأصناف (٣) ، وانتهى سعر كل شئ إلى عشرة أمثاله ، وزيادة على ذلك ، فبلغ

١ - مابين القوسين غير موجود في النسخة (ب) فأثبتناه من بقية النسخ .

٢ - قنطرة عمر شاه: كانت على الخليج الكبير يتوصل منها إلى برج الخليج الغربى ،
 أنشأها الأمير ركن الدين عمر شاه حوال عام ٥٤٧هـ الموافق ١٣٤٤م ، وموضعها عمر
 شاه بحى السيدة زينب راجع د / عبدالرحمن زكى ، مرجع سابق ، ص ٢٢٠ .

٣ - في النسخة (ب) " جميع البضايع".

الرطل الصابون (۱) إلى ثمانين نصفاً ، واللوزة الواحدة بنصفين ، وقس على ذلك .
ومنها ، وقوع الطاعون بمصر والشام ، وكان معظم ببلاد الصعيد ،
أخبرنى صاحبنا المشار إليه ، العمدة الفاضل الشيخ حسن العطار المصرى ،
نزيل أسيوط ، مكاتبه ونصه :--

"ونعرفكم أنه [ص ٣٠٩] قد وقع في قطر الصعيد طاعون لم يعهد ، ولم نسمع بمثله ، وخصوصاً ما منه بأسيوط (٢) ، وقد انتشرت هذا البلاء في جميع البلاد ، وشاهدنا منه العجايب ، وذلك أنه أباد معظم أهل البلاد ، وكان الكثوجة في الرجال ، سيما الشبان والعظما، وكل ذي وفضيلة ، وأغلقت الأسواق ، وعزت الأكفان ، وصار المعظم من الناس بين ميت ومشيع ومريض وعائد ، حتى أن الانسان لا يدرى بموت صاحبه أو قريبه إلا بعد أيام ، ويتعطل الميت في بيته ، من أجل تجهيزه ، فلا يوجد النعش والمغسل ، ولا من يحمل الميت إلا بعد المشقة الشديدة وإن أكبر كبير إذا مات لا يكاد يمشي معه ما زاد على عشرة أنفار وماتت العلما والقراء والملتزمون والرؤسا ، وأرباب الحرف ، واقد مكثت شهراً بدون حلق رأسي لعدم الحلاق ، وكان هذا الأمر من شعبان ، وأخذ في الزيادة في شهر ذي القعدة والحجة ، حتى بلغ النهاية ، فكان كل يوم من أسيوط خاصة ، زيادة على الستماية ، وصار الإنسان إذا خرج من بيته ، لا يرى إلا جنازة مريضاً و أو

١ - كلمة " الصابون " غير موجودة في النسخة (ب) .

٢ - أسيوط: من الأقسام الإدراية القديمة العهد وكانت موجودة في زمن الفراعنة باسم "
بوتف خنت " وقاعدته مدينة " سباودت " أسيوط ، وفي عهد البطالسه والرومان كانت باسم
" ليكوبوليس " وعاصمته " ليكوبوليس" أي مدينة الذئب وفي عهد العرب عرفت باسم "
الأسيوطية " ، ولم تكن ضمن الولايات التي كانت يتكون منها القطر المصري في العهد
العثماني . ، منذ ١٩٤١هـ ، جعلت أسيوط مأمورية قائمة بذاتها ، ثم قسمت لثلاثة أقسام ،
محمد رمزي ، القسم الثاني جـ٤ ، ص ٧ .

مشتغلاً بتجهيز ميت ، ولا يسمع إلا نايحة أو باكية (١) وتعطلت المساجد من الأذان والامامة ، لموت أرباب الوظايف ، واشتغال من بقى منهم بالمشى أمام الجنايز والسبح والسهر ، وتعطل الزرع من الحصاد ، ونشف على وجه الأرض ، أبادته الرياح ، لعدم وجدان من يحصده ، وعلى التخمين أنه مات الثلثان من الناس [ص ٣١٠] هذا مع سعى العرب في البلاد بالفساد والتخويف ، بسسب خلو البلاد من الناس والحكام ، وإلى أن قال " ولو شئت أن أشرح لك يا سيدى ما حصل من أمر الطاعون ، للأت الصحف مع عدم الابغاء "، وتاريخه ثامن عشرين الحجة سنة ١٢١٥ (٢)

# تراجم لوفيات سنة ١٢١٥هـ (٣)

وأما من مات (٤) في السنة من الأعيان ، فالأمير مراد بيك محمد مات بسهاج (٥) ، قادماً إلى مصر باستدعا الفرنسيس ، ودفن بها ، وكان موته رابع شهر الحجة كما تقدم ، وهو من مماليك محمد بيك أبو الذهب ، ومحمد بيك مملوك

١- هكذا في النسخة (أ) وفي عجائب الآثار ، أما في النسخة (ب) " ولا تسمع إلا النواح والبكا ".

٧- يوم الثلاثاء ٢٨ من ذي الحجة ١٢١هـ الموافق ١٢ مايو ١٨٠١م .

٣ - العنوان من وضع المحققين .

٤ - في النسخة (ب) " وأما الذين ماتوا " .

ه - سوهاج: وردت في معجم البلدان سوهاى قرية بمصر من قرى أخميم ، وكذلك وردت باسم سوهاج في قوانين ابن مماتى ، وفي تحفة الإرشاد وردت محرفة باسم سوماى ، وقد استمرت باسم سوهاى ، في الروزنامة القديمة ، وتاريع سنة ١٢١٣هـ ، ثم حرف إلى سوهاج فوردت به لأول مرة في قائمة مساحة سنة ١٢٧٢هـ ، ولا يزال هذا اسمها للآن ، وهي الآن مقر محافظة سوهاج .

محمد رمزى : مرجع سابق ، القسم الثاني ، الجزء الرابع ، ص ١٢٨ .

على بيك وعلى بيك مملوك إبراهيم بيك كتخدا القازدغلي اشترى محمد بيك مراد بيك المذكور في سنة اثنين وثمانين وماية وألف <sup>(١)</sup> وذلك اليوم الذي قتل فيه صالح بيك الكبير، فأقام في الرق أياما قليلة ، ثم أعتقه وأمَّره وأنعم عليه بالإقطاعات الجليلة ، وقدمه على أقرانه ، وتزوج بالست فاطمة زوجة الأمير صالح بيك ، وسكن داره العظيمة بخطة قلعة الكبش ، ولما مات على بيك ، تزوج بسريته أيضاً ، وهي الست نفيسة ، الشهيرة الذكر بالخير ، ولما انفراد محمد بيك بإمارة مصر ، كان هو وإبراهيم بيك أكبر أمرايه، والمشار إليهما نون غيرهما ، فلما سافر محمد بيك إلى الديار. الشامية ، ومحارياً للظاهر عمر ، أقام عنه في إمارة مصر إبراهيم بيك وأخذ صحبته مراد بيك وياقي أمرايه ، فلما مات محد بيك بعكا ، اجتمع رأى مماليكه [ص ٣١١] وأمرايه على رأسه مراد بيك ، وتقدمه عليهم ، وحملوا جثة سيدهم وحضروا بأجمعهم إلى مصر ، فاتفق رأى الجميع على إمارة من استخلفه سيدهم، وقدمه دون غيره و وهو إبراهيم بيك ، ورضى الجميع يتقدمه ورياسته ، اوفور عقله وسكون جاشه ، فاستقر بمشيخة مصر ورياستها ، ونايب نوابها ووزرايها و وعكف مراد بيك على لذاته وشهواته ، وقضى أكثر زمانه خارج الدينة ، مرة بقصره الذي أنشأه بالروضة ، وأخرى بجزيرة الذهب ، وأخرى بقصر قايمان (٢) جمهة العادلية ، كلذلك مع مشاركت لإبراهيم بيك في الأحكام ، والنقض والإيرام ، والإيراد والإصدار ، ومقاسمة الأموال والدواوين ، وتقليد مماليكه وأتباعه الولايات والمناصب ، وأخذ في بذل الأموال وإنفاقها على أمرايه وأتباعه ، فانضم إليه بعض أمرا على بيك ، وغيرهم ممن مات أسيادهم ، كعلى

۱-۱۸۲ هـ توافق ۱۷۲۸ م .

٢- في النسخة (ب) قمس قيماز !!

بيك المعروف بالملط، وسليمان بيك الشابورى، وعبد الرحمن بيك عثمان، فأكرمهم ووأساهم، ورخص لممالكيه في هفواتهم، وسامحهم في زلاتهم، وحظى عنده كل جرئ غشوم، وعسوف دميم ظلوم، فانقلبت أرضاعهم، وتبدلت طباعهم وشرهت نفوسهم، وعلت رؤوسهم، فتناظروا وتفاخروا، وطمعوا في أستاذهم، وشمخت أنافهم عليه، وأغاروا حتى على ما في يديه، واشتهر بالكرم والعطا، فقصده الراغبون، وامتدحه الشعرا والغاوون، وأخذ الشئ من غير حقه [ص ٢١٢]

#### " شعر "

وإنها خطرات من وساوسه يعطى ويمنع لا بخلاً ولا كرماً ثم ضاق عليه المسلك ، ورأى أن رضى العالم غاية لا تدرك ، أخذ يتحجب عن الناس ، فعظم فيه الهاجس والوسواس ، وكان يغلب على طبعه الخوف والجبن ، والتهور والطيش ، والتورط في الإقدام مع عدم الشجاعة ، ولم يعهد عليه أنه انتصد في حرب باشره أبداً ، على ما فيه من الادعا والغرور والكبر والخيلاء والصلف والظلم والجور ، كما قال القائل

### " شعر "

أسد على وفى الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر ولما قدم حسن باشا إلى مصر ، وخرج المترجم مع خشدا شينه وعشيرته ، هاربين إلى الصعيد ، حتى انقضت أيام حسن باشا و إسماعيل بيك ، ومن كان معه ، ورجعوا ثانياً بعد أربع سنين وشئ من الشهور ، من غير عقد ولا عهد ولا حرب ، تعاظم فى نفسه جداً ، واختص بمساكن إسماعيل بيك ، وجعل إقامته بقصر الجيزه ، وزاد فى بنايه وتنميقه ، وبنى تحته رصيفاً محكماً ، وأنشا بداخله

بستاناً عظيماً ، ونقل إليه أصناف النخل والأشجار والكروم ، واستخلص إقليم الجيزة لنفسه ، شراءً ومعارضةً وغصياً ، وكذلك قصر جزيرة الذهب ، وجعل يها -بستاناً عظيماً ، وكذلك قصر ترسا ويستان المجنون ، وصار يتنقل في تلك القصور والبساتين، ويركب للصبيد في غالب أوقاته، واقتنى الماشية من الأبقار والجواميس الحلابة والأغنام [ص ٣١٣] المختلفة الأجناس ، فكان عنده بالجيزة من ذلك شئ كثير جداً وعمل له ترسخانة (١) عظيمة ، وطلب صناع آلات الحرب من المدافع والمهاريز والبنب والجلل والمكاحل ، اتخذ بها أيضاً معامل البارود ، وأخذ جميع الحدادين والسباكين والنجارين ، فجمع الحديد المجلوب والرصاص والفحم والحطب ، حتى شحت جميع هذه الأنوات ، لكسونه كان يأخذ كل ما وجده منها ، وكذلك حطب القرطم والترمس والذره ، لحرق قمن الجير والجبس للعمباره ، وأوقف الأعبوان في كل جهة ، يحجزون المراكب التي تأتي من البلاد بالأحطاب ، ويأخذونها ويجمعونها للطلب ، ويبيعون لأنفسهم ما أحبوا ويأخذون الجعالات على ما يسمحون به ، أو يطلقونه لأريابه بالرسايط والشفاعات ، وأحضر أناساً من الغليونجية ونصارى الأروام وصناع المراكب ، فأنشأوا له عدة مراكب حربية وغلايين ، وجعلوا بها مدافع وألات حرب على هيئة مراكب الروم ، أصرف عليها أموالاً عظيمة ، ورتب بها عساكر وبحرية ، وأدار عليهم (٢) الجماكي والأرزاق الكثيرة ،

١ - ترسخانة: ذات أصول عربية بمعنى دار الصناعة ثم دخلت هذه الكلمة اللغات الأوربية ،
 وكانت فى اللغة السلطانية " Daysena" ثم دخلت من الإيطالية إلى اللغة التركية فى
 صيغة " ترسانة " وحرفت على لسان العامة فى تركيا صارت " ترسخانة "

راجع د / حسين جيب المصري ، ص ٥٤ .

٢ -- في النسخة (ب) " وادر عليهم " ،

وجعل عليهم رئيساً كبيراً رجلاً نصرانياً ، وهو الذي يقال له " نقولا "، بني له داراً عظيمة بالجيزة ومصر ، وله عزوة من نصارى الأروام المرتبين عسكراً ، وكان نقولا المذكور يركب الخيل ، ويلبس الملابس الفاخرة ، ويمشى في شوارع مصر راكباً ، وأمامه وخلفه قواسة ، يوسعون له الطريق ، على هيئة ركوب الأمرا ، كلذلك خطرات من وساوسه [ص٢١٤] لا يدري لأي شيّ هذا الاهتمام ، ولأي حاجة إنفاق هذا المال في الخشب والحديد ، وإعطائه لنصارى الأروام ، وترددت الناس ، فقائل يقول: إن ذلك خوف من خشداشينه ، وقائل يقول: مخافة من السلطنة ، كما تقدم في قضية حسن باشا (١) ، والبعض يظن خلاف ذلك ، وليس غير الوهم والتخيل الفاسد ، والخوف من كل شئ (٢) ، ويقيت آلات الحرب جميعها والبارود بحواصله، والجلل والبنبات حتى أخذ جميعه الفرنسيس، فيقال أنه كان بحواصل الترسخانة من جنس الجلل إحدى عشر ألف جلة ، كذا نقل عن معلم الترسخانة ، أخذ جميع ذلك الفرنسيس يوم استيلائهم على الجيزة ، ومما اتفق أنه وقعت مشاجرة في بعض الأيام ، بين بعض نصاري الأروام والفليونجية ، ويعض السوقة بمصير القديمة ، فتعصب النصاري على أهل البلد وحاريوهم ، وقتلوا منهم نيفاً وعشرين رجلاً ، وانتهت الشكوى إلى الأمير ، فطلب كبيرهم فعصى عليه ، وامتنع من مقابلته ، وعمر مدافع المراكب ووجهها جهة قصره ، فلم يسعه إلا التغافل ،

١- لزيد من المعلومات عن هذه الفترة راجع

<sup>-</sup> دانيال كريسيلوس :جنور مصر الحديثة كترجمة د: عبد الوهاب بكر، القاهرة.

<sup>-</sup> د: عبد الوهاب بكر: الدولة العثمانية ومصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر دار المعارف القامرة ١٩٨٧.

٢ - في جميع النسخ وفي عجائب الآثار وردت " الخوف شي " ولكننا أضفنا " من كل شي "
 حتى يستقيم المعنى .

وراحت على من راح ، واستوزر له رجالاً بريرياً ، وهو المسمى بإبراهيم كتخدا السنارى ، وجعله كتخداه (١) ومشيره ، وبلغ من العظمة ونفوذ الكلمة ، بإقليم مصر ، مالم يبلغه أعظم أمير بها ، وبني له داراً عظيماً بالناصرية ، واقتنى المماليك الحسان ، والسراري البيض والحبوش والخدم ، وتعلم اللغة التركية ، والأوضاع الشيطانية ، واختص [ص ٣١٥] ذلك البريري برجل قراش من رعاع الناس ، وجعله كتخداه ، يأتمره بأمره ، ويتوسلون به أعاظم الناس ، في قضا أشعالهم، ولما حسن لمراد بيك الأقامة بالجيزة ، وإضتار السكن بها ، وزين له شيطانه العزله عن خشداينه وأقرانه ، ترك لإبراهيم بيك أمر الأحكام والدواوين ومقتضيات نواب السلطنه ، مع كونه لا ينفذ أمراً دون رأيه ومشورته ، واحتجب هو عن الاجتماع بالناس بالكلية ، حتى عن الأمرا الكبار من أقرائه و كان السفير (٢) بينه وبينهم إبراهيم كتخدا المذكور ، فكان هو عبارة عنه وريما نقض القضايا التي انيرم أمرها عند إبراهيم بيك أن غيره بنفست ، أو عن لسيان مخدومت ، وأقيام المترجم على عزلته بالبر الغربي ، نصوست سنوات متوالية ، لا يعدي إلى البر الشرقي أبدأ ، فلا يحضر الديوان ، ولا يتردد إلى الأقران ، وإذا حضر الباشاء المولى على منصر ، ووصل إلى بر انبابة، ركب وسلم عليه مع الأمرا ، ورجع إلى قصره ، فلا يراه بعد ذلك أبداً ، وتعاظم في نفسه ، وتكبر على أقرانه وأبناء جنسه ، فقراحمت على سدته الطلاب ، وتكاليت على جيفته الكلاب ، [فأنزوي من

ا -- كتخدا : مستمدة من (كدخدا) في الفارسية وتطلق في التركية على الوكيل والنائب ،
وهي تطورت التركية إلى كلمة " كخية " وهذا الاسم عند العثمانين يطلق على عدة مهام
ووظائف ، فكان كبار الدولة العثمانية ممن لهم المناصب العالية في القصر والجيش لهم من
يتوب عنهم في أعمالهم ويعاونهم ويطلق عليهم "كتخدا".

د/ حسين مجيب المصرى - مرجع سابق ص١٦٤٠.

٢ - كلمة " السفير " غير موجودة في النسخة (ب) فاتبتناها من بقية النسخ .

١ - العبارة التي بين القوسين غير موجودة في النسخة (أ) ، فأثبتناها من النسخ الأخرى

٢ - النسخة (ب) " ممن يبيعها إلى بلاد

٣ – السراجين: من كلمة" جراغ " الفارسية التى دخلت التركية بلفظها الفارسي ومعناها ، فهي في اللغتين بمعنى المصباح وقد عرب قديما أصل هذه الكلمة الفهلوى وهو سراغ Ciragh بالسين المهملة فصارت في العربية " سراج " ووردت في القرآن الكريم " وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا " الاحزاب ٢٦ ، تصرف الترك في الكلمة ، فاستعملوها بالإضافة إلى معانيها الفارسية اسمأ للشخص يتفضل عليه بوظيفة أو راتب، وأطلقوها على الصبى يسلم لصانع ، ليأخذ عنه الصنعة ، ونطقوها نطقين "أجراغ" بالغين على على الاصل الفارسي ، " وجراق " بالقاف ، وقد عرب هذان اللفظان حديثا : فأما جراق بالقاف وبالجيم المشربة فتحول إلى إشراق وأما جراغ فتحول إلى سراج ، والسراج خادم ولد حرا غير مملوك يحرس بدن سيده .

راجع د/ أحمد السعيد سليمان : مراجع سابق ، ص ١٢٥ .

وكلمة نافذة ، فجمع من ذلك أموالاً وإيراداً عظيماً ، وكانت هذه البدعة السيئة من أعظم أسباب قوة الفرنسيس ، وطمعهم في الإقليم المصرى ، مع ما أضيف لذلك من أخذ أموائهم ، ونهب تجاراتهم ويضاعاتهم من غير ثمن ، واقتدى به أمراؤه ، وتناظروا في ذلك وفعل كل ما وصلت إليه همته ، واستخرجته فطنته ، واختص بالسيد محمد كريم السكندرى ، ورفع شأنه بين أقرانه ، فمهد له الأمور بالثغر ، وأجرى أحكامه به وفتح له باب المصادرات والغرامات ، ودله على مجبأت الأمور ، وأخذ أموال التجار [ص ٣١٧] من المسلمين وأجناس الافرنج ، حتى تجسمت وأخذ أموال التجار [ص ٣١٧] من المسلمين وأجناس الافرنج ، حتى تجسمت الفرنسيس الثغر ، كما ذكر ذلك في قتلته ، ومما سوات له به نفس المترجم ، بإرشاد بعض الفقها ، عمارة جامع عمرو بن العاص (١) ، وهو الجامع العتيق ، وذلك أن هذا الجامع لما خرب بخراب مدينة الفسطاط ، وبقيت البلد تلالاً وكيماناً وخصوصاً ما قرب من ذلك الجامع ، لم يزل في اضمحلال حتى مال شقة وسقفه وأعمدته فعزم على تجديده وعمارته ، ليرفع به دينه الخلق ، كما قال شاعرهم من قصدته :

فوق الصيانة إلا لَهُو مختلق ورُمُّه رقعة في دينك الخلق

ومسجد في فضا ما عمارته كأن عمراً دعا يا عاص هم به

١ - جامع عمرو بن العاص : هو أول جامع أنشئ بديار مصر ، أنشأه عمرو بن العاص سنة ١٢هـ ١٦هـ ١٦٤٦م بعد فراغه من فتح الأسكندرية وعودته منه ، ويعرف بتاج الجوامع والجامع العتيق ، وكان وقتئذ مشرفاً على النيل ، وقد وقف على تحرير قبلته جمع من الصحابة رضى الله عنهم ، ومساحته وقت إنشائه ٥٠ ذراعاً في ٣٠ ذراعا يحيط به الطريق من كل جهة ولا صحن له ، تسوده البساطة ، فليس له محراب مجرف ولا منارة ولا فرش ، وجدرانه عارية من البياض والزخرف ، لكن بعد ذلك زيد في مساحته وعمارته ، حتى لم يعد هناك شئ من عمارته القديمة ، وعمارة مراد بك هذه هي آخر عمارة له في العصر العثماني . راجع حسن عبد الوهاب : مرجع سابق ، ص١٤٥ وما بعدها

فاهتم لذلك ، وقيد به نديمه قاسم المعروف بالمصلى ، وأصرف عليه أموالاً عظيمة ، أخذها من غير حلها ، ووضعها في غير محلها ، فأقام أركانه وشيد بنيانه ، ونصب أعمدته ، وكمل زخرفته ، وبنى به منارتين وجدد جميع سقف بالخشب النقى ، وبيضه جميعه ، فتم على أحسن ما يكون ، وفرشه بالحصر الفيومى ، وعلق به القناديل . وحصلت به الجمعية أخر جمعه برمضان سنة اثنى عشر (۱) ، فحضر الأمرا والأعيان ، وكان يوماً مشهوداً ، فلما حضرت الفرنسيس في العام القابل بعد تاريخه ، جرى عليه ما جرى على غيره ، من الهدم والتخريب ، حتى أصبح بلقعاً أشوه مما كان

يبنى جامعاً لله من غير حِلَّه فجاء بحمد الله غير موافق [٣١٨] كمطعمة الأيتام من كد فَرَّجها فياليت لاتزنى ولا تتصدق

وبالجملة فمناقب المترجم لا تحصى ، وأوصافه لا تستقصى ، وهو كان من أعظم أسباب (٢) خراب الإقليم المصرى ، فلعل الهم يزول بزواله ، وكان صفته أشقر كث اللحية ، قصير القامة ، غليظ الجسم والصوت ، بوجهه أثر ضربة سيف، ظالماً غشوماً متهوراً ، مختالاً معجباً متكبراً ، ولم يخلف ولداً ولا بنتاً (٣) ، وصناجقه الذين هلك عنهم ، محمد بيك المعروف بالألفى ، وعثمان بيك المعروف بالبرديسى ، ومحمد بيك المنفوخ ، وسليم بيك أبو دياب معلوك مصطفى بيك الاسكندراني (٤)

١ - يوم الجمعة ٢٧ رمضان ٢٦٢هـ الموافق ١٦ فبراير ١٧٩٨ م.

٢ - كلمة "أسباب" غير موجودة في النسخة (أ) فأثبتناها من بقية النسخ .

٣ - في النسخة (ب) " ولم يخلف ولا بنتا "

٤ - لمزيد من المعلومات عن سيرة مراد بك .

راجع إسماعيل الخشاب : غاية ما يراد من سيرة الأمير مراد ، تحقيق د: دانيال كريسيلوس : د : حمزة بدر ، العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة ١٩٩٥ م .

ومات الأميير حسين بيك الجداوي ، مملوك على بيك ، وهو من خشيداشين محمد بيك أبو الذهب ، مات بغزة بالطاعون ، وكان من الشجعان الموصوفين ، والابطال المعروفين ، ولما انفرد على بيك بمملكة مصدر ، ولاه إمارة جدة ، فلذلك لقب بالجداوي ، وذلك سنة أربع وثمانين وماية وألف (١) ، وابتلى فيها بأمور ظهرت بها شجاعته ، وعرفت فروسيته ، ولما حصلت الوحشة بين إسماعيل بيك والمحمديين ، كان ممن نافق معه وعضده ، هو وخشداشينه رضوان بيك وعبد الرحمن بيك ، وكانت لهم الغلبة ، ونما أمره عند ذلك ، وظهرت شانه بعد أن كان خمل ذكره ، وهو الذي تجاسر على قتل يوسف بيك في بيته ، بين ممالكيه وعزوته ، ثم خامس على إسماعيل بيك ، وانقلب مع المصديين عندما خرج لماريتهم بالصعيد، فخادعوه وراسلوه ، وانضم إليهم بمن معه ، ورجعوا إلى مصر ، وقرُّ [ص ٣١٩] إسماعيل بيك بمن معه إلى الشام ، واستقر هو وخشداشينه <sup>(٢)</sup> في مملكه مصر ، مشاركين لهم ، متوقعين بهم الفرصة، مع التهور الموجب لتحذر الآخرين منهم ، إلى أن استعجلوا إشعال نار الحرب، فجرى ما جرى بينهم من الحروب والمحاصرة بالمدينة ، وانجلت عن خذلانهم وهزيمتهم ، وظهور المحمديين عليهم ، وقتل بها عدة من أعيانهم ومواليهم ومن انضم إليهم ، وريما عوقب من لا جنى كما سطر ذلك في محله ، وفر المترجم مع بعض من بقى من عشيرته إلى القليوبية ، فقبض عليه وأتى به إلى مصر ، ففر إلى بولاق بمفرده ، والتجأ إلى بيت الشيخ الدمنهوري ، فأحاطوا به ، فنطّ من سطح الدار ، وخلص إلى الزقاق وسيفه مشهور في يده ، فصادف جندياً فقتله وأخذ فرسه فركيه وفر ، والعساكر خلفه

۱ – سنة ۱۸۶ هـ توافق سنة ۲۷۷۰م .

٢ - كتبت في النسخة (ب) " ختاسينه " وهي خطأ من الناسخ .

تريد أخذه ، وتتلاحق به من كل جهة ، وهو يراوغهم ويقاتلهم ، حتى خلص إلى بيت إبراهيم بيك فأمنه ، واتفقوا على إرساله إلى جده، فلما أقلع به في القلزم، أمر رئيس المركب أن يذهب به إلى القصير [ وخوفه القتل إن لم يفعل ، فذهب به إلى القصير] (١) ، فتوجه منها إلى إسنا (٢) ، وعلمت به عشيرته وخشداشينه ومماليكه ، فتلاحقوا به ، واستقر أمرهم بها بعد وقايع يطول شرحها ، فأقام نيفاً وعشر سنين ، حتى رجع إليهم إسماعيل بيك بعد غيبته الطويلة وانضم إليهم ، واصطلح معهم ، إلى أن كان ما كان ، من وصول حسن باشا إلى الديار المصرية، وإخراجه للمحمديين ، وإدخاله [ص ٣٢٠] للمذكور مع إسماعيل بيك ورضوان بيك وأتباعهم ، وتأميرهم بمصر ، واستقرارهم بها بعد رجوع حسن باشا إلى بلاده ، ووقوع الطاعون الذي مات به إسماعيل بيك ورضوان بيك وغيرهم من الأمرا، فاستقل بمن يقى من الأمرا، وفعل معهم من التهور والحمق والشره، ما أوجب لهم بغض النعيم والحياة معه ، وخامر عليه من كان يأمن إليه ، فلم يسعه ومن معه إلا القرار ، ورضى ذاك لنفسه بالذل والعار ، ودخلت المحمديون إلى مصر المحمية ، واستقر هو كما كان بالجهة القبلية ، فأقام على ذلك سبع سنين وبعض أشهر ، إلى أن وقعت حادثه الفرنسيس واستولوا على الإقليم المصرى ، وحضرت العساكر بصحبة حضرة (٣) الصدر الأعظم ، ووقع ما وقعو من الصلح ونقضه ، وانحصر

١ - مابين القوسين مفقود من النسخة (أ) وأثبتناه من بقية النسخ .

٢ - إسنا: قاعدة مركز، وهي من المدن القدية ذكرها جوتيه في قاموسه، وقال أميلينو في جغرافيته أنها وردت في كشف الأسقفيات، وهي مدينة في أقصى صعيد مصر على شاطئ النيل من الجانب الغربي وهي مدينة عامرة كثيرة النخيل والبساتين والتجارة.

ولما أنشئ قسم أسنا في سنة ١٨٢٦م جعلت أسنا قاعدة له وسمي مركز إسنا في سنة ١٨٩٠م : محمد رمزي : القسم الثاني ف٢ ، ص١٥١ .

٣ - كلمة " حضرة " غير موجودة في النسخة (ب) فاثبتناها من بقية النسخ .

المشار إليه مع من انحصر بالدينة من المصرلية والعثمانية ، فقاتل وجاهد ، وأبلى . بلاءً حسناً ، شهد له بالشجاعة والإقدام ، كل من العثمانية والفرنساوية والمصرلية، فلما انفصل الأمر ، وخرجوا إلى الجهة الشامية ، فلم يزل محرصاً ومرابطاً ومجتهداً ، حتى مات بالطاعون في هذه السنة ، وفاز بالشهادتين ، وقدم على كريم يغفر الذنوب جميعاً ، إنه هو الغفور الرحيم

ومات الأمير عثمان بيك المعروف بطبل ، وهو من مماليك إسماعيل بيك ، أمره في سنة اثنين وتسعين (1) ، ثم خرج مع سيده وتغرب معه في غيبته الطويلة ، فلما رجع إلى مصر في أيام حسن باشا ، وتولى إمارة الحاج (7) ، [ص (7)] في سنة خمس وماتين وألف(7) ، وكان سيده يقدمه على أقرانه ، ويظن به

١ - سنة ١١٩٢هـ توافق سنة ١٧٧٧- ١٧٧٨م .

٧ - إمارة الحاج: كان لقافلة الحج المصرى مكانة كبيرة ، وهي نابعة من مكانة مصر وعلاقتها بالحجاز ، ومنذ بداية العصر العثماني كان لإمارة الحاج أهميتها الكبيرة ، فأسندت في العامين الأولين لاثنين من أرباب الوظائف المدنية " المتعممين " ثم استحوذ عليه البكرات لماليك في العام التالي بإسنادها لأتباعهم من الكشاف وإن شاركهم شيوخ العربان الأقوياء في تولى هذا المنصب مثل شيوخ بني عونه البحيرة ، واكن خطورة وأهمية منصب أمير الحاج جعلت الدولة العثمانية تعهد بهذا المنصب في النهاية إلى البكرات الماليك القادرين على القيام بما يتطلبه المنصب من قدرة ومهارة ، لمزيد من التفاصيل راجع: الشيخ أحمد الرشيدي: حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولي إمارة الحاج تحقيق د/ ليلي عبد اللطيف ، الخانجي ١٩٨٠، ص ٨٣ .

٣ - في النسخة (أ) " سنة خمسين وماتين وألف " وهو خطأ من النسخ لأنه سنة ١٢٥٠هـ توافق عام ١٨٣٤م وهو تاريخ لاحق لوفاة عثمان بيك ، والصواب ما أثبتناه في المتن من النسخة (ب) وواضح أن محققي طبعة وزارة التربية والتعليم لم يقارنوا هذا التاريخ مع النسخة (ب) لذلك كتبوها بالمتن سنة ١٥٥٠هـ وصححوها بالهامش على أنها سنة ١٥٥٠هـ على اعتبار أن سنة ١٥٥٠هـ في عصر محمد على ولكن سنة ١٥٥٠هـ لم يكن عثمان بك قد ولد بعد ، أما سنة ١٥٠٠هـ في الصواب وتوافق سنة ١٧٥٠-١٧٩٨م .

النجاح، ولما طُّعن (١) وعلم أنه مقارق الدنيا ، أحضره وأوصاه وحذره من أعدايه ، وقال له: " إنى حصنت لك مصراً وسورتها، ومسيرتها بحيث تملكها بنت عمداء" (٢) ، فلما مات سيده تشوف للأمارة حسن بيك الجداوى ، وعلى بيك كتخدا الجاويشية ، فلم يرضى كل منهما با لآخر . وتخوفا من بعضهما ، فاتفق رأيهما على تأمير عثمان بيك المذكور ، كبيراً عوضاً عن سيده ، وسكن داره ، وعقدوا الدواوين عنده ، فنزل عن إمارة الصاح لحسن بيك تابع حسن بيك قصبة رضوان ، واستقل هو بأمور الدولة ومشيخة مصر ، فلم يفلح ، وهامر مع أخصامه وأخصام سيده ، والتف عليهم سرآ وصدق تمويهاتهم ، وخذل نفسه ودولته ، وذلك غيظاً من حسن بيك الجداوي ، لما رأى من تحقيره إياه ، والنظر له بعين العداوة والغدر ، وكل من حسن بيك الجداوي ، وعلى بيك كتخدا الجاويشية ، يتخوف نفاق صاحبه ، لتكرر ذلك منهما في الوقايع السابقة ، وانحراف طبع كل عن صداقة الآخر ، ولم يخطر ببالهما ولا ببال أحد من المجانين - • فضلا عن العقلا -ركون المشار إليه إلى أعدايه وأعدا سيده العدارة الموروثة ، فكانا كلما شرعا في شئ من مكايد الحرب ثيطهما واقعدهما ، وهما يظنان نصحه ، ويعتقدان خلوصه ومعرفته ، ولكونه تعلم سياسة الحروب من سيده ، لكثرة تجاريه وسياحته ، ولم يعلمنا أنه يمهند لنفسيه [ص ٣٢٢] طريقاً مع الأعداء ، إلى أن كان ما كان من مساعدته لهم بالتفافل والتقاعد ، حتى تحولوا إلى الجهة الشرقية ، وخلص إليهم بمن انضم إليه من عشيرته ، فلم يُسَع الباقون إلا الهرب ، وأسلم هو نفسه لأعدايه ، فأظهروا له المحبة ، وولوه إمارة الحاج حكم عهدهم له بذلك ، وأن تكون له مادام

١ - أي أصيب بالطاعون .

٢ - في النسخة (أ) كتبت " بحيث تملكها بنت أعمى " والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ .

حياً ، فخرج في تلك السنة ، أعنى سنة ست وماتين ، وكذلك سنة سبع (١) ، ونهب الحج في تلك السنة ، وفر هو إلى غزة ، فصودرت زوجاته ، واقتسمت إقاعطه ، ورجع بعد حين إلى مصر ، وأهمل أمره واستمر كأحاد الطايفة من الأجناد ، ويغدو ويروح إليهم ، ويرجو رفدهم ، إلى أن حدثت حادثة الفرنسيس ، فخرج مع من خرج إلى الشام ، ولم يزل هناك حتى مات في السنة المذكورة ، وكان دايماً يقول عند تذكره الدولة والنعيم : " ذلك تقدير العزيز العليم "(٢)

ومات الأمير عثمان بيك المعروف بالشرقاوى ، وهو من مماليك محمد بيك أبو الذهب أيضاً الكبار ، وتأمَّر في أيامه ، وعرف بالشرقاوى لكونه تولى الشرقية ، ووقع منه ظلم وجبروت ، بعد أستاذه  $\binom{7}{}$  ، وصادر كثيراً من الناس في أموالهم ، ثم انكف عن ذلك وزعم أن ذلك كان بإغرا مقدمه ، فشهره وقتله ، ولم يزل في امارته حتى مات الشام بالطاعون .

ومات الأمير أيوب بيك الكبير ، وهو أيضا من مماليك محمد بيك ، وكان من خيارهم ، يغلب عليه حب الخير والسكون ، ويدفع الحق لأربابه ، وتأمَّر على الحج ، وشكرت سيرته .

ومات الأمير مصطفى [ص ٣٢٣] بيك الكبير ، وهو أيضا من مماليك محمد بيك ، تولى الصعيد ، وإمارة الحج عدة مرار ، وكان فظاً غليظاً متمولاً بخيلاً شحيحاً ، وفي إمارته على الحاج ترك زيارة المدينة لخوفه من العرب ، وشحّه بعوا-يدهم ، وقلة اعتناه بشعار الدين ، فانتقد ذلك على المصريين من الدولة وغيرها ، وكان ذلك من أعظم ما اجترموه من القبايح .

۱ – ۲۰۲۱هـ توافق ۱۷۹۱ –۱۷۹۲ وسنه ۱۲۰۷هـ توافق ۱۷۹۲ –۱۷۹۳م .

٢ - سورة الأنعام الآية ٩٦ .

٣ - في النسخة (ب) " مع أستاذه " واكن ما أثبتناه هو الصواب .

ومات الأمير سليمان بيك المعروف [ بالأغا ، توفى بأسيوط بالطاعون ، وهو أيضاً من مماليك محمد بيك ، وهو أخر إبراهيم بيك المعروف ] (١) بالوالى ، صهر إبراهيم بيك الكبير ، الذى مات فى واقعة الفرنسيس الأولى فى انبابة ، مدبراً فاراً ، وسقط فى البحر وغرق ، وكان هو وأخوه قبل تقلدهما الصنجقية أحدهما والى الشرطة ، والآخر أغاة مستحفظان ، فلم يزالا يلقبان بذلك حتى ماتا . وكان المترجم محباً لجمع المال ، وله إقطاع واسعة ، وخصوصاً بجهة قبلى ، وفى آخر أمره أستوطن أسيوط ، لأنها كانت فى إقطاعه ، وبنى بها قصراً عظيماً ، وأنشأ بعض بساتين وسواقى ، واقتنى أبقاراً وأغناماً كثيرة . ومما اتفق أنه جزّ صوف الأغنام، وكانت أكثر من عشرة آلاف [ ثم وزعه على الفلاحين ، وسخرهم فى غزله ] (٢) ، ثم وزعه على القزازين فنسجوه ، ثم جمع التجار وباعه عليهم بزيادة عزله ] (٢) ، ثم وزعه على القزازين فنسجوه ، ثم جمع التجار وباعه عليهم بزيادة عن السعر الحاضر ، فبلغ ذلك مبلغاً عظيماً .

ومات الأمير قايد (٣) أغا ، وهو من مماليك محمد بيك أيضاً ، وكان يلقب أيام كشوفيته "بقايد نار" لظمه وتجبره ، وولى أغاة مستحفظان في سنة ثمان وتسعين وماية وألف (٤) ، فأخاف العامة ، وكان يتنكر ويتزيا بأشكال مختلفة ، ويتجسس على الناس ، وذلك أيام خروج إبراهيم بيك إلى قبلى ، ووحشته من مراد بيك ، وانفراد مراد بيك [ص ٣٢٤] بإمارة مضر ، فلما تصالحا ورجع إبراهيم بيك ، رد الأغاوية لعلى أغا ، فحنق المترجم لذلك ، وقلق قلقاً عظيماً، وترامى على الأمرا

١ - ما بين القوسين مفقود من النسخة (أ) فاثبتناه من بقية النسخ .

٢ - مابين القوسين مفقود أيضاً من النسخة (أ) .

٣ - في النسخة (ب) " عابد " .

٤ -- سنة ١١٩٨هـ توافق سنة ١٧٨٣ – ١٧٨٤ م .

وصاريقول: إن لم يردوا إلى منصبى قتلت على أغا ، وقتلت نفسى ، فلما حصل منه ذلك عزلوا على أغا ، وقلدوا سليم أغا أمين البحرين أغاوية مستحفظان ، ولم يبلغ غرضه ، ولم ترضى نفسه بالضمول ، وأكثر من الأعوان والأتباع ، فيحضرون بين يديه الشكاوي والدعاوي ، ويضرب الناس ويحبسهم ويصادرهم فى أموالهم ، ويركب وبين يديه العدة الوافرة من القواسة والخدم ، يحملون الحراب والقرابين والبنادق ، وخلفه الكثير من الأجناد والمماليك ، واتخذ له جلسا وندما (١) يباسطونه ويضاحكونه ، ولم يزل كذلك حتى خرج مع عشيرته إلى الصعيد عند حضور حسن باشا ، فاستولى على كثير من حصص الإقطاع ، فلما رجعوا في أواخر سنة خمس (٢) ، سكن دار جوهر أغا دار السعادة سابقاً بالضرنفش ، وتزوج سريته قهراً ، واستكثر من الماليك والجند ، وتاقت نفسه للإمارة ، وتشوف إلى الصنصقية ، وسخط على زمانه والأمرا الذين لم يلبوا دعوته ، ولم يبلغوه أمنيته، وصار لا يخاطبه جالساؤه إلا بقولهم يابيك ، ويكره من يخاطبه بدون ذلك ، وكان له من الأولاد الذكور اثني عنشر ولدأ لصلبه يركبون الخيول ، ماتوا في حياته  $\binom{r}{r}$  وكان له أخ من أقبح خلق الله في الظلم ، اتخد له أعواناً وأتباعاً ، وليس عنده ما يكفيهم ، وكان يخطف كلما مر بخطته بباب الشعرية ، من قمح [ص ٥٣٢] وتبن وشعير وغير ذلك ، ولا يدفع له ثمناً و هلك قبله بنصو ست سنين ،

١ - في النسخة (أ) " وندا من " ولكن الصواب ما أثبتناه من بقية النسخ .

٢ - أي في أواخر عام ١٢٠٥هـ الذي يوافق النصف الثاني من عام ١٧٩١م.

٣ - من غرائب أحوال الماليك في مصر أن أولادهم كانوا يموتون في سن مبكرة ولم نسمع طوال العصر العثماني عن مملوك ورثه أولاده ، وقد ناقش الدكتور كلوت بك هذه القضية وأرجعها إلى عدم ملائمة جو مصر إلى هؤلاء الصبية وإلى أسباب أخرى لمزيد من التفاصيل راجع : كلوت بك : لمحة عامة إلى مصر ، مطبعة أبى الهول ، د.ت ، جا .

وأتوا بجيفته إلى مصر مقر فصاً ، ودفن بمدفن أخيه بتربه المجاورين ، ومن جملة أفاعيله القبيحة ؛ أنه كان يجرد سيفه ويضرب رقاب الحمير ، ويزعم أنه يقطعها في ضربة واحدة ، ولم يزل أخوه المترجم على حالته حتى خرج من مصر عند مجى الفرنسيس وعاد بصحبة العرضى ، ومات مع من مات من الأمرا بالشام ، فقلده حضرة الصدر الأعظم الصنجقية فيمن تقلد ، وأدرك أمنيته ، فأقام قليلاً وهلك فيمن هلك ، فكان كما قال القايل :

فكان كالمتمنى أن يرى فلقا من الصباح فلما أن رآه عمى ومات أيضاً حسن كاشف المعروف بجركس ، وهو أيضاً من مماليك محمد بيك ، وإشراق (١) ، عثمان بيك الشرقاوى ، وكان من الفراعنة ، وهو الذى عمر الدار العظيمة بالناصرية، ، وصرف عليها أموالاً عظيمة ، فما هو إلا أن تم بناها ، ولم يكمل بياضها حتى وصلت الفرنسيس ، فسكنها الفلكيون والمدبرون وأهل الحكمة والمهندسون ، فلذلك صينت (٢) من الخراب ، كما وقع بغيرها من الدور ، لكون عسكرهم لم يسكنوا بها ، وتقلد المذكور الصنحقية بالشام ، ثم هلك بالطاعون

ومات الأمير حسن كتخدا المعروف بالجربان ، بالشام أيضا أو مات الأمير قاسم بيك المعروف بالموسقوا ، وهو من مماليك إبراهيم بيك ، وكان لين الجانب، قليل الأذى (٣) ، إلا أنه كان شحيحاً ، لايدفع حقاً توجه عليه ،

١ - إشراق: من التركية "جراغ" أو "جراق" بالجيم المشرية فيهما: الصبى يسلم الصائع
 ليأخذ عنه الصنعة، والاشراق الخادم الملوك وهي عكس السراج. راجع ما ذكرناه عنه
 سابقا عند حديثنا عن السراجين، في ترجمة مراد بك.

٢ - في النسجة (ب) " سلمت " ،

٣ - في النسخة (ب) " كثير الآذي " ولكنى الجبرتي في عجائب الآثار يؤكد أنه كان قليل الآذي
 كما أن سياق الكلام هنا يؤكد ذلك .

ولما مات خشداشه حسن بيك الطحطارى ، تزوج بزوجته ، وشرع فى بنا السبيل المجاور [ص ٣٢٦] لبيته بحارة قيسون ، فما هو إلا أن قرب إتمامه ، إلا وقدمت الفرنسيس لمصر ، فضربوه وشعثوا بنيانه ، وهدموا حيطانه ، وبقى على حالته ، كمثل ما فعلوه بدور تلك الخطة وغيرها .

ومات على أغا كتخدا جاوجان (١) ، وهو من مماليك الدمياطى ، ونسب إلى محمد بيك ، وأحبه إبراهيم بيك ورقاه ، واختص به وولاه أغاة مستحفظان فى سنة اثنين وتسعين وماية وألف (٢) ، فلم يزل إلى سنة ثمان وتسعين (٣) ، فخرج مع إبراهيم بيك إلى المنية ، عندما تغاضب مع مراد بيك ، فلما تصالحا قلدوه كما كان، فحنق قايد أغا ، وكان ما كان من عزله وولاية سليم أغا كما سبق الإلماع بذلك عند ذكر قايد أغا . ثم قلد كتخدا الجاويشية في سنة ست وماتين وألف (٤) ، ولم يزل متقلداً ذلك حتى خرج مع من خرج في حادثة الفرنسيس، وكان ذا مال وثروة ، مع مزيد شح وبخل ، واشترى دار عبد الرحمن كتخدا القازدغلى العظيمة ، التى بحارة عابدين ، وسكنها وليس له من المآثر إلا السبيل والكتاب الذي(٥) ،

١ - يقصد فرقة جاويشان: كان هذا الأوجاق مختص بخدمة الباشا والديوان العالى ، لذا عرفوا في الوثائق بلقب " جاوشان ديوان مصر " ، وبدأ تكوين هذا الأوجاق بعد إعلان قانون نامة مصر ٢٠٥٨م من الماليك الذين كانوا في الخدمة الشخصية للباشا المتخلفين عن الحيش المملوكي والذين أثبتوا إخلاصهم للسلطان العثماني وكان عددهم عند تكوينها لا يزيد عن ثمانين رجلاً ، وكان للباشا الحق في ملء المناصب الخالية في الجاوشان برجال من الفرق الأخرى فيها عدا فرقتي الانكشارية والعزبان .د: عراقي يوسف: مرجع سابق .

۲- سنة ۱۱۹۲هـ توافق ۱۷۷۷ - ۱۷۷۸م،

٣ - سنة ١١٩٨هـ توافق ١٧٨٧ - ١٨٧٨م .

٤ - سنة ١٢٠٦هـ توانق سنة ١٧١١ - ١٧٩٢م ،

ه - في النسخة (أ) " التي " وإكن الميواب ما أثبتناه هنا من بقية النسخ .

أنشأه بجوار داره الآخرى بدرب الحجر ، وهو من أحسن المبانى ، وقد حماه الله من تخريب الفرنسيس ، وهو باق إلى يومنا هذا ببهجته ورونقه .

ومات الأمير يحيى كاشف الكبير ، وهو من مماليك إبراهيم بيك الأقدمين ، وكان لطيف الطباع ، حسن الأرضاع ، وفيه نوق وتودد عطاردى (١) [ص ٣٢٧] يحب الرسومات والنفوس والتصاوير والأشكال ، ودقايق الصناعات ، والكتب المستملة على ذلك ، مثل كليلة ودمنة ، والنوادر والأمثال ، واهتم في بنا السبيل المجاور لداره بخطة عابدين ، فرسم شكله قبل الشروع فيه في قرطاس بمعونة الأسطى حسن الخياط ، ثم سافر إلى الأسكندرية ، وأحضر ما يحتاجه من الرخام والأعمدة المرمر الكبيرة والصغيرة ، وأنواع الأخشاب ، وحفر أساسه وأحكم وضعه ، واستدعى الصناع والمرخمين فتأنقوا في صناعته ، ونقش رخامه على الرسم الذي رسمه لهم ، كل ذلك بالحفر بالآلات في الرخام ، وموهوه بالذهب ، فما هو إلا أن ارتفع بنياته ، وتشيدت أركانه ، وظهر للعيان حسن قالبه ، وكاد يتم ما قصده من حسن مأربه؛ حتى وقعت حادثة الفرنسيس ، فخرج مع من خرج عمد أربا إلى الآن ، ولما خسرج سكن داره برطلمين ، قسبل إتمامه ، وبقى على حالته إلى الآن ، ولما خسرج سكن داره برطلمين ،

ومات الأمير رشوان كاشف ، وهو من مماليك مراد بيك ، وكان له إقطاع بالفيوم ، فكان معظم إقامته بها ، فاحتكر الورد ، وما يستخرج من مائه ، والخل المتخذ من العنب ، والخيش ، وأتجر في هذه البضايع بمراده واختياره ، وتحكم في الإقليم تحكم الملاك (٢) في أملاكهم وعبيدهم ، وذلك قوة واقتداراً.

١ - يهتم المؤلف بقرانات الكواكب والأبراج ، ويذكر الفلكيون أن كركب عطارد له تأثير طيب
 على مزاج بعض الناس الوبودين ،

٢ - في النسخة (ب) " الملوك " واكن الصواب ما أثبتناه من بقية النسخ .

ومات الأمير سليم كاشف بأسيوط مطعوناً (١) ، وهو من مماليك [ص ٣٢٨] عثمان بيك الجرجاوي ، من البيوت القديمة ، وخشداش عبد الرحيم بيك عثمان ، المتوفى سنة خمس ومايتين وألف (٢) بالطاعون الذي مات به إسماعيل بيك وخلافه ، وتزوج ابنته بعد موته ، وكان ملترماً بصصة من أسيوط ، وشرق الناصري ، واستوطن بأسيوط ، ويني بها دارا عظيمة ، وعدة دور صغار ، وأنشأ عدة بساتين ، وغرس بها ويشرق الناصري أشجاراً كثيرة ، وعمر عدة قناطر ، وصفير ترعيا ، وصنع جسبوراً ، وأسبلة في متفاون الطرق ، وأنشباً داراً بمصب بالمناخلية ، بسوق الملطيين ، واشترى داراً جليلة كانت اسليمان بيك المعروف بابق نبوت بحارة عابدين ، وعسَّرها وزخرفها ، وأنشأ بأسيوط جامعاً عظيماً ومكتباً ، فما هو إلا أن أكمل بنيانه حتى قدمت الفرنسيس ، فاتخلوه سجناً يسجنون به ، ثم لما قابل المذكور الفرنسيس وأمنوه ، أخذ في إصبارح ما تشعث من البنا ، وتتميم العمارة ، ولم يساعده الوقت إذ ذاك ، لقلة الخشب وآلات البنا ، فاشتغل يذلك على قدر طاقته ، فلما فرغ البنا وقارب التمام ، ولم يبق إلا اليسبير وقع الطاعون بأسيوط ، فمات والمسجد باق على ما هو عليه الأن ، وهو من المباني العظيمة المزخرفة على هيئة مساجد مصر . وكان المذكور ذا بأس وشدة وإقدام وشجاعة وتهور ، مشابه لحسن [ص ٣٢٩] بيك الجداوي في هذه الخصال ، ويده منسبوطة ، وطعامه ميذول ، وداره بأسيوط مقصد للوارد والصادر من الأمرا

۱- أي مات بالطاعون ،

۲ - سنة ۱۲۰۵ مـ توافق ۱۷۹۰ – ۱۷۹۱ .

وغيرهم ، وله إغداقات وصدقات ، وأنواع من البر ، ومحبة في العمارة ، وغراس الأشجار ، واقتناء الأنعام ، وله صوله وظلم وتجارى على سفك الدما ، فبذلك خافته عرب الناحية ، وأهل القرى ، وقاتل العرب مراراً ، وقتل منهم الكثير ، وبسكناه بأسيوط كثرت عمارتها من الناس لحمايتها ، وعدم صولة أحد على أهلها ، وله مهاداة مع الأمرا المصرية ، وأرباب الحل والعقد بها ، والمتكلمين عندهم ، فيرسل الغلال والعبيد والجوار السود و الطواشية (۱) وغير ذلك ، وله عدة مماليك بيض

راجع عماد أحمد هلال شمس الدين: مرجع سابق ، ص ٢٤١ ومابعدها .

١- الطواشية : هم الخصيان ، والخصاء عادة شرقية كانت شائعة قديماً بين الأشوريين والسابليين والمصريين القدماء ، وأخذها عنهم اليونانيون ثم الرومان فالإفرنج ، ومع أن الشريعة الإسلامية تحرم الخصى " الجب" إلا أن المسلمين قد مكفوا على اقتناء الخصيان حتى أصبحت هذه العادة الوحشية ملازمة لنظام التسرى ملازمة لا مفر منها حيث يستخدم الخصيان لخدمة وحراسة حريم النوت والأعيان. وفي النولة العثمانية لا يفون بامتياز المصول على الخصيان واقتنائهم غير العظماء ، أما في مصر فإنهم أكثر نتشاراً اسهولة الحصول عليهم ، حيث كانت عملية الخصاء تتم في قرية " دير الجنادلة القريبة من أسيوط على يد جماعة من أقباط القرية " ، ويتميز الطواشي بعلامات مميزه فهو أمرد سليب اللحية والشاريين بجسمه ميل السمنة وفي مسبته خنوبة ، وفيما عدا ذلك فإنه تبدى عليه علامات التجير، وتشاهد فيه نزعة للأذى ، سريع الخوف والغضب نتيجة با يشعر به من انحطاط شأنه نتيجة لزوال صفة الرجوله عنه ، لذلك يميل دائماً إلى التقري والصلاح والقيام بفروض الدين وفي مصر العثمانية كان العمل الأول للخصيان هو حراسة وخدمة الحريم حيث لا يجوز لغيرهم الدخول للحريم . وكان الخصيان الأحباش هم الأعلى سعراً والأندر وجو داً ، وقد بلغت مكانة الخصيان درجة عظمي في مصر في القرن التاسع عشر. حتى فاق بعضهم الوزراء وكبار رجال النولة ، ومنهم مثلاً ألماس أغا كبير أغوات والدة عباس باشاً وخليل أغا كبير أغوات والدة الخديو إسماعيل ،

وسدود ، أعتق كثيراً منهم ، من جملتهم عزيزنا الأمير أحمد كاشف المعروف بالشعراوى ، رقيق حواشى الطبع ، مهذب الأخلاق ، ذا فروسية في ركوب الخيل ، ومحبة في العلما واللطفا وهو من جملة محاسن سيده .

ومات الأمير باكير بيك أيضاً ، والأمير محمد بيك كشكش ، كلاهما بالشام ومات غير هؤلاء كلهم (١) بالشام ، ولا يحضرني أسماؤهم .

١ - كلمة " كلهم " غير موجودة في النسخة (ب) فأثبتناها من بقية النسخ .

# یومیات سنة ۱۲۱7هـ

## شـهر المـصرم (۱)

واستهلت سنة ستة عشر ومايتين وألف بيوم الخميس (٢) وباستهلالها خف الطاعون

وفي ليلة الجمعة تلك ، أرسل عبد العال وأحضر الشيخ محمد الأمير ليلاً إلى منزله ، فبيته عنده . ولما أصبح النهار ، طلع به إلى القلعة ، وحبسه عند المشايخ بجامع سيدى [ص ٣٣٠] سارية ، والسبب في ذلك أن ولد الشيخ المذكور ، كان من جملة من يستحث الناس على قتال الفرنسيس في الواقعة السابقة بمصر ، فلما انقضت هرب إلى جهة بحرى ، ثم حضر بعد مدة إلى مصر ، فأقام بها أياماً ثم رجع إلى فوه بإذن من الفرنسيس ، فلما حصلت هذه الحركة ، وتحذروا شدة التحذر ، وأخذوا الناس بأدني شبهة ، وتقرب إليهم المنافقون بالتجسس والإغرا ، ذكر بعضهم ذلك لقايمقام ، وأدخل في مسامعه أن ابن الشيخ المذكور ذهب إلى عرضي همايون ، فأرسل قايمقام إلى الشيخ محمد الأمير (٣) قبل تاريخه ، فلما حضر ساله عن ولده المذكور ، فأخبره أنه مقيم بفوه ، فقال له :"لم يكن هناك ، وأمهله ثمانية أيام مسافة الذهاب والمجي ، ثم خاطبه على لسان وكيل الديوان وأصفار أ ، فوعد بحضوره أو حضور الجواب بعد يومين ، واعتذر بعدم أمن الطريق ، فلما انقضت اليومان أمروا عبد العال بطلبه وإصعاده إلى القلعة ففعل .

١- العنوان من وضع المحققين .

٢- يوم الخميس غرة المحرم ١٢١٦هـ الموافق ١٤ مايو ١٨٠١م.

٣- اسم الشيخ غير مذكور في النسخة (أ) فأثبتناها من بقية النسخ .

وفيه (۱) حضر جملة من عساكر الفرنساوية من جهة بحرى ، وتواترت الأخبار بتملك القادمين قلعة الرحمانية ، وما بالقرب منها من الحصون الكاينة بالعطف وغيره ، وذلك يوم السبت خامس عشرين الحجة (٢) [ص٣٣]

وفيه ، حضرت زوجة كبير الفرنسيس بصحبة أخيها السيد على الرشيدى ، وكان خرج بها من رشيد عندما ملكها القادمون ، ونزل بها في مركب ، وأرسى بها قبالة الرحمانية [ فلما وقعت واقعة الرحمانية ] (<sup>7)</sup> وأخذت قلعتها ، حضر بها إلى مصر بعد تعب شديد ، وخوف من العربان وقطاع الطريق وغير ذلك ، فأقامت هي وأخوها ببيت الألفي بالأزبكية ثلاثة أيام ، ثم صعدا إلى القلعة .

وفيه ، قربت العساكر القادمة من الجهة الشرقية ، وحضرت طوالعهم إلى القليوبية والمنير والخانكة لأخذ الكُلف ، فتأهب قايمقام "بليار" للقائهم ، وأسر العساكر بالخروج من أول الليل ، ثم خرج هو في آخر الليل (٤)

فلما كان يوم الأحد رابعه ، (٥) رجع قايمقام بليار ومن معه منهزمين ،

١- أى يوم الجمعة ٢ المحرم ١٢١٦هـ الموافق ١٥ مايو ١٨٠١م وهو نفس تاريخ اليوميتين
 التاليتين.

٣- أى أن احتلال تلك الحصون كان يوم السبت ٢٥ من ذى الحجة ١١١٥هـ الموافق ٩ مايو
 ١٨٠٨م أما ورود الأخبار إلى القاهرة وتواترها فكان في يوم الجمعة ثانى المحرم ١٢١٦هـ الموافق ١٥ مايو.

٣- ما بين القوسين غير موجود في النسخة (أ) فأثبتناها من بقية النسخ الأخرى .

٤- ليلة يوم السبت ٣ المحرم ٢١٦١هـ الموافق ١٦ مايو ١٨٠١م .

٥- يوم الأحد ٤ محرم ١٢١٦هـ الموافق ١٧ مايو ١٨٠١م .

وكتموا أمرهم ، ولم يذكروا شيئاً (١)

وفي خامسه (٢) ، رفعوا الطلب عن الناس بباقي نصف المليون ، وأظهروا الرفق بالناس ، والسرور بهم ، لعدم قيامهم عند خروجهم للحرب ، وكانوا يظنون منهم ذلك .

وفيه ،(٣) أخذت جملة من عدد الطواحين ، وأصعدت إلى القلعة ، وأكثروا من نقل الماء والدقيق والأقوات إليها ، وكذلك البارود والكبريت والجلل والبنب ، ونقلوا ما في الأسوار والبيوت من الأمتعة والفرش والأسرة ، وحملوه إليها ، ولم يبقوا بالقلاع الصغار إلامهمات الحرب .

وفيه ، طلبوا الزياتين وألزموهم بمائتى قنطار سيرج ، وسمروا جملة من حوانيتهم [ص٣٣٧] وخرج جماعة من الجزارين لشرا الغنم من القرى القريبة ، فقبض عليهم العساكر القادمة ، ومنعوهم من العود بالغنم والبقر ، وكذلك منعوا الفلاحين الذين يجلبون الميرة والأقوات إلى المدينة ، فانقطع الوارد من الجهة

١- وجد بليار نفسه مهدداً في أن واحد بحشد القوات الإنجليزية التي تجتاز المسار المحاذي للنيل عن طريق الرحمانية ، وبالقوات العثمانية التي تصل من شرق الدلتا ، فإنه يطلب إلى مينو التحرك مع قواته إلى القاهرة لكى يواجه جيوش الأعداء في الأرض المنبسطة المكشوفة إلا أن الوقت كان قد تأخر كثيراً ، فأمام الضغط الأنجلو عثماني ، يترك لاجرانج الرحمانية وينسحب إلى القاهرة في ١٠ مايو ١٨٠١م ، وخرج بليار في ١٥ مايو وقابل العثمانيين في اليوم التالي ، ولكن دون عمل حاسم ، فقد قرر "بليار" الاحتفاظ بقواته والعودة بها إلى القاهرة للعمل على سد طريق النيل أمام القوات الإنجليزية الزاحفة ووضع بطارية قوية قادرة على وقف الأسطول النهرى الإنجليزي . وكان موقف غريب من بليار ، ولكن في الواقع لم يكن عند الضباط ولا الجنود الفرنسيين رغبة للقتال . هنرى لورنس : مرجع سابق ، ص ٥٨٠ .

٢- يوم الاثنين ٥ المحرم ١٢١٦هـ الموافق ١٨ مايو ١٨٠١ م .

٣- أى في خامس المحرم ، وهو تاريخ اليومية التالية أيضاً .

البحرية والقليوبية ، وعَزَّت الأقوات ، وشح اللحم والسمن جداً ، وأغلقت حوانيت الجزارين ، واجتهد الفرنسيس في وضع متاريس خارج البلد من الجهة الشرقية والبحرية ، وحفروا خنادق ، وطلبوا الناس للعمل ، فكانوا يقبضون على كل من وجدوه ، ويسوقونه للعمل ، وكذلك فعلوا بجهة القرافة ، وألقوا الأحجار العسظيمة والمراكب ببحر انبابة (١) لتمنع المراكب من العبور ، وابتدؤا المتاريس البحرية من باب الحديد ممدودة إلى قنطرة الليمون إلى قصر أفرنج أحمد (٢) إلى السبتية إلى مجرى البحر .

وفى ثامنه (٣) بعث قايمقام بليار فأحضر التجار وعظما الناس ، وسألهم عن سبب غلق الناس الحوانيت فقالوا: له من وقف الحال والكساد والجلا والموت ، فقال لهم : من كان موجوداً حاضراً فألزموه بفتح حانوته ، وإلا فأخبروني عنه ، ونزلت الحكام فنادت بفتح الحوانيت والبيع والشرا .

١- المقصود نهر النيل أمام أنبابه لمنع مرور السفن الإنجليزية نحو الجنوب .

٧- أفرنج أحمد : في القرن السابع عشر بدأ يظهر في مصر شكل جديد من أشكال الحزبية، وكان وجود روابط التنام بين كل من البكوات الصناجق وكبار العسكريين ، والدور الهام الذي لعبه السادة المتحكمون في مراكز قيادة الإنكشارية أمثال "أفرنج أحمد " ففي عام ١٧١١م قامت فتنه بين الأوجاقات العسكرية بسبب "أفرنج أحمد " وانضم إليها الباشا وقاضى عسكر وانقسم فيها العلماء بل والعربان أيضاً وانتهت بمقتل أفرنج أحمد وخمدت الفتنة وهدأت الأمور . ولكن كان لها آثار كبيرة فيما بعد .

لمزيد من التفاصيل راجع .

<sup>-</sup> على بن محمد الشاذلي القراء :ذكرما وقع بين عسكر مصر المحروسة :١٩٨٦هـ الموافق . ١٩٨٨م . المجلة التاريخية العدد ١٤ عام ١٩٨٦م . P.M.Holt , the career of Kucuk Muhammad 1671.1711- B.S.o.A.s .XXvL.1963.

٣- يوم الخميس ٨ محرم ١٢١٦هـ الموافق ٢١ مايو ١٨٠١ م .

وفي عاشره (١) شرعوا في هدم جانب من الجيزة من الجهة البحرية ، وقريت العساكر القادمة من البر الغربي إلى البلد المسماة بنادر .

وفيه ، (٢) تواترت الأخبار بأن العساكر الشرقية وصلت أوايلها إلى بنها وطحلا بساحل النيل .

وفى [ص٣٣٣] ثانى عشره ، (٢) نزلت آمرأة من القلعة بمتاعها واختفت بمصر ، فأحضر الفرنسيس حكام الشرطة وألزموهم بإحضارها ، وهذه المرأة السمها "هوى" كانت زوجة لبعض الأمرا الكشاف ، ثم أنها خرجت عن طورها وتزوجت "نقولا" وأقامت معه مدة ، فلما حدثت هذه الحوادث جمعت ثيابها واحتالت حتى نزلت من القلعة ، وهى على حمار ، ومتاعها محمول على حمار آخر ، فنزلت عند بعض العطف ، وأعطت المكارية الأجرة وصرفتهم من خارج واختفت . فلما وقع عليها التفتيش وأحضروا المكارية ، قالوا لانعلم غير المكان الذى أنزلناها به (٤) وأعطتنا الأجرة عنده ، فشددوا على المكارية ومنعوهم من السراح، وقبضوا على أهل الحارة وحبسوهم ، ثم أحضروا مشايخ الحارات وشددوا عليهم، وعلى سكان الدور ، وأعلم وهم أنه إن وجدت المرأة في حارة من الصارات ، ولم يخبروا عنها ، نهبوا جميع دور الحارة ، وعاقبوا سكانها ، فحصل الناس غاية الضبجر والقاق بسبب اختفايها ، وتفتيش أصحاب الشرطة ، وخصوصاً عبد العال، فإنه كان يتنكر ويلبس زى النسا ، ويدخل البيوت بحجة التفتيش عليها ،

١- يوم السبت ١٠ محرم ١٢١٦هـ الموافق ٢٣ مايو. ١٨٠١ م .

٢- أي في عاشر المحرم ،

٣- يوم الاثنين ١٢ محرم ١٣١٦هـ الموافق ٢٥ مايو ١٨٠١م .

٤- في النسخة (ب) "الذي نزلناها به " والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ .

فيزعج أرباب البيوت والنساء ، ويأخذ منهن مصالح ومصاغاً ، ويفعل ما لا خير فيه ، ولا يخشى خالقاً ولا مخلوقاً .

وفي خامس عشره (١) قبضوا على "ألطون أبو طاقية " النصراني القبطى ، وحبسوه بالقلعة ، وألزموه بمبلغ دراهم تبقت عليه من حساب البلاد .

وفى سادس [-778] عشره ، (7) أفرجوا عن محمد أفندى يوسف ، ونزل إلى بيته ، وكذلك الشيخ مصطفى الصاوى لمرضه .

وفيه ، انقضت دعوة تهمة الشيخ البكرى ، ومحصلها أن خادم مملوكي ، ذهب عن لسان المملوك إلى بليار قايمقام ، وأخبره أن الشيخ وصل إليه فرمان من العرضى بالأمان ، وكان هذا بإغرا عبد العال ، ليوقعه في الوبال ، ويحرك عليه حقد الفرنسيس ، فيوقعونه في العذاب البئيس ، لحزازة بينه وبين الشيخ البكرى [وميل للمملوك ، وكان وسيماً عزيزاً على سيده جداً ، مبتلى بحبه ] (٢) فلما حضر الشيخ على عادته عند قايمقام ساله عن ذلك ، فجحده ، فأحضر الخادم الذى بلغ ذلك ، فصدق على ذلك ، وأسند إلى المملوك سيده ، فأحضروا المملوك وسائره ، فقال نعم ، فقالوا له وأين الفرمان ، فقال : قراه وقطعه ، فقال الفرنسيس ؛ وكيف يقطعه هذا دليل الكذب ، لأنه لا يصح أن يتلقاه بالقبول ثم يقطعه ، فقيل له :ومن أتى به ، قال فلان ، فأردوا الشيخ بإحضار ذلك (٤) الرجل ، وحبس المملوك عند

١- يوم الخميس ١٥ محرم ١٢١٦ الموافق ٢٨ مايو ١٨٠١ م .

٢- يوم الجمعة ١٦ محرم ١٢١٦هـ الموافق ٢٩ مايو ١٨٠١م ، وهو تاريخ اليومية التالية أيضاً

٣- الفقرة التي بين القوسين محنوفة من النسخة (أ) وكذلك من عجائب الآثار ، وقد ألمح البعض إلى أن العلاقة التي بين المعلوك وسيده كانت علاقة جنسية . وكان ذلك شائعاً في ذلك الوقت ، وأن افتتنان الشيخ بمعلوكه الوسيم كان سبباً في اهتمامه بإنقاذه من أيدى الفرنسيين رغم جريمته التي ارتكبها في حقه .

لزيد من المعلومات راجع : كريستوفر هيرولد : مرجع سابق .

٤- في النسخة (ب) "هذا " ولكن الصواب ما أثبتناه من بقية النسخ .

عبد العال يومين ، وذال غرضه منه (١) وحضر الرجل فسألوه ، فجحد ذلك ولم يثبت عليه و ظهر كذب الغلام والخادم ، فعند ذلك طلب الشيخ غلامه ، فقال قايمقام : إن قصاصه في شريعتنا أن يقطع لسانه ، فشفع فيه سيده وأخذه ، بعد أمور وكلام قبيح قاله الغلام في حق سيده .

وفيه (٢) حضر حسين كاشف اليهودى إلى قايمقام ، [ص٣٥] وأخبره أن الأمرا الذين بالصعيد خرجوا عن طاعة الفرنساوية ، وردوا مكاتبتهم التى أرسلوها لهم بعد موت مراد بيك ، وأنهم مروا وتوجهوا إلى بحرى ، من البر الغربى ، وعثمان بيك الأشقر ذهب من خلف الجبل إلى جهة الشرق ، فلما حصل ذلك ركب قايمقام ، وذهب للست نفيسة وأمنها وطيب خاطرها ، وأخبرها أنها في أمان ، هي وجميع نساء الأمرا والكشاف والأجناد ، ولا مؤاخذة عليهن بما فعله رجالهن .

وفى محرم عشرينه (٢) توكل رجل قبطى يقال له "عبد الله" من طرف يعقوب، بجمع طايفة من الناس لعمل المتاريس فتعدى حتى على بعض الأعيان، وأنزلهم من على دوابهم، وعسف وضرب بعض الناس على وجهه حتى أسال دمه فتشكى الناس من ذلك القبطى، وأنهوا شكواهم إلى بليار قايمقام، فأمر بالقبض على ذلك القبطى، وحبسه بالقلعة. ثم فردوا على كل حارة رجلين يأتى بهما شيخ الحارة، وتدفع لهما أجرة من سكان الحارة.

١- عبارة "وبال غرضه منه " غير موجودة في النسخة (أ) وكذلك في عجائب الآثار ويفهم منها أن عبد العال بسبب ميله للمملوك ، قد انتهز فرصة حبس الغلام في بيته وأقام معه علاقة جنسية ، والحق أن الشنوذ الجنسي كان مرضاً اجتماعياً منتشراً في تلك الفترة حتى بين بعض الأعيان ، الذين افتتنوا بالغلمان والمردان ، ورغم أن ذلك لا يبدو واضحاً في مظهر التقديس ، إلا أنه يظهر بوضوح في عجائب الآثار ، خاصة الأجزاء ١ ٢٠٢٠ .

٧- أى في يوم الجمعة ١٦ محرم ،

٣- ٢٠ مصرم الثلاثاء ٢١٦١هـ الموافق ٢ يونيو ١٨٠١ م .

وفيه ، وردت الأخبار بأن حضرة  $\binom{(1)}{1}$  الصدر الأعظم وصل ركابه إلى دجوه . وفي يوم الاثنين  $\binom{(1)}{1}$  سمعت عدة مدافع على بعد وقت الضحرة .

وفى ذلك اليوم ، قبل العصر ، طلبوا مشايخ الديوان ، فاجتمعوا بالديوان ، وحضر الوكيل والترجمان ، وطلبهم للحضور إلى قايمقام ، فلما حصلوا عنده قال لهم [ص٢٣٦] على لسان الترجمان : نخبركم أن العدو قد قرب منا ، ونرجوكم أن تكونوا على عهدكم مع الفرنساوية وأن تنصحوا أهل البلد والرعية بأن يكونوا مستمرين على سكونهم وهدوهم ، ولا يتداخلوا في الشغب ، فإن الرعية بمنزلة الولد ، وأنتم بمنزلة الوالد ، والواجب على الوالد نصح ولده ، وتأديب وتدريب على الطريق المستقيم التي يكون فيها الخير والصلاح ، فإنهم إن داموا على الهدو حصل لهم الخير ، ونصل داموا على الهدو حصل لهم الخير ، ونصل داموا على الهدو حصل لهم الخير ، ونصح واحدة ، ونهبت داموا على الهدو حصل لهم الخيم النار ، وأحرقت دورهم ، ونهبت

١- كلمة "حضرة" غير موجودة في النسخة (ب) فأثبتناها من بقية النسخ ، ولكن لم ترد
أيضاً في عجائب الآثار فكتب الجبرتي هذه اليومية كالأتي " وردت الأخبار بأن الوزير وصل
دجوه " فالجبرتي الحريص على استخدام كافة ألقاب التفخيم وأسباغها على الصدر
الأعظم هو نفسه الذي يحذفها في عجائب الآثار .

٧- يوم الاثنين ٢٦ محرم ٢١٦١هـ الموافق ٨ يونيو ١٨٠١ م .

٣- أصدر مينو وهو في الأسكندرية بياناً أرسله ليوزع على سكان القاهرة جاء فيه ، بسم الله الرحمن الرحيم – لا إله إلا الله ، محمد رسول الله . من عبد الله جاك مينو . القائد العام لجيش الشرق وممثل حكومة الجمهورية الفرنسية في مصر ، إلى جميع سكان مدينة القاهرة ومصر ، كبيرهم وصغيرهم ، أغنيائهم وفقرائهم . يقوم بعض الرجال من دعاة الشر والخداع والذين لا يفكرون إلا في إلحاق الأذى بالشعب ، بالعمل على ترويج شائعات مزعجة في مدينة القاهرة . وأحذركم أنه إذا ثبت على أي شخص من أية أمة أو دين كان أنه يروج أو ينشر هذه الشائعات المزعجة أو يحرض على ترويجها ، فسيلقى عليه القبض فوراً ويضرب عنقه في وسط أحد ميادين القاهرة . فياسكان القاهرة ومصر ، لتبقوا هادئين في منازلكم ، وقوموا بأعمالكم كالمعتاد ، وتذكروا ما أقوله لكم : إن الحكومة الفرنسية تسهر على أمنكم فاعتملوا حمايتها لكم الكنعيونها يقظه دائماً على كمل الذين يحاولون التمرد أو الثورة وخير سلام على من اتبع الهدى ١١ شوال سنة ١٢٥ هـ / مينو . كورييه دى ليجيبت العدد ١٠٠ ، مي ٢٨٣ .

أموالهم ومتاعهم ، وتيتمت أولادهم ، وسبيت نساؤهم ، وألزموا بالأموال والفرد التى لا طاقة لهم بها ، فقد رأيتم ما حصل فى الوقايع السابقة ، فاحذروا من ذلك ، فإنكم لا تدرون العاقبة ، ولا نكلفكم المساعدة لنا ، ولا المعاونة لحرب عدونا ، وإنما نطلب منكم السكون والهدو لا غير . فأجابوه بالسمع وقولهم كذلك ، وقرى عليهم ورقة بمعنى ذلك ، وأمروا الأغا وأصحاب الشرطة بالمناداة على الناس بذلك، وأنهم ربما سمعوا ضرب مدافع جهة الجيزة ، فلا ينزعجوا من ذلك ، فإنه شنك وعيد لبعض أكابرهم ، وأن يجتمع من الغد بالديوان الأعيان والتجار وكبار الأخطاط ومشايخ الحارات ، ويتلى عليهم ذلك .

فلما كان ضحوة يوم الثلاثا (١) اجتمعوا كما ذكر وحصلت الوصية والتحذير [ص٢٣٧] وانتهى المجلس وذهبوا إلى محلاتهم .

وفى ذلك اليوم ، أشيع حضور حضرة الصدر الأعظم إلى شلقان  $(\Upsilon)$  وكذلك العساكر الغربية  $(\Upsilon)$  حضرت إلى أول الوراريق ،

وفي يوم الجمعة غايته (٤) اجتمع المشايخ والوكيل بالديوان على العادة ،

١-- يوم الثلاثاء ٢٧ محرم ٢١٦١هـ الموافق ٩ يونيور ١٨٠١م .

٢- شلقان: من القرى القديمة وردت فى نزمة المشتاق بين الخرقانية وزفيتة ( زفيتة شلقان وهى المنيرة الان ) وفى التحفة شلقان من أعمال القليوبية ووردت فى مباهج الفكر شلقام فى القليوبية . قال ولها نظير فى البهنساوية والصواب أن لا صلة بين هذه التى تنتهى بنون فى آخرها .
 فى آخرها وبين شلقام التى بالهنساوية وتنتهى بميم فى آخرها .

محمد رمزی – مرجع سابق ، القسم الثانی ، جـ١ ، ص ٥٦ .

٣- يستخدم الجبرتى اسم العساكر الشرقية الدلالة على الجنود العثمانيين القادمين إلى مصر
 من ناحية الشام برئاسة الصدر الأعظم والعساكر الغربية للدلالة على الإنجليز والعثمانية
 يقيادة القبطان حسن باشا.

٤- يوم الجمعة ٣٠ المحرم ٢١٦١هـ الموافق٢١ يونيو ١٠٨٠م.

وحضس استوف الخازندار ، وصحبته "أبو ديف" ، فتكلم الخازندار ، وترجم عنه "رفاييل" بقوله: أنه يثني على كل من القاضي والشديخ إستماعيل الزرقاني باعتنابهما فيما يتعلق بأمر المواريث وبيت المال ، والمسالح على الترك المختومة ، لأن الفرنساوية ، لم يبق لهم من الإيراد إلا ما يتحصل من ذلك . والقصد الاعتنا أيضاً بأمر البلاد والمصمر التي انطت يموت أربابها ، فلازم أيضاً من المصالمة والحلوان والمهلة في ذلك تمانية أيام ، فمن لم يصالح على الالتزام الذي له فيه شبهة في تلك المدة ضبطت حصته ، ولا يقبل له عدر بعد ذلك ، واعلموا أن أرض مصر استقر ملكها الفرنسيس ، فلازم من اعتقادكم لذلك ، وركوزه في أذهانكم ، كما تعتقدوا وحدانية الله تعالى ، ولا يغرنكم هؤلاء القادمون وقريهم ، فانهم لا يخسرج من بين أيديهم شيئ أبدأ ، وهؤلاء الإنكليسزية ناس خسوارج حسرامسيسة ، وصناعتهم إلقا العداوة والفتن ، والعثمنلي مغتر بهم ، فإن الفرنساوية كانت من الأحياب الخلّص(١) للعثمنلي ، فلم يزالوا حتى أوقعوا بينه وبينهم العداوة والشرور ، وأن بلادهم ضبيقة ، وجنزيرتهم صنفيرة ، ولو كان <sup>(٢)</sup> بينهم وبين الفرنساوية [ص٢٣٨] طريق مسلوكة من البر ، لا نمحى أثرهم ، ونسى ذكرهم من زمان مديد، وتأملوا في شانهم ، وأي شئ خرج من أيديهم ، فإن لهم ثلاثة أشهر من حين طلوعهم إلى البر وإلى الآن لم يصلوا إلينا ، والفرنسيس عند قدومهم ، وصلوا في ثمانية عشر يوماً ، فلو كان فيهم همة أو شجعاعة أو إقدام لوصلوا مثل وصوانا ، وكلام كثير من الهوس والغقلة (٣)

١- في النسخة (ب) "لفاص" والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ.

٧- في النسخة (أ) "واولا كان " والصواب ما أ ثبتناه من بقية النسخ .

٣- عمل الفرنسيون على إصدار العديد من المنشورات التى تهدف إلى تحذير المصريين من المثورة وأن النصر لابد حليف للفرنسيين والتقليل من قيمة القرة المهاجمة لهم سواء من العثمانيين أو الأنجليز ولكن الجبرتى بعقله الواعي يعلق على مثل هذا الكلام بقوله "وكلام كثير من الهوس والفقلة".

### شهر صفر الخير

استهل بيوم السبت (١) وفي ذلك اليوم قبل المغرب (٢) مشى عبد العال الأغا في شيوارع المدينة ، وقدامه منادى يقول : الأمن والأمان على جميع الرعايا ، وفي غد يعمل شنك بمدافع من القلاع في الساعة الرابعة ، فلا تخافوا ولا تنزعجوا ، فإنه حضرت بشارة بوصول بونابرته بعمارة عظيمة إلى الأسكندرية ، وأن الإنكليز رجعوا القهقرى " .

فلما أصبح يوم الأحد، في الساعة الرابعة من الشروق (٢) ضربت المدافع، وتابعوا ضربها من جميع القلاع، وطلع أناس قبل ذلك إلى المنارات، ونظروا بالنضارات، فشاهدوا العساكر الغربية انجرت ويصلت إلى آخر الوراريق، وأول انبابة. فنصبوا خيامهم أسفل انبابة، وعند وصواهم إلى مضاربهم، ضربوا عدة مدافع، فلما سمعها الفرنساوية، ضرب الآخرون تلك المدافع التي ذكروها أنها شنك، وأما العساكر الشرقية فوصلت أوايلهم إلى منية الأمرا، المعروفة بمنية السيرج (٤) [ص٣٣] والمراكب فيما بينهما من البرين كثيرة، فعند ذلك عزت

١- يوم السبت غرة صفر ١٢١٦هـ الموافق ١٣ يونيو ١٨٠١م .

٢- كلمة " المغرب " غير موجودة في النسخة (ب) فاتبتناها من بقية النسخ .

٣- أي في حوالي الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد ، ٢ صفر ١٢١٦هـ الموافق ١٤ يونيو. ١٨٠١م .

<sup>3-</sup> منية السرج: من القرى القديمة وردت فى كتاب "أحسن التقاسيم" للمقدسى فى اسم المنيتين وهما منية الشيرج هذه ومنية الأصبغ. كانت منية الشيرج واقعة على شاطئ النيا لغاية سنة ٦٨٠هـ وفى تلك السنة طمى الخور الذى كان فاصلاً بينها وبين جزيرة الفيل التي تشمل اليوم قسمى شبرا وروض الفرج، وذكر أميلينو فى جغرافيته أن "تمونى بسيسلمون" هو أسمها القبطى والصواب أنه ترجمة اسمها العربى باللغة الرومية محمد رمزى . مرجع سابق ، القسم الثانى . جـ١ ص ١٥.

الأقوات وشحت ، وخصوصاً السمن والجبن (١) والأشيا المجلوبة من الريف ، ولم يبق طريق مسلوكة إلى المدينة إلا من جهة باب القرافة ، وما يجلب من جهة البساتين ، من القمح والتبن ، فيأتى ذلك إلى عرصة الغلة بالرميلة ، وتزدهم عليه النسا والرجال بالمقاطف ، فيسمع لهم ضجة عظيمة ، وشح اللحم أيضاً وغلا سعره ، لقلة المواشى والأغنام .

وفي يوم الاثنين ثالثه (٢) حصلت الجمعية بالديوان ، وحضر التجار ومشايخ الحارات والأغا ، وحضر مكتوب من "بليار" قايمقام خطاباً للحاضرين يذكر فيه أنه حضر إليه مكتوب من كبيرهم "منوا" بالاسكندرية ، صحية هجانة فرنسيس وصلوا إليهم من طريق البر (٣) مضمونه أنه طيب بخير ، والأقوات كثيرة عندهم ، يأتي بها العربان إليهم ، وبلغهم خبر وصول عمارة إلى بخر الخزر (٤) وأنهاعن قريب تصل إلى الأسكندرية ، وأن العمارة حاربت بلاد الإنكليز ، واستوات على شقة كبيرة منها ، فكونوا مطمينين الخاطر من طرفنا ، ودوموا على هدوكم (٥) وسكونكم ، إلى آخر ما فيه من الكذب والخرافات وكان وصول هذا المكتوب ، بعد نيف وأربعين يوماً من انقطاع أخبار من في سكندرية ولا أصل لذلك .

وفي ذلك اليوم (٦) قتل عبد العال رجلاً ، ذكروا أنه وجد معه مكتوب من

١- في النسخة (ب) "السمن والخبز " ولكن الصواب ما أثبتناه من بقية النسخ ،

٧- يوم الاثنين ٣ صفر ١٢١٦هـ الموافق ١٥ يونيو ١٨٠١ م .

٣- في النسخة (أ) "من طريق البرية" ولكن الصواب ما أثبتناه من بقية النسخ.

٤- في جميع النسخ "أبحر الجرر" وفي عجائب الآثار "بحر الخزر" "وبحر الخزر" بحر قزوين
 وهو بحر مغلق لا يعقل أن تصل سفن منه إلى الأسكندرية لذا فالمقصود هنا غير واضح .

٥- يؤكد الناسخ على النطق العامى للكلمة يحذف الهمزة ، وتشديد الواو ،

٦- يوم الاثنين ١٣ صنفر الموافق ١٥ يونيو ١٨٠١م.

بعض النسا ، مرسل إلى بعض أزواجهن بالعرضى (١) قتل [ص ٢٤٠] ذلك الرجل بباب زويلة ، ونودى عليه : "هذا جزا من ينقل الأخبار إلى العثمنلي والإنكليز"(٢)

وفيه (٣) وصلت العساكر الشرقية إلى العادلية ، وامتد عرضى همايون منها إلى قبلى منية السيرج ، وكذلك الغربية إلى انبابة ، ونصبوا خيامهم بالبرين ، والمراكب بينهم في النيل ، وضربوا عدة مدافع ، وخرج عدة من الفرنساوية خياله ، فترامحوا معهم وأطلقوا البنادق ثم انفصلوا بعد حصة من النهار ، ورجع كل إلى مكانه ، واستمر هذا الحال على هذا المنوال ، يقع بينهم في كل يوم .

وفي سادسه (3) زحفت العساكر الشرقية حتى قربوا من قبة النصر ، وسكن إبراهيم بيك زاوية الشيخ دمرطاش ، وحضر جماعة من العسكر وأشرفوا علي الجزارين [من حايط المدبح ، وطلبوا شيخ الجزارين ] (٥) ووجدوا ثلاثة أنفار من الفرنسيس ، فضربوا عليهم بنادق ، فأصيب أحدهم في رجله ، فأخذوه وهرب اثنان ، وأصيب جزار يهودي ، ووقع بين الفريقين مضاربة ، على بعد وقتل بعض

١- أي إلى معسكر العثمانيين القادميين من الناحية الشرقية .

Y— زادت حالات الأعدام التي أمر بها الفرنسيون وذلك لحرج موقفهم ولمحاولة قمع الأهالي . ولقد أعدم مينو عدة أفراد في الأسكندرية كذلك — نفذ حكم الأعدام رمياً بالرصاص بساحة الأسكندرية في المدعوين: سليمان ، قبطان المركب أوليانو ، وأحمد بابوجي وحيل موسم من الأسكندرية لأنهم يرددون أحاديث من شأنها إثارة الفوضى والحث على الثورة — وسوف يكون هذا مصير كل من سيسلك هذا الطريق .

الأمضاء مبنر . كورييه دي ليجيبت - العدد ١١١ - ص ٤١٠ .

٣- يوم الاثنين ١٣ صفر ١٢١٥هـ الموافق ١٥ يونيو ١٨٠١م .

٤- يوم الحميس ٦ صفر الموافق ١٨ يونيو ١٨٠١ م ،

٥- العبارة التي بين القوسين كتبت مرتين في النسخة (أ) وربما ذلك سهو من الناسخ .

قتلى ، وأسر بعض أسرى ، ولم يزل الخسرب بينهم إلى قريب العصر ، والفرنسيس يرمون من القلعة الظاهرية ، وقلعة نجم الدين والتل ، ولا يتباعدون عن حصونهم (١)

وفي سابعه (٢) وقعت مضاربة بين الفريقين ببنادق ومدافع من [ص ٣٤] الصباح إلى العصر أيضاً ، وامتنع الوارد من الجهة البحرية بالكلية .

وفيه ، (٣) قبضوا على رجل شبه خدام ظنوه جاسوساً فأحضروه إلى عند قايمقام ، فسنالوه فلم يقر بشئ ، فضربوه عدة مرات حتى ذهل عقله ، وصار كالمختل ، وكرروا عليه الضرب والعقاب ، وضربوه بالكرابيج على كفوفه ووجهه ورأسه ، حتى قيل أنهم ضربوه نحو ستة ألاف كرباج ، وهو على حاله ، ثم أودعوه الحبس .

وفيه ، أطلقوا محبوساً يقال له الشيخ سليمان حمزة الكاتب ، وكان محبوساً بالقلعة من مدة ستة أشهر ، فأطلق على مصلحة ألفين ريال .

وفي ثامنه (٤) وقدعت مضاربة أيضاً بطول النهار ، ودخل نصو خمسة وعشرين نفراً من العثمانية إلى الحسينية ، وجلسوا علي مصاطب القهوة ، وأكلوا كعكاً وخبزاً وفولاً مسلوقاً (٥) وشربوا قهوة ثم انصرفوا إلى مضربهم ، وأخذ

١- في هذه الفترة بعث الإنجليز والعثمانيين "لبليار " يعرضون عليه الصلح . ولكنه حتى ذلك
 الوقت رفض أملاً في وصول الإمدادات وتحسن الأحوال . وهذا الموقف سيتغير بعد قليل

٧- يوم الجمعة ٧ صفر ٢١٦١هـ الموافق ١٩ يونيو ١٨٠١م .

٣- أى في سابع منفر ، وهو تاريخ اليومية التالية أيضاً .

٤- يوم السبت ٨ صفر الموافق ٢٠ يونيو ١٨٠١م .

٥- وردت في جميع النسيخ "مصلوقاً" والصواب ما أثبتناه بالمتن "مسلوقاً "لاستقامة المعني .

الفرنساوية عسكرياً من أتباع محمد باشا والى غزة والقدس ومصر ، فحبسوه ببيت قايمقام ، وأغلقوا في ذلك اليوم باب النصر وباب العدوى .

وفيه ، زحفت عساكر البر الغربى إلى تحت الجيزة ، فحضر في صبحها "ينى" وأخبر قايمقام ، فركب من ساعته وعدى إلى بر الجيزة ، فسمع الضرب أيضاً من ناحية الجيزة ، وسمعت طبول الأمرا ، ونقاقيرهم .

واستمر الأمر إلى يوم الثلاثا حادى عشره (١) فيبطل الضرب من وقت الزوال، ولما وصلوا جهة الجيزة انتشروا إلى قبلي [ص٢٤٣] منها ، ومنعوا المعادى (٢) من تعدية البر الشرقى ، فانقطع الجالب (٣) من الناحية القبلية أيضاً وامتنع وصول الفلال والأقوات والبطيخ والعجوز والخضروات والخيار والسمن والجبز والنعم ، (٤) فعزَّت الأقوات ، وغلا سعر المرجرد منها جداً . واجتمع الناس بعرصة الغلة بالرميلة ، يريدون شراء الغلة ، فلم يجدوها ، فكثر ضجيجهم ، وخرج الأكثر منهم بمقاطفهم إلى جهة البساتين ، ورجع الباقون من غير شئ ، وأحضر عبد العال القبانية ، وألزمهم بإحضار السمن ، وضرب البعض منهم ، فأحضروا غير منه ، وأدموا المنه في يومين أربعة عشر رطلاً بعد الجهد في تحصيلهم ، وبيعت الدجاجة بأربعين نصفاً ، وامتنم وجود اللحم من الأسواق .

١- يوم الثلاثاء ١١ صفر ١٢١٦ هـ الموافق ٢٣ يونين ١٨٠١م .

٢- أى المراكب التي تعمل على نقل الناس بين البرين بالأجر ، وفي طبعة وزارة التربية والتعليم
 عرفوا المعادى بأنها "كل من أراد اجتياز الشاطئ" وهو خطأ لأن المقصود المراكب وليس
 الأشخاص .

٣- في النسخة (ب) "الجلب" والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ .

 <sup>3-</sup> هكذا في مظهر التقديس ، وفي عجائب الآثار " والمواشي " وفي طبعة التربية والتعليم "
 والغنم " .

واستمر الأمر على ذلك الأربعا والخميس (١) والمضاربة بين الفريقين ساكنة ، وأشيع وقوع المسالمة والمراسلة بينهما ، فانسر الناس ، وسكن جأشهم .

وفي ذلك اليوم (٢) أغلقوا باب القرافة ، وياب المجرات ، ولم يعلم سبب ذلك ، ثم فتحوها عند الصباح من يوم الجمعة ، ورفعوا عشور الغلة .

وفي يوم الاثنين سابع عشره (٢) أطلقوا المحبوسين بالقلعة من أسرى العثمانية ، وأعطوا كل شخص مقطع قماش وخمسة عشر قرشاً ، وأرسلوهم إلى عرضى همايون ، وكانوا بلغ بهم الجهد من الضدمة وشيل التراب والأحجار ، وضيق الحبس والجوع ، ومات الكثير منهم ، وكذلك أفرجوا عن جملة من العربان والفلاحين .

وفي ليلة الاثنين المذكور، [ص٣٤٣] سمع صوت مدفع بعد الغروب، عند قلعة جامع الظاهر خارج المسينية، ثم سمع منها أذان العشا والفجر، فلما أضاء النهار، نظر الناس، فإذا البيرق العشماني بأعلاها، والمسلمون على أسوارها، فعلم الناس بتسليمها، وكان ذلك المدفع إشارة إلى ذلك، ففرح الناس، وتحققوا أمر المسالمة، وأشيع الإفراج عن الرهاين من المشايخ وغيرهم، وباقي المحبوسين في الصباح، وأكثر الفرنساوية من النقل والبيع في أمتعتهم وخيولهم ونحاسهم وجواريهم وعبيدهم، وقضا أشغالهم (3)

١- يومى الأربعاء والخميس ١٢ ، ١٣ صفر ٢١٦١هـ الموافق ٢٤ ، ٢٥ يونيو ١٨٠١م .

٧- أي في يوم الحميس ١٣ صفر ١٢١٦هـ المرافق ٢٥ يونيو ١٨٠١م .

٣- يوم الاثنين ١٧ صفر ٢١٦١هـ الموافق ٢٩ يونيو ١٨٠١م .

<sup>3-</sup> كان بليار مستعد للتفاوض والاستسلام في مقابل شروط مشرفة وكان الدافع وراء ذلك أدراكه بحالة الضعف المادي والمعنوي الذي يعاني منه جيشه وعدم تزويد الحكومة الفرنسية لهم لا بالمؤن ولا العتاد ، كذلك فهو يدرك كذب تصريحات مينو في الأسكندرية و أنها تصريحات للاستهلاك المحلى . لكل ذلك كان يدرك استحالة الوقوف في وجه القوات المهاجمة له . فقبل التفاوض وتسليم القاهرة .

وفى ذلك اليوم ، أنزلوا عدة مدافع من القلعة ، وكذلك من قلعة باب البرقية ، أمتعة وفرشاً وباروداً .

وفي يوم الشلاثا (١) عمل ديوان ، وحف الوكيل وأعلن بوقوع الصلح المسللة ، وأوعد أن في الجلسة الآتية يأتي إليهم بفرمان الصلح وما اشتمل عليه من الشروط ، ويسمعونه جهاراً .

وفى ذلك اليوم ، كثر اهتمام الفرنساوية بنقل الأمتعة من القلعة الكبيرة ، ياقى القلاع بقوة السعى (٢)

وفيه ، (٣) أفرجوا عن محمد أفندى أبو دفية ، واسماعيل القلق ، ومحمد ثميخ الصارة بباب اللوق ، والبرنوسي نسيب أبو دفية ، والشيخ خليل المنير ، أخرين تكملة ثمانية أنفار ، ونزلوا إلى بيوتهم .

وفيه ، سافر عثمان بيك البرديسي إلى الصعيد ، وعلى يده فرمانات للبلاد بالأمن والأمان ، وسوق المراكب بالغلال والأقوات إلى مصر ، ويلاقى ستة ألاف من عسكرا لإنكليز (3) حضروا من [ص252] القلزم إلى القصير (٥)

١- يوم الثلاثاء ١٨ صفر ١٣١٦هـ الموافق٣٠ يونيو ١٨٠١م ،

٢- في النسخة (ب) "بقوة السفن" وهو خطأ والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ .

٣- أي في يوم الثلاثاء ١٨ صفر .

٤- هذه هي الحملة الأنجل هندية التي وصلت من الهند ورغم أنها لم تشترك في القتال إلا
 أن لها دوراً كبيراً في إجبار بليار على التسليم .

ه- القصير: تقع القصير على خط ٢٦.٦ شمالاً وخط ١٧ / ٣٤ شرقاً وهى تقع على الساحل الغربي البحر الأحمر قبالة قوص علي النيل إلى الشمال من عيذاب واكتسبت أهميتها لقريها من قوص حيث كانت تجارة الكارم تمر عبرها إلى قوص ثم تحمل في النيل إلى مركز تجارة الكارم في مصر القديمة ، وقد اكتسبت قوص أهمية تجارية في النيل إلى مركز تجارة الكارم في مصر القديمة ، وقد اكتسبت قوص أهمية تجارية في العصر الملوكي وذلك لكونها مركزاً يرد إليه التجار الواصلون إلى القصير ببضائع الجزيرة العربية والهند غير أن أهميتها تدهورت بعد كشف رأس الرجاء الصالح ، ولكن عادت إليها أهميتها في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ، راجع د/ عبد الحميد سليمان - مرجع سابق ، ص ٢٦

وفيه ، شنقوا شخصاً فرنساوياً على شجرة بالأزبكية ، قيل أنه سرق .
وفيه ، أرسل الفرنساوية إلى حضرة الصدر الأعظم ، وطلبوا جمالاً ينقلون
عليها متاعهم ، فأمر لهم بمايتى جمل ، وقيل أربعماية إليهم مُسَعَّرة .

وفى يوم الخميس عشرينه (١) أفرجوا عن بقية المسجونين والمشايخ ، وهم الشيخ السيخ الشيخ الأمير والشيخ محمد المهدى ، وحسن أغا المحتسب ، ورضوان كاشف الشعراوى وغيرهم . فنزلوا إلى بيت قايمقام وقابلوه ، فقال للمشايخ : إن شئتم اذهبوا فسلموا على الوزير ، فإنى كلمته ووصيته عليكم .

وفيه (٢) حضر الوزير الأعظم والعساكر إلى ناحية شبرا ، وكذلك قبطان باشا والانكليز والعساكر الغربية قبالهم ، ونصبوا الجسر فيما بينهم على البحر ، وهو من مراكب مرصوصة ، مثل جسر الجيزة ، بل يزيد عنه في الإتقان بكونه من ألواح في غابة الثخن ، وله درابزي من الجهتين أيضاً .

وفيه ، لصقوا أوراقاً بالطرق مكتوبة بالعربى والفرنساوى ، وفيها شرطان من شروط الصلح التى تتعلق بالعامة ، ونصه : "ثم أنه أراد الله تعالى بالصلح ما بين عساكر الفرنساوية وعساكر الانكليز وعساكر العثمانية ، ولكن مع هذا الصلح ، أنفسكم وأديانكم ومتاعكم لم أحداً يقارشهم ، ورؤس [ص ٣٤٥] عساكر الثلاثة جيوش قد اشرطوا بهذا كما تروه .

#### الشرط الثاني عشر

كل (٣) واحد من أهالي مصر المحروسة من كل ملة كانت الذي يريد يسافر

١- يوم الضميس ٢٠ صقر ١٢١٦هـ الموافق ٢ يوايو ١٨٠١ م ،

٢- أى في يوم الخميس ، وهو تاريخ اليومية التالية أيضاً .

٣- كلمة "كل" غير موجودة في النسخة (ب) فأثبتناها من بقية النسخ .

مع الفرنساوية يكون مطلوق الإرادة ، وبعد سفره كامل ما يبقى عياله ومصالحة لم أحد يعارضهم .

#### الشرط الثالث عشر

لا أحداً من أهالى مصر المحروسة من كل ملة كانت ، لا يكون قلقاً من قبل نفسه ولا من ولا من قبل متاعه ، جميع الذى كانوا بخدمة الجمهور الفرنساوية ، بمدة إقامة الجمهور بمصر ، ولكن الواجب يطيعون الشريعة . ثم يا أهالى مصر وأقاليمها ، جميع الملل ، أنتم ناظرين لحد آخر درجة الجمهور الفرنساوى ناظر لكم ولراحتكم ، فليزم أنتم أيضاً تسلكوا الطريق المستقيمة ، وتفتكروا أن الله تعالى جل جلاله هو الذى يفعل كل شئ " وعليه إمضا "بليار قايمقام " (١)

وفى يوم الجمعة (٢) عملوا الديوان ، وحضر المشايخ والوكيل ، فقال الوكيل هل بلغكم بقية الشروط الثلاثة عشر (٣) فقالوا لا ، فأبزر ورقة من كمه بالقلم الفرنساوى ، فشرع يقروها والترجمان يفسرها ، وهي تتضمن الإحدى عشر

الا تختلف شروط اتفاقية الجلاء عن القاهرة مع اتفاقية عين شمس إلا في تحديد المدة
 الزمنية التي يجلو الفرنسيون بعدها ، وهذه الاتفاقية تبور حول المحاور الآتية .

المحور الأول ، المدة الزمنية القصيرة وهي عدة أيام ،

المحور الثانى ، تحرر العثمانيون من الالتزامات المادية التي فرضوها على أنفسهم في اتفاقية عين شمس .

المحور الثالث ، وهو يتعلق بالمصريين الذين تعاملوا مع الفرنسيين في فترة تواجدهم في مصر وهم في المقيقة من كافة الأديان والأجناس فقضت الأتفاقية على أعطامهم الأمان وعدم التعرض لهم وحريتهم أما في السفر مع الفرنسيين أو في بقامهم وأصدار عفواً عاماً عنهم وكان ذلك ضرورياً حتى لا يضار مصرى من الذين تعاونوا مع الحملة .

٢- يوم الجمعة ٢١ صفر ٢١٦١هـ الموافق ٣ يوايو ١٨٠١م .

٣- تكونت الاتفاقية من ٢١ شرطاً وليست ١٣ كما يذكر الجبرتي .

شرطاً الباقية ، فقال إن الجيش الفرنساوي يلزم أن يخل القلاع ومصر ويتجهون على البر بمتاعهم إلى رشيد ، وينزلون في مراكب ، ويتوجهون إلى بلادهم ، وهذا الرحيل ينبغي أن يسرع به ، وأقل ما يكون في خمسين يوماً ، وأن يساق الجيش [ص٢٤٦] من طريق مختصر ، وسر عسكر الإنكليز والمساعد يلزم أن يقوم لهم بجميع ما يحتاجوه من نفقة ومؤونة وجمال ومراكب والمحل الذي بيدأ منه السعى يكون بالتراضي بين الجمهور والإنكليز والمساعد ، وكامل الأمتعة . والأثقال تتوجه من البحر ، ومعهم جيش من الفرنساوية لأجل الحراسة ، ولابد من كون المؤنة التي ترتب لهم المونة التي كانوا يعطوها هم لجيش الإنكليز ، ورؤسايهم ، وعلى روسا عساكر الإنكليز وحضرة العثمنلي ، القيام بنفقة الجميع ، والحكام المتقيدون بذلك . يحضروا لهم المراكب ليستاقوهم إلى فرانسة من جهة البحر المحيط ، وأن يقدم كلا من حضرة العثمنلي(١) والإنكليز أربع مراكب للعليق والعلف للخيل الذين يأخذونهم فى المراكب (٢) وأن يسيروا معهم مراكب للمحافظة عليهم إلى أن يصلوا إلى فرانسة ، وأن الفرنساوية لا يدخلون مينة إلا مينة فرانسا ، والأمنا والوكلا يقدمون لهم ما يحتاجون إليه ، نظراً لكفاية عساكسهم ، والمدبرون والأمنا والوكلا والمهندسون الفرنساوية يستصحبون معهم ما يحتاجون من أوراقهم وكتبهم ، والو الذي شروها من مصر ، وكل من أهل الإقليم المصرى ، إذا أراد التوجه معهم فهو مطلق السراح مع الأمن على مستساعيه وعسيساله ، وكذلك من داخل [ص٤٧] الفرنساوية من أي ملة كان فلا معارض له إلا أنه يجري على خواليه السابقة.

١- كلمة "العثمنلي " غير موجودة في النسخة (ب) فأثبتناها من بقية النسخ .

٢- كلمة " المراكب " غير مهجودة في النسخة (ب) فأثبتناها من بقية النسخ .

وجرحا (۱) الفرنساوية يتخلفون بمصر ، ويعالجهم الحكما ، وينفق عليهم العثمنلى ، وإذا عوفوا ترجهوا إلى فرانسة بالشروط المتقدم ذكرها ، وحكام العثمنلى يتعهدون من بمصر منهم . ولابد من حاكمين من طرف الجيشين يتوجهون بمركبين إلى طولو (۲) فيرسلوا خبراً إلى فرانسة ، ليطلعوا حكامها على الصلح وساير الرسوم . وكل جدال أو خصام صدر بين شخصين [من الفرنساوي وغيره ، فلابد أن يقوم شخصين ] (۲) حاكمين من الطايفتين ليتكلموا في الصلح ، ولا يقع في ذلك نقض عهد الصلح . وعلى كل طايفة معين من العثمنلي والفرنساوي أن تسلم ما عندها من الأسرى ، ولابد من رهاين من كل طايفة ، واحد كبير يكون عند الطايفة الأخرى ، حتى يتوصلوا إلى فرانسة . ثم قال الوكيل : وقد عملنا بالشروط ، وما ندرى ماذا يكون ، فقيل له : هذه شروط عليها علامة القبول ، وهذا الصلح رحمة الجميع وسيكون الصلح العام ، فقال الوكيل : إني أرجو أن يكون هذا الصلح الضوصي مبدأ للصلح العمومي .

وفيه (٤) كثر خروج الناس ودخولهم ، من الأتباع والباعة والمتنكرين من نقب البرقية المعروف بالغريب . فسار الحرس من الفرنساوية ، يأخذون من الداخل والخارج دراهم ولا يمنعونهم ، فلما علم الناس بذلك ، كثر ازدحامهم ، فلما أصبحوا [ص٢٤٨] منعوهم ، فدخلوا وخرجوا من باب القرافة ، فلم يمنعهم

١- هكذا في جميع النسخ والصواب "جرحى" بالياء.

٢- هكذا في جميع النسخ وعجائب الآثار أيضاً والمقصود ميناء طواون على سواحل فرنسا
 الجنوبية المطلة على البحر المترسط.

٣- ما بين القوسين غير موجودة في النسخة (أ) فأثبتناها من بقية النسخ .

٤- أى في الجمعة ٢١ صفر ١٢١٦هـ الموافق ٣ يوليو ١٨٠١م .

الواقفون به من الفرنسيس ، بلكانوا يفتشون البعض ، ويمنعون البعض ، وقد مخل بعض أكابر الإنكليز ، وصحبتهم فرنساوية ، يفرجونهم على البلدة والأسواق . وكذلك دخل بعض أكابر العثمانية ، فزاروا قبر الإمام الشافعي ، وسيدنا الحسين ، والشيخ عبد الوهاب الشعراني ، والفرنساوية ينتظرونهم بالباب .

وفى ليلة الاثنين رابع عشرينه (١) نادوا فى الأسواق برمى مدافع فى صبحه ، وذلك لنقل رمة "كلهبر"، فلا يرتاع الناس من ذلك .

فلما كان صبح ذلك اليوم ، أطلقوا مدافع كثيرة ، ساعة نيش قبر اللعين (٢) بالقرب من قصر العينى ، وأخرجوا الصندوق الرصاص الموضوع فيه رمته ، لينقلوهم إلى بلادهم .

وفيه (٣) أرسلوا أوراقاً ورسالاً للاجتماع بالديوان ، وهو أخر دواوينهم ، فاجتمع المسايخ والتجار وبعض الوجاقلية ، و"ستوف" الخازندار ، والوكيل والتراجمون ، فلما استقر بهم الجلوس ، أخرج الوكيل كتاباً مختوماً ، وأخبر أن ذلك الكتاب من صارى عسكر "منوا" ، بعث به إلى مشايخ الديوان ثم ناوله لرئيس الديوان ، ففضه وناوله للترجمان ، فقراه والحاضرون يسمعون ، وصورته بعد البسملة والجلالة والصدر : "نخبركم أن علمنا بكثرة [ص٢٤٩] الانبساط أنكم تهدوا بكثرة الحكمة والإنصاف في الموضع الذي أنتم مستمرين فيه ، وإن لم تقدروا لتنظيم أهالي البلد بالهدى والطاعة الموجبة منه لحكومة الفرنساوى ، فالك تعالى وبسعادة رسوله عليه السلام الدايم ، ينعم عليكم في الدارين عوض خيراتك

١- يوم الاثنين ٢٤ صفر ١٢١٦هـ الموافق ٦ يوايو ١٨٠١م .

٢- كلمة "اللعين" محذوفة من عجائب الآثار.

٣- أي في يوم الاثنين ٢٤ صفر .

، وأخبرنا المقدام الجسور "بونابارتة" المشهور ، عن كلما فعلتم حكماً ونافعاً بوصايا لأجلكم سارة رضاة ، واستراح لتلك الفعال الحميدة ، وعرفني أيضاً أنه عن قريب يرسل لكم بذاته جواب مكاتيبكم إليه ، فدمتم إلى الآن بخير الهدى ، وبقوته تعالى نرى فضايلكم عن قريب ، ونواجه سكان محروسة (١) مصر ، كما هو مأمولنا ، لكن يسركم أن جمهور المنصور غلب في أقاليم الروم ، جميع أعداه ، وبعون الله تعالى (٢) هادي كل شيئ سيغلب كذلك العدا في مصر ، واعتمدوا بأكثر الاعتماد على " الستويان جيرار " هذا الذي وضعناه قريكم ، لأنه هو رجل مشهور بالعدل والاستقامة . ونواصى آلاء هممكم النعيمة ، بزوجتنا الكريمة السيدة "زبيدة " وولاها العزيز سليمان مراد ، أن كليهما حالاً كاينان في حصننا مصر ، وتأسفنا جداً برحلة المرحوم مراد بيك في انتقاله إلى البقا . ومعلوم فضايلكم أننا أرضينا بأنعام علوفة يوجه على عمدة العفايف حضرة الست نفيسة خاتون (٣) لما جرى الحكومة الفرنساوية إلى أصدقايه ، وقواوا للقوم إنما منيتي ومرامي [ص٥٥٠] وإبرامي ألا تعتدي بيمنه وخيره ، واعتمدوا أيضاً إلى كل ما سيقوله لكم الستويان "ستيوا " (٤) المأمور بتدبير الأمور وكمال العوايد ، والله تعالى ينعم عليكم وعلى عيالكم في الأيام بالبشري والإقبال ، وحرر في إحدى عشر مسيدور سنة تسعة من قيام عولة جمهور الفرنساوية ، الموافق لثامن عشر صفر " (٥)

١- كلمة "محروسة " غير موجودة في النسخة (ب) فأثبتناها من بقية النسخ .

٧- كلمة "تعالى "غير مرجودة في النسخة (أ) فأثبتناها من بقية النسخ .

٣- أمر القائد العام مينو أن يصرف لأرملته الست نفيسة وأرملة على بك معاش سنوى قدره
 ٢٠,٠٠٠ جنيه وكذلك تأمينها هى ونساء الأمراء والكشاف الذين كانوا مع مراد بك
 ونقضوا الصلح مع القرنساوية وراجع كورييه دى ليجيبت ، العدد ١١٢ ، ص ٤١٤ .

٤- ربما يقصد "استيف" .

٥- يهم الثلاثاء ١٨ صفر ٢١٦١هـ الموافق ٣٠ يونيو ١٨٠١م.

ممضى "عبد الله جاك منوا" ونقل بألفاظه وحروفه ، وهو من تراكيب "لوماكا" الترجمان . ثم أخذ الوكيل يقول : أن الجنرال "منوا" انسر بسلوككم حتى الأن ، وراحة البلد حظ الفق را ، وأن الحكام القادمين لابد وأن يسلكوا معكم هذا الموضوع ، ولابد من وصول مكاتيب بونابارته بعد أربعة أيام أو خمسة ، وأنه لا ينسى أحبابه ، كما لا ينسى أعدايه ، ولو لم يكن له من الحسن ألا جعلكم وسايط لإعانة الناس ، لكان كافياً . وإنكم تعلموا أنه كان كان نظر إلى أحوال المارستان ومصالح المرضى وكان قصده أن يبنى جامع ، ولكن عاقه توجهه إلى الشام" ، وذكر كثيراً من مثل هذه الخرافات والتمويهات . ثم أخرج ورقة بالفرنساوى ، وقراها بنفسه حتى فرغ منها ثم قرا ترجمتها بالعربى الترجمان " رفاييل" ومضمونها حصول الصلح ، وتمويهات وخرافات ليس فى ذكرها فايدة . ولما انتهى من قرايتها ، أبرز أيضاً "استوف" الخازندار ورقة وقرأها بالفرنساوى [ص ٢٥١] ثم قرأ ترجمتها بالعربى الترجمان ، وهى فى مكنى الأولى ، وصورتها :

"خطاب محبة من حضرة ستوف مدبر الحدود العام ، في مجلس الديوان .
يا مشايخ ويا علما وغيرهم ، أعلمكم أن لم على أني أكلمكم في أسباب خروجنا
من الديار المصرية ، بل وظيفتي تدبير أمور السياسة فقط ، ومجى عندكم لأجل
أعرفكم قدر ما هو حاصل من الصعوبة ، كل واحد منكم رأى المحبة والأخوة التي
كانت موجودة ما بين الفرنساوية ، وما بين أهل الديار المصرية ، قد كان الجيش
والأهل المذكورين مثل الرعية الواحدة ، واسم حضرة بونابارتة القنصل الأول من
جمهور الفرنساوية ، في أعز الكفاية عندكم وعندنا. كم مرة (١) يا مشايخ ويا علما
- "كم مرة" غير موجودة في النسخة (أ) فاتبتناها من بقية النسخ .

<sup>-0</sup>EY -

فقدتم صحبتنا لأجل سيرة هذا الشجاع الأعظم المعان بقوة الله ، الذي عقله لم له مثيل ، كان يستحق أنه يكرن حاكم عليكم دايماً ، عرفتموني عن المحبة والشفقة الذي مضت منه لكم ، ومن وقت ما التزم بسبب التعب الذي حصل له في بلده أنه يتعجه إليه ، لم ضماع منكم العشم أن يترتب في الديار المصرية التدبير العدل والمنافقة الذي كان أبعدكم بها في وقت ما كان عندكم ، وصحيح يا مشايخ ويا علما أن حكم الفرنسارية كان يتم ما عاهدكم به الذي هو كبيرهم ، وبونابارتة دايماً رأى لكم في الخير والمحبة إلى رعاية الديار المصرية ، لم لها نظير ، كم مرة كرر إلى حضرة سر [ص٢٥٣] عسكر "منوا" أنه ينظر إليكم في كامل الأمور بالخير ، وكام نوبة حضرة منوا المذكور أثبت أن الحكام والجيوش لما أمنوه أعطوه الأمانة في أحسن محل . وفي حكم سر عسكر "منوا" صار أن كثرة الظلم والجور الذي كان مستثقلينه الرعية قد أبطله ، والعدل الذي كان ممنوع عنكم في الأحكام السابقة ، قد وصل إليكم بواسطته ، وأيضاً في مادة حكمه رأيتم أن نقص تحصيل الأموال [ والشفقة إلى الرعايا ، ولما كان التزم بسبب الحرب أنه يستبعد عنكم السفر ، كان نادى أنه يترتب تدبير في تحصيل الأموال ] (١) وهذا التدبير يكون في حد العدل والخير الأهل الديار المصرية ، وكنا نحن صحبته في تدبير هذا الشغل العمومي ، وأنتم تعرفوا أن خير أو خراب الرعايا من تدبير مثل هذا . وكذلك حضرة سر عسكر "منوا" قبل ما يتوجه إلى السفر بمدة ، كان أمر بمسيح الديار المصرية ، وكان توكل لذلك مدبرين ، ونحن من جملتهم ، والمدبرين المذكورين ، كانوا بدأوا في تمام هذا الأمر ، الذي هو كنز لكامل الناس ، لكن كل ذلك لم كان يكفى له ، وكان صعبان عليه من أمور الفلت الذي يقع من العربان الذي حواليكم

١- ما بين القوسين غير موجود في النسخة (أ) وأثبتناه من بقية النسخ .

وأيضاً من الخوف الذي عندكم بسببهم ، وكان في عقله أن يزيلهم من على الأرض لأجل راحة الفلاحين ، ولأجل تمام الخير والصلاح . وكذلك مراده يا مشايخ ويا علما أن مراده يسفر في هذه السنة الحج الشريف، ويفتح زيارة طنطة ، الجل حفظ مقام السيد أحمد البدوى ، ويظهر جميع ما تشهدوه ، وكامل ما تمشوا فيه ، من اللازم أنكم تعرفوا [ص٥٣٥] جميع ما صدر لكم من الغيرات بواسطة حكم الفرنساوية ، هذا ورعاية الديار المصرية جربوه بعض منه ، وفي عشمي أنهم لن ينسوه أبدأ ، صحيح أن حكم الفرنساوية حقق الكل ، والذي يعجب الأكثر إلى الرعاية بسبب ذلك ذات الفرنساوية قبلوا فيه لأجل منع الظلم والتعب الذي كانوا فيه ، والقرانات في بلاد الغرب خافوا أن رعايتهم يقبلوا الحكم المذكور ، وبسبب ذلك ارتبطوا مع بعضهم الأجل ما يمنعوه منا ، لكن كل جهاتهم صارت بطاله ، وقد حاربونا حراباً شديدة مدة عشر سنين متوالية وفي جميع المطارح وقعت لهم الهزيمة ، وحكمنا قد بقى محله ، كذلك هو الباقى أبدأ دايماً ، فلم يحتاج أننا نعرفكم في الذي تعرفوه ، ويكفينا الآن أننا نحقق لكم من عند حضرة القنصل الأول في الجمهور الفرنساوي بونابارتة ، ومن عند حضرة سر عسكر منوا المحبة والشفقة الصادقة الذي واقعة من الفرنساوية إلى الرعايا المصرية ، وهذه المحبة والعشم لم ينقطع أبداً بسبب سفر جانب من الجيش ، وهلبت (١) أن يصادف يوم أننا نرجع إلى عندكم لأجل تمام الضير الذي يصدر من الفرنساوي ، والذي لم أمكننا تتميمه ، فلم تتوهوا يا مشايخ ويا علما ، لأن فراقنا لم يقع إلا عن مدة ، وذلك محقق عندى . ولابد أن دولتنا يربطوا ثانياً في مدة قريبة المحبة القديمة التي كانت بينهم . وهلبت أن دولة [ص ٥٤٥] العثمناية لما تسير على الصرف الخالي

١- كلمة "هلبت " هي كلمة عامية تعني لابد .

الذى عمل لهم الإنكليز، يروا أن الفرنساوية في طلبة الديار المصرية لم له إلا يربط بزيادة المحبة صحبتهم، لأجل كسر نفس وطيش الإنكليز، الذي مراده نهب جميع البحور ومتاجر الدنيا "انتهى، وهو من تعريب "أبو ديف "وإنشنا "استوف" بالفرنساوى. ولما فرغ من قرايته، قيل له: إن الأمر لله والملك له، وهو الذي يمكن منه من يشاء. وانفض الديوان، وركب المشايخ للسلام على حضرة الصدر الأعظم والقادمين، فخرجوا من طريق بولاق، فسلموا وباتوا تلك الليلة بعرضى همايون.

وفى ثانى يوم  $\binom{(1)}{1}$  عنوا إلى البر الغربى ، وسلموا على حضرة حسين  $\binom{(1)}{1}$  قبطان باشا ، ورجعوا إلى منازلهم .

وقيه ، أرسل إبراهيم بيك أماناً لأكابر القبط ، فضرجوا أيضاً ، وسلموا ورجعوا إلى دورهم . وأما يعقوب اللعين فإنه خرج بمتاعه وعازقه (٣) وعدى إلى الروضة ، وكذلك جمع إليه عسكر القبط ، وهرب الكثير منهم واختفى ، واجتمعت نساؤهم وأهلهم ، وذهبوا إلى قايمقام ، وبكوا وولولوا وترجوه في إبقايهم عند عيالهم وأولادهم ، فإنهم فقرا وأصحاب صنايع ، ما بين صناع (٤) ونجار وبنا وغير ذلك ، فوعدهم أنه يرسل إلى يعقوب أنه لا يقهر منهم من لا يريد الذهاب والسفر معه .

وفيه [ ذهب بليار قايمقام وصحبته ثلاثة أنفار من عظما الفرنسيس إلى

١- يوم الثلاثاء ٢٥ صفر ٢١٦١هـ المرافق ٧ يوليو ١٨٠١ م وهو تاريخ اليومية التالية أيضاً

٢- " حسين " غير موجودة في (أ) فأثبتناها من بقية النسخ .

٣- كلمة "اللعين" حذفها الجبرتي من عجائب الآثار . وكلمة "عازقة" تعنى متاعه وفراشه .

٤- كلمة " صناع " غير موجودة في النسخة (ب) فأثبتناها من بقية النسخ .

عرضى همايون ] (١) [ص ٥٥٥] وقابلوا حضرة الصدر الأعظم ، فأخلع عليهم وكساهم ، ورجعوا .

وفي يوم الأربعا تاسع عشره (٢) خرج المسافرون مع الفرنسارية إلى الروضة والجيزة بمتاعهم وحريمهم ، وهم جماعة كثيرة من القبط وتجار الإفرنج والتراجمين ، وبعض مسلمين ممن تداخل معهم في المظالم ، وخشى على نفسه ، ومن ترأس في أيامهم من نصارى الشوام والأروام ، مثل يوسف الحموى وينى وبرطملين ، وعبد العال الأغا أيضاً طلق زوجته ، وصنع له برنيطة وطرزها بالمخيش، وخرج إلى الروضة ، بعدما باع متاعه وفراشه ، وما ثقل عليه حمله من طقم وسلاح وغيره ، فكان يرسل خلف الذى باعه شيئاً من ذلك ، ويلزمه بإحضار ثمنه قهراً ، ولم يصحب معه إلا ما خف حمله ، وغلا ثمنه .

وفيه  $\binom{7}{}$  حضر وكيل الديوان إلى الديوان  $\binom{3}{}$  وأحضر جماعة من التجار ، وباع لهم فرش المجلس بستة وثلاثين ألف نصف فضة ، على ذمة السيد أحمد الزرو .

وفى ذلك اليوم أيضاً ، فتحوا باب الجامع الأزهر ، وشرعوا في كنسبه

وتنظيفه .

١- ما بين القوسين غير موجود في النسخة (أ) فأثبتناها من بقية النسخ .

٢- تبدو هذه اليومية في غير موضعها إذا صبح التاريخ ، ولكن يبدو أن التاريخ قد دون خطأ
في مظهر التقديس ، وكذلك عجائب الآثار ، والصواب يوم الأربعاء سادس عشرين صفر
الموافق ٨ يوليو ١٨٠١م ويؤكد ذلك قراءة اليوميات التالية التي شهدت في هذا اليوم رحيل
الفرنسيين وبيع فرش الديوان وكذلك فتح الجامع الأزهر وغير ذلك .

٣- أي في يوم الأربعاء سادس عشرين صفر ، وهو تاريخ اليوميتين التاليتين أيضاً .

٤- كلمة " الديوان " غير موجودة في النسخة (ب) لذلك أثبتناها من بقية النسخ .

وأشيع في ذلك اليوم ، ارتحال الفرنساوية ونزولهم من القلاع ، وتسليمهم الحصون من الغد وقت الزوال .

فلما أصبح الخميس (١) ومضى وقت الزوال ، لم يحصل ذلك ، فاختلفت الروايات ، فمن الناس من يقول ينزلون يوم الجمعة ، ومنهم من يقول أنهم أخذوا مهلة ليوم الاثنين ، وبات الناس على ذلك ،

فلما كان أخر الليل، [ص ٥٦] وإذا الناس يسمعون لغط العساكر العثمانية وكلامهم، ووطئ نعالاتهم، فنظروا فإذا الفرنساوية قد خرجوا ليلاً بأجمعهم، وأخلوا القلعة الكبيرة، وباقى القلاع والحصون والمتاريس، وذهبوا إلى الروضة والجيزة وقصر العينى، ولم يبق منهم شبع يلوح بالمدينة وبولاق ومصر العتيقة والأزبكية، ففرح الناس وهنى بعضهم بعضاً، وأظهروا الفرح والسرور بدخول المسلمين وخروج الكافرين، وصاروا يتلقونهم (٢) ويسلمون عليهم ويباركون لقدومهم، والنساء يلقلقن بألسنتهن عند رؤيته. في الأسواق، ومن الطيقان. وقام في الناس جلبة وصياح، وتجمع الصغار والأطفال كعادتهم، ورفعوا أصواتهم بقولهم: "نصر الله السلطان" ونصو ذلك، وهؤلاء الداخلون دخلوا من نقب الغريب المنقوب في السور، وتسلقوا أيضاً من ناحية العطوف والقرافة، وأما باب النصر والعدوى فهي على حالها مغلوقة، لم يأذئوا بفتحها والقرافة، وأما باب النصر والعدوى فهي على حالها مغلوقة، لم يأذئوا بفتحها

١- يوم الخميس ٢٧ صفر ٢١٦ هـ الموافق ٩ يوايو ١٨٠١م .

٢- يصف الجبرتى موقف الناس من دخول العثمانيين في عجائب الآثار فيقول "ففرح الناس كعادتهم بالقادمين ، وظنوا فيهم الخير ، وصاروا يتلقونهم " وعلى هذا فإن الناس والجبرتى معهم كانوا مخدومين بمجئ العثمانيين وظنوا فيهم الخير ، فلما عاين ما فعلوه بعد الفتح غير رأيه في عجائب الآثار .

خوفاً من تزاحم دخول العساكر المدينة دفعة واحدة ، فيقع فيهم ومنهم الفشل والضرر بالناس . وباب الفتوح مسدود بالبنا .

فلما تضحى النهار (١) حضر "قبى قبول" وفتح باب النصر والعدوى ، وأجلس بهما جماعة من الإنكشارية ، ودخل الكثير من العساكر مشاة وركبانا ، أجناسا مختلفة ، ودخلت بلوكات (٢) الإنكشارية ، وطافوا بالأسواق ، ووضعوا نشاناتهم ورنكهم على القهاوى [ص٥٥ ] والحوانيت ، وعند ذلك كثر الخبز واللحم والسمن والسيرج بالأسواق ، وكذلك الغلال ، وانحلت الأسعار ، وكثرت الفاكهة مثل العنب والخوخ والبرقوق والبطيخ ، وتعاطى بيع غالبها الأتراك والأرناؤط ، وكذلك كثر وجود اليميش من البندق واللوز والجوز والزبيب والتين والزيتون وكذلك كردهم على المنافق المنافق والمنافق ولينافق والمنافق و

فلما كان كان قبيل صلاة الجمعة ، وإذا بجاويشية وعساكر وأغوات ، وتلى ذلك حضرة الصدر الأعظم ، فشق من وسط المدينة ، وتوجه إلى المسجد الحسينى ، فصلى به الجمعة ، وزار المشهد . ودعاه حضرة الشيخ السادات إلى داره المجاورة للمشهد ، فأجابه ودخل معه وجلس ساعة ، ثم توجه إلى الجامع الأزهر ، فطاف بمقصورته وأروقته ، وجلس ساعة لطيفة ، وأنعم على الكناسين والخدمة بدراهم ، وكذلك خدمة المسجد الحسيني . ثم ركب إلى وطاقة بناحية الحلى بشاطئ النيل ، وعملوا في ذلك الوقت شنك ، وضربوا مدافع كثيرة من العرضى والقاعة ، ودخل قلقات الانكشارية ، وجلسوا برؤس العطف والحارات ، وكل طايفة

١- دخل العثمانيون القاهرة في ليلة الجمعة ودخل بعضهم في ضحى يوم الجمعة ٢٨ صفر ١٨٠١هـ الموافق ١٠ يوليو ١٠٨١م .

٧- كلمة " بلوكات " غير موجودة في النسخة (ب) فأتبتناها من بقية النسخ .

عندها بيرق ، ونادوا بالأمان والبيع والشرا ، وكان ذلك اليوم يوم تهنية وسرور ، وزوال هم وشرور  $\binom{i}{j}$  وانحاز الفرنساوية إلى جهة قصر العينى والروضة والجيزة ، إلى حد قلعة الناصرية وقم الخليج ، وعليها بنديراتهم ،

وفى يوم السبت (٢) دخل القبى قول ، وهو المسمى عند المصريين كتخدا [ ص٨٥٣ ] الإنكشارية ، وشق المدينة .

### شهر ربيع الأول ١٢١٦هـ

واستهل شهر ربيع الأول بيوم الأحد (٣) فيه ركب أغاة الإنكشارية الكبير العثماني ، وشق المدينة ، وخلفه سليم أغا المصري ، ودخل الكثير من العساكر والأجناد المصرية ، بمتاعهم وعازقهم وأحمالهم ، وطلبوا البيوت وسكنوها . ودخل محمد باشا ، المرشح لولاية مصر ، وسكن ببيت الهياتم ، بالقرب من مشهد الحنفي ، وأرسل إلى المشايخ وكبار الحارات ، وطلب منهم التعريف عن البيوت الخالية بالأخطاط .

وفي يوم الثلاثا ثالثه (٤) حضر جناب حسين باشا القبطان من الجيزة ،

١- غير الجبرتى رأيه فى عجائب الآثار حيث يرى أن العثمانيين لا يقلوا شرأ عن الفرنسيين فيقول " وفى مدة إقامة المشار إليه [ يقصد الصدر الأعظم ] بساحل الحلى ببولاق خرب عساكره ما قرب منهم من الأبنية والسواقى والمتريز الذى صنعه الفرنساوية من باب الحديد إلى البحر ، وأخذوا ما بذلك من الأفلاق الكثيرة المتهدمة والأخشاب المنجرة المرصوصة فوق المتريز وتحته وفى الخندق فخربوا ذلك فى هذه المدة القليلة ، وذلك لأجل وقود النار والمطابخ.

٧- يوم السبت ٢٩ صفر ١٢١٦هـ الموافق ١١ يوليو ١٨٠١م .

٣- يوم الأحد غرة ربيع الأول ١٢١٦هـ الموافق ١٢ يوليو ١٨٠١م .

٤- يوم الثلاثاء ٣ ربيع الأول ١٢١٦هـ الموافق ١٤ يوليو ١٨٠١م ،

ودخل المدينة وتوجه إلى المشهد الحسينى ، فزاره وذبح به خمس جواميس وسبع كباش ، واقتسمها خدمة الضريح ، وحلّق تاج المقام بأربع شالات كشميرى ، وفرق عليهم وعلى الفقرا نحو ألفين محبوب ذهب إسلام بولى . وامتدحه صاحبنا العلامة، أحد أدباء مصر وفضلايها في العلوم الأدبية ، الشيخ على الشرنقاشي بقصيدة مطلعها :

بــدر المسـرة بالمعـالى آمنـاً والوقت من بعد المخـاوف آمنـاً وهى طويلة يقول في بيت التاريخ (١) منها :

والصحب ما نادى السرور مؤرخاً "صدر الكمال حسين شرف الهنا" وقدمها إليه وهر جالس للزيارة ، فأخذ نصيباً من الذهب الذى أعطى للخدمة وقاسمهم . ثم عاد المذكور إلى مخيمه بالجيزة .

وفي [ص ٢٥٩] يوم الأربعا رابعه (٢) ارتحل الفرنساوية وأخلوا قصر العيني والروضة والجيزة ، وانحدروا إلى بحرى الوراريق ، وارتحل معهم قبطان باشا ومعظم الإنكليز ، ونصو الضمسة آلاف من عسكر الأرناؤط ، ومن الأمرا المصرلية : عثمان بيك الأشقر ، ومراد بيك الصغير ، وأحمد بيك الكيلارجي (٣) وأحمد بيك حسن ، فكانت مدة الفرنساوية وتحكمهم بالديار المصرية ثلاث سنوات وإحدى وعشرين يوماً ، فإنهم ملكوا بر انبابة والجيزة وكسروا الأمرا المصرية يوم

١- بيت التاريخ هو البيت الذي يحدد تاريخ كتابة القصيدة ويكون ذلك بحساب الجمل وعادة
 يكون آخر بيت في القصيدة

٢- يوم الأربعاء ٤ ربيع الأول ٢١٦١هـ الموافق ١٥ يوليو ١٨٠١م .

٣- الكيلارجى: بمعنى رئيس الكيلار، والكيلار في التركية بمعنى مخزن المؤونة، ويطلق على
 من يتولى مخزن المؤونة في الأندرون السلطاني راجع د/حسين مجيب المصرى، مرجع
 سابق، ص ١٧٠.

السبت سابع شهر صفر من سنة ثلاث عشرة وماتين وألف ، وكان انتقالهم ونزولهم من القلاع ، وخلو المدينة منهم ، وانخلاعهم عن التصرف والتحكم . ليلة الجمعة الصادى والعشرون من شهر صفر سنة ستة عشر وماتين وألف (١) فسبحان من لا يزول ملكه ولا يتحول سلطانه .

وفى ذلك اليوم حضر السيد عمر أفندى نقيب الأشراف ، وصحبته الخواجا السيد أحمد المحروقي شاه بندر التجار بمصر ، وعليهما خلعتان سمور ، وتوجها إلى دورهما .

وفيه (٢) نبهوا على موكب حضرة الصدر الأعظم من الغد .

فلما أصبح يوم الخميس خامسه (٣) اجتمع الناس من جميع الطوايف وساير الأجناس وهرع الناس للفرجة ، وخرجت البنت من خدرها ، واكتروا الدور المطلة على الشارع بأعلى الأثمان ، وجلس الناس على السقايف والحوانيت صفوفاً ، وانجر الموكب من أول [ص ٣٦٠] النهار إلى قريب الظهر ، ودخل من باب النصر ، وشق من وسط المدينة ، وأمامه العساكر [ المختلفة من الأرناؤط،

١- المؤلف يتحدث عن مدة تحكم الفرنسيين في القاهرة فقط ، وتبدأ من يوم السبت ٧ صفر ١٢١٧هـ الموافق ٢ يوليو ١٧٩٨م ، وتنتهى بيوم الجمعة ٢١ صفر ١٢١٦هـ الموافق ٣ يوليو ١٨٠١م ، وهذه المدة هي ٣ سنوات و١٤ يوماً وليس ٢١ يوماً كما يذكر الجبرتي وذلك بحساب السنة المهجرية ، أما بحساب السنة الميلادية فهذه المدة هي ٣سنوات إلا ١٨ يوماً وأما مدة بقاءهم في مصر من يوم نزولهم الأسكندرية في يوم الثلاثاء ١٩ المحرم ١٢١٣هـ الموافق ٣ يوليو ١٧٩٨م وحتى استسلام مينر في يوم السبت ٢٠ ربيع الأخر ١٢١٦هـ الموافق ٣ يوليو ١٨٠٨م فهي ٣ سنوات هجرية و٣ شهور ويوماً واحداً ، أو ثلاث سنوات ميلادية وشهر واحداً و٢٨ يوماً .

٧- أي في يوم الأربعاء ربيع الأول ١٢١٦هـ .

٣- يوم الخميس ٥ ربيع الأول ١٢١٦هـ الموافق ١٦ يوليو ١ ١٨٠م .

وأرّط الإنكشارية ، والعساكر] (١) الشامية ، والأمرا المصرلية ، والمغاربة والغليونجية ،، والباشاوات الأجطفلية ، والكتبة ورؤسا الكتاب ، وأرباب الدولة (٢) والأغوات الكبار ، بالطبول والنقرزانات (٣) وكذلك قاضى العساكر المنصورة ، والعلما المصرية ، ومشايخ التكايا والدارويش . وأقبل حضرة الصدر الأعظم ، وأمامه الملازمون بالبراقع ، والجاويشية والسعاة والجوخدارية ، ويبدرون الدراهم عن اليمين والشمال ، على المتفرجين من الرجال والنساء . وخلفه أيضاً العدة الوافرة من أكابر أتباعه ، وبعدهم الكثير من عسكر الأرناؤط ، وموكب الخازندار ، وخلفه النوبة التركية المختصة به ، ثم المدافع وعربات الجبخانة . وعملوا وقت الموكب شنك ضربوا فيه مدافع كثيرة .

وكان ذلك اليوم يوماً عظيماً (٤) مشهوداً ، وموسماً وبهجة وعيداً ، عمّت المسلمين فيه المسرات ، ونزلت في قلوب الكافرين الحسرات ، وزفت البشاير ، وقرّت النواظر ، وأوقدت المفارات ، سبع ليل متواليات ، فلله الحمد والمنة ، على هذه النعمة ، ونرجو من فضله أن يصلح منا فساد القلوب ، ويوفق أولى الأمر للخير والعدل المرغوب والمطلوب ، ويلهمهم سلوك سواء السبيل القويم ، ويهديهم [من ٣٦١] الصراط المستقيم .

١- ما بين القرسين غير موجود في النسخة (ب) فالبنناه من النسخة (أ) ، (ج) .

٢- في النسخة (ب) " أرباب الديوان " .

٣- التقرزان : نوع كبير من الطبول ، وفي النسخة (ب) " بالطبول والزمور " ولكن الصواب ما أثبتناه .

٤- كلمة "عظيما " غير موجودة في النسخة (أ) فأثبتناها من بقية النسخ .

قال صاحبنا المشار إليه: (١) وقدم بصحبة عرضى همايون ، شموس الدولة مشمانية الطالعة أنوارها في سماء الأفاق ، ورؤس رجالها الذين هم خلاصة عالم في العقل والتدبير والسياسة باتفاق .

#### 'شعر '

كل صدر إذا تصدر يوماً شهدت كل أمة بعلاه

فأولهم واسطة عقدهم ، وسما مجدهم ، ومرجع نواهيهم وأوامرهم ، وقطب واردهم ومصادرهم ، غرة الزمان ، بهجة الأوان ، المتزينة بوجوده حلل الأيام ، لغترفة من بحر جوده جميع الآنام ، مولانا الصدر الأعظم ، والملاذ الأفخم ، وزير الكبير ، والبدر المنير ، والروض النضير ، والعلم الشهير ، المحلاة باسمه يباجة الكتاب ، جعله حيثما توجه مظفراً غلاب . ثم لسدته أهدى هذه القصيدة ، شكراً لمواهبه وفضايله العستيدة (٢)

<sup>-</sup> هذه اليومية كاملة محذوفة من عجائب الآثار حيث احتوت نثراً وشعر للمؤلف وصاحبه الشيخ حسن العطار في مدح الوزير ورجالات الدولة العثمانية ، وقد اكتفى الجبرتي في عجائب الآثار بذكر اسمائهم مجردة ، وحذف بذلك ٤ صفحات من المدح دونها هنا .

<sup>&#</sup>x27;- الكلام هذا للمؤلف وليس للشيخ حسن العطار الذي انتهى كلامه ببيت الشعر السابق ، والقصيدة التالية لمؤرخنا الشيخ عبد الرحمن الجبرتى ، وقد وعدنا بها عندما علق على قصيدة السيد على الصيرفي التي مدح فيها أحمد باشا الجزار بعد فشل بونابرت في فتح عكا . وهذه القصيدة من بحر الخفيف وعلى وزن قصيدة الصيرفي رغبة من الجبرتي في إظهار "الفرق بين أرباب الألباب " والحق أن الفارق بين القصيدتين شاسع ، فلا نجد في قصيدة الجبرتي تلك الأخطاء التي أخذها على الصيرفي والتي علقنا عليها فيما سبق كما أن قصيدة الجبرتي تبدر متسقة متزنة جيدة البناء مضبوطة القافية سليمة اللغة باستثناء قليل من الكلمات التي غلب عليها الأسلوب العامي .

إنما العزفى متون الجياد واصطدام النوى بصبارم عزم وعلى قسدر همسة المسرء يرقى خلق الله الحسروب رجالاً (٢) وإذا ما هما أضيفا لشميخص (٢) وصعاب الأمور إن حلها العضد فلها من سلما العزايم بدر ومسياصي المصون يشستاقها والليالي على الحوادث تطبوي وإذا أدرك اللبيب قصارى أيسن السمسرء لسو أراد مفسر وقصسارى أمر الأنسام ممسات لا رعى السله ما مسضى من زمسان واستحبدت بمطك محصر الفرنسيد حل فيها منهم شياطين أنس

مع بيــض الظـبا وسـمر الصـعادِ (١) واقتحام الهيجا وقت اشتداد في المعالى وينثني بالمسراد ورجالاً لمكتب ومستدادٍ فهو ذاك الفريد في الأمجاد ل وجاشت منها نفوس العباد يمح عن وجهها شنيع السسواد السيف(٤)لهذا يئن في الأغماد ثم تبدو منها على التعداد کل خطب یهرن باستعدای [ص۲۲۳] وسهام الضطوب بالمصاد بعد عيش يشاب بالأنكساد فيه سادت أسافل الأبغاد ـس وعاثوا فيها بكل فساد هم بقيايا الهيلاك من قبم عاد

١- متون الجياد أي ظهور الخيل ، والظبا جمع ظبة وهي السيف ، والصعاد جمع صبعيدة وهي الرمح.

٢- في النسخة (ب) "خلق الله الرجال حروباً " وما أثبتناه من النسخ الأخرى هو الصواب ، واكن محققى وزارة التربية والتعليم وتعوا في هذا الخطأ لأنهم لم يقارنوا النص بيقية النسخ .

٣- المقصود بهما الصغة العسكرية والصغة الأدبية التي أشار إليها في البيت السابق

٤- كلمة "السيف " في النسخة (أ) جاء في الشطر الأول من البيت ، وفي النسخة (ب) في الشطر الثاني ، والصواب أنهما في الشطر الأول ما عدا حرف "الفاء" في الشطر الثانى وذلك لاستقامة تفعيلة البصر الذي يسير عليه المؤلف ومع بحرالخفيف

شبوهوا حسينها بأسبود كفر واستباحوا الأمسوال والدم ثم زالوا عنها سيريعاً ويسادوا بقدوم الوزيس دام عسسلاه فاكتست مصر بهجة وسناء (٢) وأعيدت لها معالم أنسس أيد الله نصره وحبساه فهو غيث فيه نعيم وبسؤس ومسلاذ في كسل خسطب مريع أرهب الكفر جيشه فلهذا وتراضوا بما قضاه عليهم وتجيلي عين منصر منهيم سحياب أصبحوا بين هالك وجسريح نعمة للإله طبت عليسنا قاد جيشاً هم الأسهد ولكن وسدرى والنصر المبين إمسام مخلص للإله في بيع نفسس فــوقاه الإله كـل خـوف

حين جاء بجيش كالجسراد والعرض(١) وجاءا بالخسر والإلماد وعليهم خسزى المخساوف بادى مسقدم الغيث حل محل البلاد وأماطت عنها ثياب الحداد هي في الدهسر مسطلب المسرتاد كل ما يبتغسيه بالإسعساد ينتدى فيها سبيل الرشاد وعساد للديس أي عمساد ! جنحا الوفاق خاوف العناد من شنيع الإصدار والإيسراد ممطسر للعسذاب فسي كسل واد وأسير وشكارد ومقادي فتوح يعزى لهذا الجسواد<sup>(٣)</sup> فضلوا بالعقبول عن أسساد يسبق الرعب في قلوب الأعادي يبتغى الأجر في نفيسس الجهاد وحباه بلسوغ كسل مسسراد

١- كلمة "العرض" جات في الشطر الثاني من البيت ، والصواب أن الألف واللام منها توضع في الشطر الأول وباقي الكلمة في الشطر الثاني .

٢- في النسخة (ب) "ونساء" وهو خطأ من الناسخ ،

٣- الصواب " بفتوح تعزى " أي تنسب ، وهو هنا ينسب نعمة الفتح الوزير .

ومنهم المولى المضدوم بعزايم الدهر ، المقترنة طلعته الغرا بسواطع الظفر والنصر ، المحفوف بالعنايات الربانية ، الملاحظ بالرعايات الصمدانية ، الوزير المعظم ، والكبير المفضم ، [ص ٣٦٣] إبراهيم باشا والى حلب ، حباه الله من الأمانى ما طلب وأحب .

ومنهم البدر الراقي في سما الرياسة ، والنجم الذي يُهتدي به لمعالم السياسة ، نتيجة قياس المعالى ، دوحة المجد التي تفتخر به الأيام والليالي ، حضرة إبراهيم باشا شيخ أوغلى ، لازال ثغر الزمان باسماً بوجوده ، وسواجع الشكر مطوقة (١) بإحسانه وجوده .

ومنهم الليث المقدام ، والشجاع الصمصام (٢) الطالعة سيوفه في ديجور الحروب مطالع النجوم ، هازم جيوش شياطين الكفر حين جُعلت لها شهب نجوم بنادقة رجوم (٣) حضرة طاهر باشا أعلى الله مقامه سرمداً ، وأكمد به نفوس العدا .

ومنهم قطب راحات الحروب إذا دارت ، ومفرج كروب الهيجا إذا أبطالها دهشت وحارت ، صاحب السيف والقلم ، معدن الفضل والحكم ، حضرة السيد محمد باشا والى القدس الشريف وغزة بل ومصر المحروسة (٤) لا زالت مراتب السيادة بطلعته مأنوسة ، وبلغه الله أمانيه ، وشكر في الدارين مساعيه .

١- في النسخة (ب) مطلوقة " والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ .

٢- قبل أن النعمان بن المنذر كان له سيفاً يدعى "الصمصام" ، ثم أصبحت الكلمة بعد ذلك
 اسماً من أسماء السيف كالمهند والحسام ، وغير ذلك .

٣- يقصد أن نيران البنادق كانت رجوماً لشياطين الكفر أى الفرنسيين.

٤- في عجائب الآثار يدعوه الجبرتي "محمد باشا أبو مرق".

ومنهم الجليل المهاب ، النبيل الذي هو في جميع أفعاله مثاب ، جامع محاسن الكتاب ، قطب رؤسا الحساب ، وهو الملاذ الأفخم ، والسابق في حلبة الفضل المقدم ، حضرة خليل أفندي الرجائي دفتردار الدولة ، أدام الله له الوجاهة والصولة ، وحقق رجاه ، وبلغه مناه .

ومنهم تاج أرباب الفضايل ، عماد مجد الأكابر والأماثل ، فريد [ص ٣٦٤] العلا ، مؤمل الملا ، الصدر الرئيس ، واسطة عقد الفخار النفيس ، محمود افندى رئيس الكتاب ، أفاض الله عليه الحكمة وفصل الخطاب ، ولا زال مصدراً لكل فضيلة ، حاوياً من الشرف قليلة وجليله .

ومنهم رب السيادة والسعادة ، صاحب الأراء والأفهام المستجادة ، حضرة شريف أغا نزلة أميني أحسن الله أفعاله ، وسدد بالصواب أقواله .

ومنهم بهجة الصدور ، الآخذ من العلوم والمعارف بحظ موفور ، المنفرد بالأخلاق الجميلة والسعى المشكور ، حضرة محمد أغا جبجى باشا الشهير بتوسون ، وقاه الله ريب المنون . وغير هؤلاء الكثير من الأكابر والأعيان ، ورؤسا الديوان ، وحكام الوجاقات ، وأمرا ألوف البلوكات (۱) مثل أغاة الإنكشارية ، وقبى قبول وأكابر الأرناؤطية ، وأمرا التفكجية والدلاتية والجوريجية ، وباقى أرباب المناصب والعساكر الإسلامية . ووقع الاختيار بأن يكون الباب الأكرم ، وسكن الصدر الأعظم بحارة عابدين ، وكذلك أفردت أماكن اسكن الوزرا(٢) والأعيان تليق بهم ، ومساكن لأمرايهم وأتباعهم بالقرب منهم ، في جهات مختلفة .

١- في النسخة (ب) " البلكان " والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ ، والبلوك لفظ تركى
 أصله " بولوك " ومعناه القطعة والقسم ومن الناس طائفة والزمرة ، ثم خص في الجيش بعدد معروف فهو من الرجالة ١٠٠ جند ويرأسه يوزباشي ويلوك الفرسان أقل عدداً ،
 راجم أحمد تيمور : الرتب والألقاب ، مرجع سابق ص ٤٨ .

٧- في النسخة (ب) " الوزاري " والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ .

وفي يوم الأحد (١) سافر هجان إلى جهة الحجاز ، وصحبته فرمان بخبر الفتح والنصر ، وارتصال الفرنسيس وجلاهم من أرض مصر ، ومكاتبات من التجار لشركايهم بإرسال البن والبضايع والمتاجر إلى مصر . [ص ٣٦٥]

وفيه ، نودى بعدم التعرض بالإيذاء لنصراني أو يهودى ، سوا كان قبطياً أو رومياً أو شامياً ، فإنهم رعايا السلطان ، والماضى لا يعاد ، والعجب أن بعض نصارى الأروام الذين كانوا بعسكر الفرنسيس ، تزيوا بزى العثمانية ، وتسلحوا بالأسلحة واليطقانات (٢) ودخلوا فيهم ، وشمخوا بانافهم ، وتعرضوا بالإيذاء للمسلمين في الطرقات ، بالضرب والسب باللغة التركية ، ويقولون في ضمن سبهم المسلم: " فرنسيس كافر " ولا يميزهم إلا الفطن الحاذق ، أو يكون له بهم معرفة سابقة .

وفي يوم الاثنين (٣) قتل شخصان بالرميلة ، وهما حجاج وأخوة ، كانا متوليين الأحكام ببولاق أيام الفرنسيس ، ووقع منهما جور وظلم وعسف ، وكثر التشكي منهما فقتلا .

وفيه ، ركب حضرة الصدر الأعظم (٤) ، بثياب التخفيف ، وشق المدينة ،

١- يوم الأحد ٨ ربيع الأول ١٢١٦هـ الموافق ١٩ يوليو ١٨٠١م. وقبل هذه اليومية هناك يومية محذوفة من مظهر التقديس ، دونها الجبرتى في عجائب الآثار بتاريخ يوم الثلاثاء ٣ ربيع الأول و الجمعة ٦ ربيع الأول ، وهي تدين العسكر بسوء معاملة الأهالي بالإضافة إلى يوميات أخرى متنوعة .

Y-1 الياطقان: من أنواع السيوف التى استخدمت فى تركيا العثمانية وفى البلدان الأوربية التى خضعت للعثمانيين فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر ، كما استخدم فى الهند فى تاريخ معاصر تقريباً ، د/ حسين عليوه: الأسلحة الإسلامية ، القاهرة 1986 ، ص 1-4 الاثنين 1986 وربيم الأول 1896 الموافق 1986 وربيع الأول 1896 الموافق 1986 وربيع الأول 1896

٤- كلمة " الأعظم " غير موجودة في النسخة (ب) فأثبتناها من بقية النسخ .

بتأمل في الأسواق ، وأمر بمنع العسكر من الجلوس على حوانيت الباعة وأرباب الصنايع ، ومشاركتهم في أرزاقهم . ثم توجه إلى المشهد الحسيني ، فزارة ، ثم عبر إلى دار (١) السيد أحمد المحروقي التاجر ، فزاره وشرفه ثم كرّ راجعاً لبيته (٢) وفي يوم الثلاثا (٣) حضر قاصد من الباب الأعلى ، وعلى يده شالات شريفة لحضرة الصدر الأعظم ، وهدية وجواب عن حلول ركابه بلبيس .

وفيه ، نودى يتزيين الأسواق من الغد تعظيماً ليوم المولد النبوى الشريف .

فلما أصبح يوم الأربعا (٤) كررت المناداة والأمر بالكنس والرش ، فحصل الاعتنا ، وبذل الناس جهدهم ، وزينوا [ص ٣٦٦] حوانيتهم بالشقق الحرير والزردخانات (٥) والتفاصيل الهندية ، وركب حضرة المشار إليه عصر ذلك اليوم وشق المدينة ، وشاهد الشوارع .

وعند المسا ، أوقدوا المصابيح والشموع ومنارات المساجد ، وحصل الجمع بتكية الكلشني (٦) على العادة ، وتردد الناس ليلاً للفرجة ، وعملوا مغاني ومزامير

١- في النسخة (ب) "ثم دخل لدار" والأصوب ما أثبتناه من بقية النسخ .

٢- فى عجائب الآثار يضيف الجبرتى على هذه اليومية ما نصه " وشرفه بدخوله إليه فجلس ساعة ثم ركب وأعطى أتباعه عشرين ديناراً ، وذكر له أنه إنما قصد بحضوره إليه تشريفة وتشريف أقرانه ، وتكون له منقبة وذلك على ممر الأزمان . وأما العسكر فلم يمتثلوا ذلك الأمر إلا أياماً قليلة ، ووقع بسبب ذلك شكارى ومشاكلات ومرافعات عند العظماء " .

٣- يوم الثلاثاء ١٠ ربيع الأول ٢١٦ هـ الموافق ٢١ يوليو ١٨٠١م .

٤- يوم الأربعاء ١١ ربيع الأول ١٢١٦هـ الموافق ٢٢ يوليو ١٨٠١م .

ه- في النسخة (ب) "الزرخان " وهو قماش نو ألوان متداخلة ومتموجة .

٦- في النسخة (ب) " الشكلني" والصواب "الكلشني" أو الجلشني ، وهي تكية بجوار جامع المؤيد بباب الخلق أنشأها الشيخ إبراهيم الجلشني سنة ١٤٨٥م . راجع على مبارك .
 مصدر سابق .

وقدراءة قدرأن ، وضبجت الصنفار في الأسواق ، وعم ذلك ساير أخطاط المدينة العامرة ، ومصدر وبولاق ، وكان من المعتاد القديم أن لا يعتنى بذلك إلا بجهة الأزبكية - حيث سكن الشيخ البكرى ، لأن عمل المولد من وظايفه - وبولاق فقط .

وفي يوم الخميس ثاني عشره (١) سافر سليمان أغا تابع صالح بيك، وصحبته عدة هجانة ، إلى ناحية الشام ، لإحضار المحمل الشريف وحريمات الأمرا إلى مصر (٢)

وفي يوم الجمعة (٢) ركب المشار إليه ، وحضر إلى الجامع الأزهر ، فصلى به الجمعة ، وأخلع على الخطيب فراجية ،

وفي سادس عشرينه (٤) حضر عثمان بيك البرديسي ، وصحبته عدة من عسكر الإنكليز الذين حضروا من ناحية القلزم على القصير، فانحازوا مع أصحابهم بالجيزة ، وهم على أشكال مختلفة ، وفيهم كثير من الحبوش والهنود المختلفة الأديان والملابس والصور والأوضاع ، حتى أن فيهم فرقة تركب الثيران .

وفيه ، أخلع على محمد أغا تابع قاسم بيك موسقوا ، وتقلد والى [ص٣٦٧] مصر عوضاً عن على أغا الشعراوي .

١- يوم الخميس ١٢ ربيع الأول ١٢١٦هـ الموافق ٢٣ يوايو ١٨٠١ م .

٢- في عَجائب الآثار توجد ثلاث يوميات خاصة بيوم الخميس ١٧ ربيع الأول لم يدون منها
 الجبرتي سوى هذه اليومية في مظهر التقديس ، وحذف اثنتان إحداهما خاصة بمزاد
 المكوس والاعشار والأخرى خاصة بقضية مملوك الشيخ البكرى .

٣- يوم الجمعة ١٢ ربيع الأول ٢١٦١هـ الموافق ٢٤ يوليو ١٨٠١م .

٤- يوم الضيس ٢٦ ربيع الأول ٢١٦١هـ الموافق ٦ أغسطس ١٨٠١م وهذه اليومية غير موجودة في عجائب الآثار وهي غير موجودة في عجائب الآثار ، بينما هناك ثلاث يوميات دونها الجبرتي في عجائب الآثار وهي غير موجودة في مظهر التقديس ، وهي خاصة بمظالم العثمانيين ونهبهم الأموال والمتاع ، وإحداهن خاصة باحتراق جامع قايتباي .

وفي يوم السبت ثامن عشرينه (١) الموافق لثالث مسرى القبطى ، كان وفا النيل المبارك ، وركب محمد باشا والى القدس وغزة ، في صبح يوم الأحد إلى قنطرة السد ، وفتح الخليج بحضرته ، وفرق العوايد وأخلع الخلع ، ونثر الذهب والفضة ، وذلك من قراين ولايته مصر (٢)

### شهر ربيع الثاني ١٢١٦هـ

واستهل شهر ربيع الثاني (٢) في يوم الجمعة حادي عشره (٤) لبس الوجاقلية المصرلية زبّهم من القواويق المختلفة الأشكال على عادتهم القديمة ، حسب الأمر لهم بذلك ، وحضروا بالديوان العالى .

وفى يوم الاثنين (٥) وصل سليمان أغا إلى بركة الحاج ، وصحبته المحمل ونسا الأمرا القادمين من الشام ، فنودى في عصر ذلك اليوم بعمل موكب المحمل من الغد . وطاف آلاى جاويش بزيه المعتاد وخلفه القايقجية ، وهم ينادون بقولهم " يارن آلاى" .

١- يوم السبت ٢٨ ربيع الأول ١٢١٦هـ الموافق ٨ أغسطس ١٨٠١م والموافق ٣ مسرى ١٥١٧ قبطية ، ويذكر مختار باشا في التوفيقات الإلهامية أن وفاء النيل في هذا العام كان يوم ١٣ مسرى .

٢- إلى هنا انتهت يوميات شهر ربيع الأول ٢١٦١هـ، ولكن في عجائب الآثار أضاف الجبرتي
 ٩ يوميات كلها خاصة بمشاغبات الجنود العثمانيين ونهبهم الأموال وتسلطهم على الناس
 وغير ذلك .

٣- استهل شهر ربيع الآخر ١٢١٦هـ بيوم الثلاثاء ١١ أغسطس ١٨٠١م.

٤- يوم الجمعة ١١ ربيع الآخر ٢١٦هـ الموافق ٢١ أغسطس ١٨٠١م .

٥- يوم الاثنين ١٤ ربيع الآخر ١٣١٦هـ الموافق ٢٤ أغسطس ١٩٨٠م.
 وقبل هذه اليومية توجد ١٩ يومية ذكرت في عجائب الآثار وغير موجودة في مظهر التقديس
 ومعظمها خاص بالعثمانيين ووزيرهم وجنودهم وما أشاعوه من سلب ونهب.

وانجر الموكب في صبح ثاني يوم (١) ودخل المحمل من باب النصر ، وشقوا به شوارع المدينة حكم عادته . وصادف ذلك اليوم مولد الحسين والأسواق مزينة . فصعدوا به إلى القلعة ، وتسلمه محمد باشا ، وعملت الوقدة والشنك تلك الليلة .

وفي سادس عشرينه (٢) قدم نادرة الدهر ، وغرة وجه العصر ، شمس الدولة وبدرها ، ومن يدور عليه نهيها وأمرها ، دفتر كمال الأوايل والأواخر ، ناظم ما انتثر من الفضايل والماثر ، صاحب [ص ٣٦٨] الطلعة البهية ، والهمة العلية ، رحيب النادي عند وفور الحاجات ، مجيب المنادي في المهمات ، خلاصة السلالة الهاشمية ، وطراز حلة الفخار النبوية ، فرع دوحة الشرف الزكية النما ، التي أصلها ثابت وفرعها في السما ، عظيم قدر لا يضاهي ، وسباق غاية مجد لا ياهي .

#### شعر

وكيف تضاهى أهل بيت قد انتموا لسبط رسول الله أشرف مرسل نو الحسب السنى ، والنسب العلى ، المتحف برعاية المولى المعيد المبدى ، مولانا محمد شريف أفندى شرف الله قدره ، وأشاع بطيب الثنا ذكره ، ولا زالت أيامه أعياداً ومواسم ، وثغور الأقطار بتدبير أقلامه بواسم ، وهو من حسنات الدولة العلية ، التي خصت بها مصر المحمية ، فكان كالطبيب الذي تم به العلاج ، وقام به سوق الفضايل فيها وراج ، ومن التفاؤل بيمن قدومه ، وانطوا الضيرات في منشور مرسومه ، أن قدم في شهر ربيع ، فكان الزمان كله ربيعاً ، وكأن الغيث صار به القطر خصياً مربعاً ، كما قبل :

١- الثلاثاء ١٥ ربيع الآخر ١٣١٦هـ الموافق ٢٥ أغسطس ١٨٠١م .

٢- يوم السبت ٢٦ ربيع الآخر ٢١٦١هـ الموافق ٥ سبتمبر ١٨٠١م وهذه اليومية الطويلة اختصرها الجبرتي في عجائب الاثار إلى ثلاث سطور يخبر فيها بوصول محمد أفندي شريف وعثمان كتخدا ومحل سكنهما.

الجوهر الفرد من معنا منتثر والمندل الرطب في رباه منتشر

كل الشهور ربيع عند مقدمه وكل شهر سيوى أيامه صفر
ولما أن أجرى الله على يديه الضير الجم ، وفاض معروفه على كل قاصد وعم ،
اجتمعت القلوب على محبته ، واتفقت الألسن على حسن سيرته .

### " شعر " [ من ٣٦٩ ]

وإذا أحسب الله يوماً عبده ألقى عليسه محسبة الناس وقدم بصحبته أيضاً رب البلاغة والبراعة ، ومعدن العلوم التي هي لثاقب فكره منقادة مطواعة ، المضيئة أراؤه عند كل معضلة إضاءة البدور ، الصدر الذي تتزين به المحافل والصدور ، حضرة عثمان كتخداى حرس الله مجده ، وأدام عزه وسعده . وسكن حضرة الدفتردار بدرب الجماميز ، وسكن حضرة الكتخداى بسويقة اللالا ، بمنزل حسن أغا محرم متولى الحسبة في مدة الفرنسيس .

وفى غايته (١) عمل شنك مدافع كثيرة ، وذلك لوصول خبر إنقضا الحرب ، وتسليم الأسكندرية صلحاً .

## شهر جمادی الأولی ۱۲۱۹هـ

استهل بيوم الخميس  $(^{Y})$  فيه قريت فرمانات حضرت بصحبة المشار إليهما .

اسيوم الأربعاء ٣٠ ربيع الآخر ١٢١٦هـ الموافق ٩ سبتمبر ١٨٠١م وفي طبعة وزارة التربية
 والتعليم ذكر المحققون أن غايته توافق يوم السبت ، وهو خطأ بين وفي التوفيقات الإلهامية
 أن غايته يوم الثلاثاء .

٢٠- يذكر مختار باشا في التوفيقات الإلهامية أن شهر جمادى الأولى سنة ١٢١٦هـ قد استهل بيوم الأربعاء ٩ سبتمبر ١٨٠١م وقد سبق أن نوهنا إلى أننا سنسير على حساب الجبرتى على أساس أنه ربما تكون رؤيا الهلال لم تثبت في ذلك اليوم فأتموا ربيع الآخر إلى ثلاثين يومأ وبذلك فإنه طبقاً للجبرتى ، فإن يوم الخميس غرة جمادى الأولى ١٠٦١هـ الموافق ١٠ سبتمبر ١٠٨١م

وفيه ، انفصل مولانا السيد محمد الشهير بقدسى أفندى عن القضا ، وسافر ذلك اليوم ، وتقلد القضا عوضاً عنه حضرة عبد الله افندى كاتب الميرى ، وحضر في ذلك اليوم إلى المحكمة . (١)

وفى يوم الاثنين (٢) نودى بالزينة ثلاثة أيام أولها الأربعا ، وآخرها الجمعة تاسعه (٣) فزينت المدينة وعملت الوقدات بالأسواق ، والمفانى والآلات ، والسهر بالليل فى الحوانيت ، وتردد الناس للفرجة ليلاً ونهاراً ، وكل ليلة يعمل شنك نفوط وسواريخ بارود ، ببركة الفرايين المطل عليها بيت المشار إليه ، [ص ٣٧٠] جهة باب اللوق .

وفى ثانى عشره (٤) وقع من العساكر عربدة بالأسواق ، وانزعجت الناس ، ورفعوا متاعهم من الحوانيت ، وأغلق بعض الجهات ، فحضر أكابر العسكر فكفوهم ، وراق الحال من غير حصول ضرر كثير .

وفيه ورد الخبر بتولية محمد باشا خسرو باشوية مصر ، وهو كتخدا قبطان باشا ، فألبس حضرة المشار إليه وكيله خلعة عوضاً عنه ، وأشيع عزل محمد باشا الغزى وسفره .

١- الحقيقة أن يوم حضوره إلى المحكمة كان يوم السبت ٣ جمادى الأولى ١٢١٦هـ الموافق ٢١ سبتمبر ١٨٠١م ، ونص وثيقة تقليده هو " لما كان في اليوم المبارك الموافق الثالث شهر جماد أول سنة سنة عشر وماتين وألف ، حل فيه ركاب سيدنا ومولانا فخر قضاة الإسلام، كمال بلغا الأنام ، سلالة آل بنى عبد مناف الفخام ، الواثق بلطف ربه المعيد المبدى ، مولانا السيد الشريف عبد الله رامز أفندى ، المولى شأن مصر المحروسة ممن له ولاية الأمر زاده الله عزاً وإجلالاً أمين أمين أمين " . سجل ١٣٠ بمحكمة القسمة العربية ، ص ٣٢٥ ، وثيقة ٤٤٠ .

٢- يوم الاثنين ٥ جمادي الأولى ١٢١٦هـ الموافق ١٤ سبتمبر ١٨٠١م.

٣- يوم الجمعة ٩ جمادي الأولى ١٢١٦هـ الموافق ١٨ سبتمبر ١٨٠١م .

٤- يوم الاثنين ١٢ جمادي الأولى ١٢١٦هـ الموافق ٢١ سبتمبر ١٨٠١م.

وفى يوم الخميس ثانى عشرينه (١) وردت مكاتبة من حضرة قبطان باشا بطلب عثمان بيك المرادى ، وعثمان بيك البرديسى وإبراهيم السنارى وأخرون . فسافروا فى يوم السبت رابع عشرينه .

وفى ذلك اليوم ، قتل رجل يسمى مصطفى الصيرفى بخط الصاغة ، وسبب ذلك أنه كان يتداخل فى النصارى ، وتولى أمر فردة الصاغة والجواهرجية وسوق السلاح . وتجاهر بأمور نقمت عليه ، فكثرت فيه الشكاوى ، فحبس أياماً ، ثم قتل صبرا (٢) بأمر حضرة المسار إليه عند حانوته ، وبقى مرمياً ثلاثة ليالى ، وكان أصله إسرائلياً وأسلم .

وفى غايته (7) قتل شخص بسوق السلاح من ناحية المنصورة (3)

## مجمل يوميات شهر جمادى الأولى

وانقضى هذا الشهر وحوادثه ، ومنها زيادة النيل زيادة مفرطة عن عام

أول، حتى غطى الذراع [ص ٣٧١] الذي زاده الفرنسيس ، على عامود المقياس ، ولم يقع في هذا النيل ودخل الماء بيوت الجيزة ومصر القديمة ، وغرقت الروضة ، ولم يقع في هذا النيل

١- يوم الخميس ٢٢ جمادي الأولى ١٢١٦هـ الموافق أول أكتوبر ١٨٠١م.

٢- في عجائب الآثار يذكر الجبرتي أنهم قطعوا رأسه تحت داره بخط الصاغة .

٣- حسب التقويم الذي يسير عليه الجبرتي فإن غاية جمادي الأولى ثلاثينه توافق يوم الجمعة
 ٩ أكتوبر ١٠٨٠ م وإن كان مختار باشا يذكر أن يوم الخميس هو الذي يوافق ٣٠ جمادي
 الأولى ٢١٦١هـ / وهو يوافق ٨ أكتوبر .

٤- أورد الجبرتى ٩ يوميات لهذا الشهر ، لكنه أورد ٥٠ يومية لنفس الشهر في عجائب الآثار،
 كما عدل كثيراً في صباغة اليوميات النهائية بحيث أصبحت جميعها هجوماً على العثمانيين
 وأفعالهم .

للناس حظوظ، ولا نزاهة كعادتهم في البرك والخلجان والمراكب ، وذلك لاشتغال الناس حظوظ، ولا نزاهة كعادتهم في البرك والخلجان والمراكب ، وتضريب الفرنسيس محلات النزهة ، مثل الأزبكية وبركة الرطلي وخلافها ، وتقطيع أشجار المقاصف التي كانت تجلس عندها أهل الخلاعة والمجون والقهاوي ، مثل دهليز الملك ، والجسر والرصيف والكازروني والمغربي ، وناحية قنطرة السد ، وقصر العيني وغير ذلك .

ومنها أن الجسر الكبير المنصوب من الروضة إلى الجيزة تفكك من شدة الماء وقوته ، فتحللت رباطاته ، وانتزعت مراسيه ، وانتشرت أخشابه ، وتفرقت سفنه ، وانحدرت إلى بحرى (١)

### شهر جمادی الآخرة ۱۲۱۱هـ $^{(7)}$

واستهل، شهر جمادى الثاني بيوم السبت (7) وفي ليلة الأحد ثانيه، حصلت زلزلة في ثالث ساعة من الليل (3)

وفيه قطعوا رأس مصطفى المقدم المعروف بالطاراتى ، بباب الشعرية ، وذلك بعد حبسه أياماً عديدة ، وضربه وعقابه . وكان أولاً مقدماً عند قايد أغا ، فلما تملكت الفرنسيس خدم عند بونابارتة ، ثم من بعده عند كلهبر ، ثم خدم يعقوب حين تولى أمر الفردة ، ووقع منه ما وقع فى ذلك الوقت ، كما تقدم شرحه .

١- هنا يورد الجبرتى يوميتين مجملتين فقط لهذا الشهر ، بينما يورد فى عجائب الآثار ٦ يوميات مجملة ، والأربعة الزيادة موضوعها ارتباك حصص الالتزام ، والنزاع بين الماليك والعثمانيين ، وظلم وجور الآلفى فى الصعيد ، وكثرة تعدى العسكر بالأذية للعامة ، واشتقال العسكر فى بدم أصناف المأكولات ،

٧- العنوان من وضع المحققين .

٣- يوم السبت غرة جمادي الأخرة ١٢١٦هـ الموافق ١٠ اكتوبر ١٨٠١م .

٤- أى في الساعة التاسعة مساء يوم السبت وليلة الأحد ٢ جمادى الآخرة ٢١٦ هـ الموافق ١١ أكتوبر ١٨٠١م

وفي يوم الثلاثا رابعه (١) وصل [ص ٣٧٢] شمس الدين بيك أمير آخور كبير ، وحضرة مرجان أغا ، فأرسلت التنابية ، وعمل الديوان بالباب العالى ، وحضر الوزرا والأمرا والعلما ، والوجاقلية والأعيان ، وحضر المذكوران ، ولاقاهما حضرة المشار إليه من المجلس الخارج ، وسلماه الخطوط الشريفة والخلع المختصة بجنابه ، والسيف والشلنج المجوهر ، وعمل في ذلك اليوم شنك ومدافع من القلعة ، وأخلع على الوزرا والأمرا خلعاً وشلنجات .

وفيه أحضرت أطواخ وولاية جدة لمحمد باشا توسون ، الذي كان جبجي باشي .

وفيه ، حضر القاضى الجديد ، وهو المولى مصطفى افندى دباغ زادة ، من فضلا المحققين ، ونبلا المدققين ، وحضر إلى المحكمة في يوم السبت ثامنه ، بأهله وعياله ، سدد الله أحكامه ، ورفع على منار الشريعة أعلامه .

وفى يوم الثلاثا (٢) حادى عشره ، عمل حضرة المشار إليه ديواناً ، وحضر الأمرا المصرليه ، فقبض عليهم وعوقهم عنده ، وكان سليم بيك أبو دياب بالبلدة المسماه بالمنيل ، فسمع الخبر ، ففر إلى الإنكليز بالجيزة ، وأدركه الطلب فلم يجدوه ، فأحضروا متاعه وجماله .

ونودى فى ذلك اليوم ، بالأمن والأمان على الوجاقلية والرعية ، واختفى بقية الأجناد المصرية والمماليك ، وباتوا بليلة سودا ، وخاب أملهم [ص ٣٧٣] وضاع تعبهم وطمعهم . وكان فى ظنهم أن العثمنلى يرجع إلى بلاده ، ويترك لهم مصر وإقليمها ، ويعودون إلى حالتهم الأولي ، يتصرفون كيف شاءوا . وألبس حضرة

١- يوم الثلاثاء ٤ جمادي الآخرة ١٢١٦هـ الموافق ١٣ أكتوبر ١٨٠١م .

٢- يهم الثلاثاء ١١ جمادي الآخرة ١٢١٦هـ الموافق ٢٠ أكتربر ١٨٠١م .

المشار إليه ، سليمان أغا صالح ، زى العثمانليين وجعله "سلخورا " (١) وأن يكون في خدمة الدولة .

وفى يوم الاثنين سابع عشره (Y) سافر إسماعيل افندى شقبون كاتب حوالة إلى رشيد ، باستدعا محمد باشا والى مصر .

وفيه ، ورد الخبر بوصول كسوة الكعبة من الباب الأعلى .

فلما كان يوم الخميس عشرينه (٢) ركب الأعيان والمشايخ ، وأرباب الأشاير، ونقيب السادة الأشراف ، وعثمان كتخدا المرشح لإمارة الحج . واجتمع الناس للفرجة ، وحضروا بالكسوة من بولاق ، وشقوا بها من وسط المدينة ، حتى وصلوا بها إلى المشهد الحسيني ، فوضعت هناك على العادة ، وكان يوماً مشهوداً .

وفيه (٤) وردت أخبار بأن حضرة حسين باشا القبطان أراد أن يقبض على الأمرا المصرئية ، فحصل منهم عناد ومخالفة ، فقتل منهم عثمان بيك المرادى الكبير ، وعثمان بيك الأشقر الإبراهيمى ، ومراد بيك الصغير ، ومحمد بيك المنفوخ ، وإبراهيم السنارى ، وأخرون ، وفر الباقون إلى الإنكليز بجهة أسكندرية ، فلما ورد الخبر بذلك حصل بعض قلقله وإرجاف ، وأخذ الإنكليز المقيمون بالجيزة (٥) حذرهم [ص ٣٧٤]

السلخور: من الفارسية بمعنى الرأس ، وأخور بمعنى المعلف أو المنود وريما أن وجود "
 سلاخور " باللام يقوى احتمال أن يكون المقطع الأول من الكلمة منحوتاً من الكلمة
 الفارسية " سالار " وهذه الكلمة هى فيما يظن كلمة "سردار " فليت راؤها لاماً وحذفت
 دالها ، وقد عربت بصيفتى سلار وسالار .

د/ احمد السعيد سليمان ، مرجع سابق ، ص ١٣١ .

٢- يوم الاثنين ١٧ جمادي الآخرة ١٢١٦هـ الموافق ٢٦ أكتربر ١٨٠١م .

٣- يوم الخميس ٢٠ جمادي الآخرة ٢١١١هـ المرافق ٢٩ أكتوبر ١٨٠١م .

٤- أي في يوم الخميس .

٥- في النسخة (ب) " بالقلعة " وهو خطأ لأن الإنكليز لم يقيموا بالقلعة والصواب ما أثبتناه
 من بقية النسخ .

وفى ذلك اليوم ، طلع محمد باشا توسون إلى القلعة ، وصعد معه جملة من العسكر ، ونقلوا إليها ذخيرة وقومانية ومدافع وبارود .

وفى يوم الاثنين رابع عشرينه (١) حضر كبير الإنكليز الذى بالجيزة ، فقابل حضرة المشار إليه ، فألبسه خلعة.

وفى ذلك اليوم أخلع أيضاً على عثمان كتخدا ، وتقلد إمارة الحاج .

### شهر رجب ۱۲۱۱هـ (۲)

واستهل شهر رجب ١٢١٦هـ  $(^{7})$  بيوم الأحد  $(^{2})$  في ثانيه ، سافر سليمان أغا صالح إلى إسلامبول ، بإرساليه من جهة دمياط .

وفى تاسعه (٥) أرسل الإنكليز إلى حضرة المشار إليه ، يستدعون منه الأمرا يتقسحون عندهم يومين أو ثلاثة ، ثم يعودون . فأمرهم بالذهاب والتعدية إلى بر الجيزة ، فأظهروا التمنع عن الذهاب إلى مضالفين الدين . ثم ذهبوا وما صدقوا بالضلاص ، فلما تسامعت جماعتهم وأجنادهم ومماليكهم وأطرافهم المختفون ،

١- يوم الاثنين ٢٤ جمادي الآخر ١٢١٦هـ الموافق ٢ نوفمبر ١٨٠١م .

٢- عدد يوميات هذا الشهر في مظهر التقديس ١٤ يومية ، ولكنها في عجائب الآثار ١٦ يومية
 محددة التاريخ وأربع يوميات مجملة بالإضافة إلى تغيير أسلوب ومحترى الكثير من
 اليوميات .

٣- رقم السنة غير موجود في النسخة (أ) فأثبتناه من بقية النسخ وليس من عادة المؤلف أن
 يذكر رقم السنة عند كل شهر وإن كنا قد حرصنا على ذكر رقم السنة بعناوين
 الشهورلذيد من الدقة .

٤ - لا زالت بدايات الشهور عند الجبرتى غير متسقة مع 'الترفيقات الإلهامية "، فبينما يذكر مختار باشا في 'التوفيقات' أن غاية جمادى الأخرة كانت يوم الجمعة ٢٩ منه الموافق ٦ نوفمبر وأن غرة رجب كانت يوم السبت الموافق ٧ نوفمبر ١٨٠١م فإن الجبرتى يؤكد أن شهر رجب استهل بيوم الأحد ، وهو يوافق ٨ نوفمبر ١٨٠١م .

٥- يوم الاثنين ٩ رجب ١٢١٦هـ الموافق ١٦ نوفمبر ١٨٠١م .

ظهروا بعد اختفايهم وتلاحقوا بهم ، ونقلت إليهم خيولهم وجمالهم وخيامهم ، وأقاموا بالجيزة ولم يعودوا .

وفى يوم الجمعة سابع عشرينه (١) وصل حضرة عابدى بيك ، صهر حضرة الصدر الأعظم ، فخرج غالب أعيان الدولة لملاقاته ، ودخل بحمولة فى موكب جليل وفيه ورد الخبر بسفر حضرة قبطان باشا من ساحل أبو قير إلى الديار الرومية باستدعا ، فى منتصف [ص ٣٧٥] الشهر .

### شهر شعبان ۱۲۱۱هـ

استهل بيوم الثلاثا (٢) فيه قدم يوسف افندى وبيده فرمان بولايته على نقابة السادة الأشراف . ويوسف افندى هذا كان من المستوطنين (٣) بمصر ، فترقى لمشيخة رواق الأتراك بالجامع الأزهر ، ثم عزل وسافر إلى إسلامبول قبل حادثة الفرنسيس ، وأقام بها نحو الأربع سنوات ، ثم قدم بذلك فأهمل أمره ، ولم يلبه أحد ، وذلك لإجماع الخاص والعام على حسن سيرة السيد عمر أفندى ، وقيامه بواجب هذا المنصب ، وخلوص نيته في كل مذهب ، وقد جاهد في الله حق جهادة، وبذل نفسه وماله للفزاة والمجاهدين من عباده ، وسافر إلى الشام مرتين ، وباشسر الحادثتين ، وله بأرباب الصحاجات عسناية ، ومنزله للمجتدى (٤)

١- يوم الجمعة ٢٧ رجب ١٢١٦هـ الموافق ٤ ديسمبر ١٨٠١م .

٢- لا زال فرق اليوم في بداية الشهور العربية قائماً بين الجبرتي و "التوفيقات الإلهامية " ،
 وطبقاً للجبرتي فإن يوم الثلاثاء هو غرة شهر شعبان ١٢١٦هـ الموافق ٨ ديسمبر ١٨٠١م
 ٣- في النسخة (ب) من "المتوسطين" والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ .

٤- المجتدى هو السائل.

نعسمة ، وللضايف وقياية (١) فيلا أخيلي الله الوقيست مين وجسود أمثياله ، وأفياض عليه سيوابغ أنعامه وأفضاله (٢)،

وفيه من الصوادث ، أنه تقيد بأبواب القاهرة بعض من نصارى القبط ، ومعهم بعض من العسكر ، فصاروا يأخنون دراهم من كل من وجدوا معه شيئاً سوا كان داخلاً أر خارجاً بحسب اجتهادهم ، وعلى ما يجلب لمصر من الأرياف ، وزاد تعديهم ، فعم الضرر ، وعظم الخطب ، وغلت الأسعار ، وكل من ورد بشئ ليبيعه يشتط في ثمنه ، ويحتج بأنه دفع عليه كذا وكذا من دراهم المكس ، فلا يسع المشترى إلا التسليم لقوله ، والتصديق له . والسبب في ذلك أن [ص ٢٧٦] الذين تقيدوا بديوان العشور بساحل بولاق دس عليهم بعض المقيدين معهم من أقباط النصارى ، بأن كثيراً من المتاجر التي يؤخذ عليها العشور ، يذهب بها أربابها من طريق البر ، ويدخلون بها في أوقات الغفلة ، تحاشياً عن دفع ما عليها ، وبذلك لا يجتمع المال المقرر بالديوان ، فيلزم أن تقيد بكل باب من يترقب لذلك ، ويأخذ ما يخص الديوان من ذلك ، فأذن كبير الديوان بذلك ، فأنفتح لهم بذلك الباب (٢)

١- كلمة " وقاية " غير موجودة في النسخة (ب) فأثبتناها من بقية النسخ .

٢- في عجائب الآثار يضيف الجبرتي مدحاً للوزير يوسف باشا الذي أهمل أمر هذا الرجل المدعى حيث يقول " وظهر حاله لأكابر الدولة وحضرة الصدرالأعظم ، فلم يصغوا إليه ، ولم يسعفوه ، وأهمل أمره ، وهكذا شأن رؤساء الدولة أدام اللله بقاهم إذا تبين لهم الصواب في قضية لا يعدلون إلى خلافة " وهذه هي المرة الوحيدة التي مدح الجبرتي فيها الوزير في عجائب الآثار .

٣- كلمة " الباب " غير موجودة في النسخة (ب) فأثبتناها من بقية النسخ ،

في نفوسهم من القبايح ، فساحت الظنون ، واستغاثت المستغيثون ، وأكثر سخاف الأحلام مما لا طائل تحته من الكلام ، كما قيل في المعنى .

وكنا نست طب إذا مرضنا فصار الداء من قبل الطبيب فلما أنهى هذا الأمر لحضرة الصدر ، بادر فى إنكاره ، وسرعة إزالته ومحو آثاره ، وأرسل لمن تولى كبر ذلك من أرباب الدواوين فسجنه ، وأحرمه بترقب المكروه أن ينوق وسنه (١) وانجلت ولله الحمد بمولانا هذه الغمة ، وابتهلت بالدعا له بالبقا والنصر سابر الأمه .

#### " شعر "

للخسير أقوام لا تسزا ل وجسوههسم تدعو إليه طسوبي لمن جرت الأم ور المسالحات على يديه

وأبطل أيضاً ما كان وضع على طايفة القبانية من الكمرك السنوى ، واكتسب بهذه الهمة [ ص٣٧٧] رضا الله وثناء العالم الأبدى .

وفى خامسه (٢) نزل محمد باشا توسون والى جدة من القلعة . فى موكب ، وتوجه إلى العادلية ، قاصد السفر إلى جدة من بحر القلزم .

وفى يوم الأربعا تاسعه (٢) قبضوا على ثلاثة أشخاص من نصارى الأروام ، تزيوا بزى العساكر الإنكشارية ، وحصل منهم القبايح فى الرعية ، فرموا رقابهم فى جهات مختلفة ، ليعتبر بذلك غيرهم ، وكذلك الرجل المفسد الذى يقال له " راضى النجار "كان من أعظم المفسدين بإقليم المنوفية ، قبضوا عليه العسكر

١- في النسخة (ب) " فسبحانه تعالى أحرمه وسجنه بترقب المكروه أن ينوق وسنه " وفي طبعة التربية والتعليم " فحرمه وسجنه يترقب المكروه لا ينوق وسنة " وبهما لا يستقيم المعنى ، والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ .

٢- يوم السبت ٥ شعبان ٢١٦١هـ المهافق ١٢ ديسمبر ١٠٨٠م .

٣- يوم الأريعاء ٩ شعبان الموافق ١٥ ديسمبر ١٨٠١م .

وأحضروه إلى مصر ، وقتل بالرميلة ، فانسر الناس بترادف مثل هذه الأمور ، وما يترتب على ذلك من استيصال أصحاب الشرور .

# وفيه (١) كتب فرمان إلى ناحية البحيرة ، وصورته :

"صدر الفرمان العالى السلطانى ، وأمرنا الجليل الضاقانى ، إلى قدوة النواب المتشرعين نائب البحيرة زيد علمه ، وإلى كامل المشايخ من عربان الهنادى، والأفراد والجمعيات (٢) والبهجة وبنى عونة عموماً ، زيد فى عشيرتهم . بعد وصول التوقيع الرفيع الهمايونى الحكمى ، تحيطون علماً ، أنهيتهم إلى ديواننا الهمايونى ، أنكم من قديم الزمان منازلكم – أباً عن جد – فيافى البحيرة وفدافدها (٣) وإنكم تحت قدم الطاعة والمحافظة للرعايا والطرقات الواقعة بناحية البحيرة ، والتمستم من عواطف مراحم سلطنتنا السنية ، وبولتنا الخاقانية ، استقراركم فى منازلكم القديمة كما كنتم حكم [ص٨٧٨] السنين الضوالى ، فحيث أنه جرت العادة أن قبايل العربان فى الديار المصرية ، كل قبيلة لها منزله مخصوصة بهم ، لا ينازعهم فيها غيرهم ، ومنزلة البحيرة من قديم الزمان تنزلوها ، فبحسب التماسكم مراحم فيها غيرهم ، ومنزلة البحيرة من قديم الزمان تنزلوها ، فبحسب التماسكم مراحم فيها نازلين بها من غير

١- أى فى ٩ شعبان ، ولكن وفى عجائب الآثار وردت هذه اليومية بتاريخ غرة شعبان ، ولكن التاريخ المذكور فى الفرمان يؤكد أنه كتب فى أواخر الشهر ، والحجة التى بضمن الفرمان تشير إلى يوم ٢٢ شعبان وعلى ذلك فإن التاريخ الواجب لهذه اليومية هو ٢٢ شعبان الموافق ٢٩ ديسمبر ١٨٠١م .

٧- هكذا في جميع النسخ وفي عجائب الآثار ، وريما المنواب " قبائل الجمعيات " .

٣- كان معظم مديرية البحيرة أرض صحراوية ، ولكن هذا الوضع تغير تماماً في عصر محمد على وخلفائه ، حيث حفرت ترعة المحمودية والرياح البحيرى وغيرها من الترع التي ضاعفت مساحة الأرض الزراعية بالمديرية . كما حفرت بها حديثاً العديد من الترع التي ضاعفت الأرض مرة ثانية مثل ترعة النوبارية والعامرية وغيرها .

منازع لكم بالشروط التي تعهدتموا بها وقبلت موها في حضور صدرنا الأعظم، وكتبتم بها سنداً عليكم . وهي : أن توفوا عدم التعدى ، وإيصال الرزيه والمضرة ، إتلاف شم والمقدار ذرة ، إلى الرعايا وديمة خالق البرايا ، والمحافظة على الطرقات ، وعدم من مزروعات أهل البلاد ، وإضاعة مواشيهم ، وأنه لا تسكنوا عندكم شقياً من اللصوص وقطاع الطريق ، ونهب أموال الناس ، وقتل النفوس بغير حق شرعى ، وقد نذرتموا على أنف سكم أنه متى اختل شريط من هذه الشروط المذكورة ، تقومون بدفع مايتي ألف قرش إلى خزينة مصر ، فبناء على ذلك أصدرنا فرماننا الشريف ، وأمرنا العالى المنيف ليكون معلومكم أنه من قاعدة الدبار المصرية ، كل قبيلة من العربان لها منزلة تنزلها مخصوصة بها ، وقد أقررناكم في منازلكم القديمة في فيافي البحيرة وقدافدها بالشروط السالفة الذكر التي التزمتموها ، والنذور التي قبلتوها ، وتعهدتموا وكتبتم على أنفسكم سنداً أنه متى اختل شرط من الشروط [ص٣٧٩] المذكورة بعد دفعكم المايتي ألف قرش ، يكون إخراجكم من البحيرة وبالادها وفيافيها ، والطلوع من حقكم ، فتعاملوا بموجب مضمون أمرنا الشريف كما هو مشروح ، وتجنبوا خلاف ما هو مسطور وموضوح ، أعلموه واعتمدوه غاية الاعتماد ، والحذر ثم الحذر من الخلاف ."وتحريراً في أواخر شهر شعبان المعظم سنة سنة عشر ومايتين وألف " وكتب بمضمونه حجة ، وعليه إمضا حضرة  $(^{()}$  قاضى عسكر ، وقيدت بالسجل المحفوظ . وهي من إنشاء صاحبنا المسيب النسيب ، اللبيب الأديب ، أوحد أذكيا مصر ونبلائها ، وتاج أدباتها ، الناظم الناثر ، جامع فضايل المائر ، السيد إسماعيل الشهير بالخشاب ، أبقى الله

١- في النسخة (ب) وأمضى عليها "حضرة" والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ.

حياته محروس الجناب ، ونصه :

" لما ورد الفرمان الشريف، الواجب القبول والإجلال والإعظام والتشريف، اليانعة أزاهر رياض فصاحته ، المحلاة بعقود البلاغة أجياد معاني عبارته ، المشتمل على قصول من الترغيب والترهيب ، التي يعجز كل يليغ لبيب ، عن سلوك أسلوبها العجيب ، حضرة مولانا الصدر الأعظم ، والمشير المفخم ، عضد الدولة العلية ولسانها ، وحسامها الماضي وسنانها ، من أشرقت سما الوزارة بشمس طلعته البهية ، وانجلي عنا ظلام الشرك بصباح غرته السنية ، وإشراق ضيا حسن سيرته المرضية ، مولانا الوزير يوسف باشا ، بلغه الله من المرادات ماشا ، خطاباً إلى سائر الحكام والمتشرعين والنواب ، وسكان إقليم البحيرة من قبايل الأعراب ، ومن التحق بهم من الأبنا والذراري ، والعشاير المخيمين معهم في تلك [ص٠٨٠] الفدافد والبراري ، وما تضمنه من تأمينهم في منازلهم وأوطانهم ، وعشيرتهم وجبيرانهم ، والنظر إليهم بعين الإحسان والرعاية ، وإدخالهم سيرادق الصفظ والوقاية ، يشرط أن يكونوا على قدم الطاعة ، وأن يسلكوا سبيل السنة والجماعة ، وأن يجتنبوا الخلاف ، ويعاملوا من يمر بهم بالإكرام والإعزاز والإنصاف . واردين مشرب الوفاق بالاتفاق ، غير مثيرين للفتن والنزاع والشقاق ، وأن لا يجتمعوا على الضلال ويتحزبوا ، ولا يقطعوا الطريق على من يمر بهم ويتعصبوا ، [ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا ] (١) وأقطع حضرة مولانا الصدر الأعظم المشار إليه ، خلد الله جزيل نعمه وفضله عليه ، كل قبيلة منهم منازلها المخصوصة بها المعهودة ، وأظلهم بظلال أمانه الظليلة المسعودة ، حين التمسسوا ذلك من مراحم بولته ، وعوارف عواطف رأفته ، بعد إلزامهم بما سلف من الشروط ، على الرجه المشروح المحرر المضبوط ، وعلى أنهم إن عصبوا مرة وخالفوه ، ونسبوا ما تلى عليهم أو نسخوه ، أو قطعوا الطريق ١ - سورة المائدة الألة ٣٣ .

ونهبوا الأموال ، أو آووا شقياً ممن يفعل ذلك بحال من الأحوال ، أخذتهم صاعقة العذاب الهون ، وحل بهم من البلا ما لا يطيقون ، ووقعوا من غضب هذه الدولة العلية عليهم في العذاب الشديد ، [ ذلك بما قدمت أيديكم ، وأن الله ليس بظلام للعبيد ] (١) بعد أن تُسلب أموالهم ، ويتلاشى حالهم ، حتى يصيرون لاعين ولا أثر، ولا مخبر ولا خبر ، ولا معالم ولا معاهد ، ولا مشارع ولا موارد ، جزاء [ص ٣٨١] بما أسلفوا ، وعقاباً على ما اقترفوا ، إذا خالفوا . وعاهد رؤساهم حضرة مولانا الصدر الأعظم المشار إليه ، عز نصره ، على ما تقدم ذكره ، وكتب لهم بذلك التوقيع السلطاني ، والأمر الضاقاني ، المتضمن لما تقدم من المعاني ، المتوج بالعلامة الشريفة ، والطرة السلطانية المنيفة ، المبدأ بذكره ، المؤرخ بأواخر شبعبان المعظم ، سنة سبتة عشير وماتين وألف ، وحضير به حضيرة مولانا شبيخ الإسالام المومئ إليه أعلاه ، كل من فلان وفلان وفلان وفلان ، وهم مشايخ عريان البحيرة المرقومون . ولما تأمل فيه ، وأحاط علمه الكريم ببديع معانيه ، وتنزه طرفه في رياض فصوله ، ورآه جارياً على قواعد الشرع وأصوله ، والتمس منه الجماعة المذكرون كتابة حجة متضمنة لفصواه ، مؤكدة له مقوية لمعناه ، أمر يكتابة هذا المرسوم على الوجه المشروح المرقوم ، وقيد ذلك بالسجل المحفوظ ، ليراجع عند الاحتياج إليه ، والاحتجاج به . جرى ذلك وحرر ورقم وسطر ، في اليوم المبارك الموافق لثاني وعشرين شعبان سنة تاريخه (٢) والله أعلم ".

١- فى الأصل "قدمت أيديهم " وهو خطأ وهى فى سورة آل عمران الآية ١٨٢ ، وسورة الأنفال الآية ١٨٢ ، وهورة الأنفال الآية ١٥ ، وقد وردت هذه الآية بالنص الخطأ فى طبعة التربية والتعليم وأشاروا إلى أنها فى سورة فصلت وهذا خطأ أيضاً.

٢- يوم الأربعاء ٢٢ شعبان ١٢١٦هـ الموافق ٢٩ ديسمبر ١٨٠١ م .

### خاتمة

لما كانت حوادث الأيام لا تقف على حد ، واستقصاؤها لا يدخل تحت قدرة أحد ، ناسب أن يجعل ختام هذا التاريخ شهر رمضان المعظم ، وأن يكون عقد شهوره بواسطته متمم ، تفاؤلاً بحصول الغفران ، وترادف سوابغ الإحسان . فإنه شهر عظيم البركات ، كثير الميرات ، وافر الخيرات ، فيه تضاعف الحسنات ، وتحط السيئات ، ويتوالى من ألرحمن على عبيده رحماته ، وتتعاقب عليهم نعمه وهباته . ثم في الختم به إيماء إلى أن من ألف الكتاب بأسمه ، وحليت ديباجته برسمه [ص ٣٨٢] وهو مولانا الوزير دام علاه ، وتحلت الأيام بوجودها فيه وبقاه . و جوده في سائر الأنام ، كجود شهر الصيام في الأعوام ، به يزول الفساد ، وتكثر العُبَّاد ، وتنجبر القلوب ، وتخلص النيات في كل مرغوب . وأيضاً ففيه ليلة القدر ، التي هي خير من ألف شهر ، يُترقب حصولها في جميع لياليه ، ويبوء مترقبها بنجح مقاصده وشكر مساعيه . فكذلك المشار إليه أبقاه الله ، ترقبت الأمة المحمدية من مدد متطاولة حلول ركابه السعيد بمصر ، ليزول عنهم بيمن قدومه وإشراق طلعته مالحقهم من عظائم النوائب والإصبر، ويؤول الفساد للصلاح، واليأس للنجاح ، ويحمد سعى كل وافد لسدته ، ورافع لدى مراحمه أسباب بغيته . وأيضاً أن شهر الصيام مقدمة شهر العيد ، الذي هو موسم العيد (١) والسرور المديد ، مفتاح أبواب المسرات التي طال انغلاقها ، ومعيد بهجة مصر التي كسف بظلام الكفرة إشراقها ، ثم لسدته التي هي ملثم شفاة الأقبال ، ومحط رصال فاضل الرجال ، أهدى كاسد هذا التصنيف ، وخامل هذا الترصيف ، فإن لاحظه

١- كلمة " العيد " غير موجودة في النسخة (أ) فأثبتناها من بقية النسخ .

بعين القبول .. وذاك هو المبتثني والمأسول راج في مصالم الأدب سنوق ، ويطالع السنود لاح شروقه .

#### " شعر "

فأضحت الأيام مجاوية حساني من جم أفضالسه يبدع شيئاً ولكن جسرى وليس من ياتى العلا كلفة لا ذال فسى عسسة ودولة

لدى والأيام مناة الدى مالو حسواه جبال أده على الفضال الذى اعتاده كمثل مان يأتى العالا عادة ونال من دنياه ما ارتاده

مهنياً له بنعم الله العظام ، المترادفة عليه بشهر الصيام ، وتقبل أعماله الرفيعة ، ومبراته الباهرة البديعة ، واقتبال شهر الميد ، بتسامى رفيع طالعه السعيد .

#### " شعر "

جزى الله عن صومك الراحل وأولاك فيها السعود التي واقاك أخسس أعياده ولو لم تكن طوق جيد الزمان

وبارك فى عسيدك النازل كفتك السيعود إلى قابل وأنت عسلى عسزك الدابل لأمسيح ذا عنق عساطل

اللهم يا سامع الدعا ، ويا مجيب الندا ، أحل حلة الأيام بوجوده ، وأدمه محتفاً 
ببهجة عزه وإشراق سعوده ، مطاع النواهي والأوامر ، مجدد ما بقي من آثار 
المآثر، ناظم شمل المسلمين ، ولجميع الأعداء ناثر ، يأتي من المعالى ما لا يسبقه 
إليه أول ولا يلحقه فيه آخر ، ما طلع النيِّران ، وتوالى الملوان .(١)

# ٔ تأريخ ٔ

سعد تاریخنا بإقبال صدر بمعالی تسنائه مسطور فلهذا یسقول بشری اُرخ باجتناء السرود جاء الوزیر (۲)

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، والحمد لله رب

١- النيران: الشمس والقمر، والملوان: الليل والنهار،

٢- تشير هذه الفقرة إلى تاريخ الانتهاء من الكتاب ١٢١٦هـ وذلك بحساب الجمل.

العالمين ، ووافق التمام سلخ شهر شعبان سنة ١٢١٦ من الهجرة النبوية ، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . (١)

١- ثم كُتب بعد ذلك في كل نسخة تاريخ الانتهاء منها ونصه كالأتى: في النسخة (أ) "
ووافق الفراغ من هذه النسخة يوم الاربع ١٧ رجب سنة ١٢٩٣ على يد كاتبه الفقير أحمد
رزق غفر له واوالديه آمين " . وفي النسخة (ب) " وأيضاً حررت هذه النسخة المباركة وكان
الفراغ منها سنة ١٢٧٤ في غرة محرم الحرام سنة أربعة وعشرين وماتين وألف ، تم
بعون الله وحسن توفيقه آمين ". وفي النسخة (ج) " ووافق التمام سلخ جمادى الأول سنة
. ١٧٤٥ كتبه الفقير محمد بن عيد البهيدى الأتميدى الشافعي غفر الله له آمين " .

## الملاحيق (١)

### ملحق رقم ١ :

أسباب فشل نابلیون فی فتح عکا (۲)

" ولما عجز الفرنساوية عن أخذ عكا ، وعزموا على الرجوع إلى مصر ، أرسل بونابارته مكاتبة إلى الفرنساوية المقيمين بمصر يقول فيها :

إن الأمر المهجب للانتقال عن محاصرة عكا خمسة عشر سببا:

الأول: الإقامة تجاه البلد وعدم الحرب ستة أيام إلى أن جاءت الإنكليز وحصنوا عكا باصطلاح الإفرنج

الثانى: الستة مدافع التى توجهت من الاسكندرية وفيها المدافع الكبار ، أخذها الانكليز قدام يافا .

الثالث : الطاعون الذي وقع في العسكر ، ويموت كل يوم خمسون وستون عسكريا

الرابع : عدم الميرة لخراب البلاد قريب عكا .

الشامس : وقعة مراد بك مع الفرنسارية في الصعيد مات فيها مقدار ثلثمائة فرنساوي .

السادس: بلغنا توجة أهل الحجاز صحبة الجيلاني لناحية الصعيد.

السابع: المغربي محمد الذي صار له جيش كبير وادعي أنه من سلاطين المغرب

الثامن : ورود الإنكليز تجاه الأسكندرية ودمياط .

التاسع : ورود عمارة الموسقو قدام رودس .

١- الملاحق من وضع المحققين .

٧- المصدر: عجائب الآثار جـ٣ ، ص ١٨ .

العاشر: ورود خبر نقض الصلح بين الفرنساوية والنيمساء .

الحادى عشر: ورود جواب مكتوب منا التيبو أحد ملوك الهند، كنا أرسلناه قبل توجسهنا لعكا – وتيبو هذا و الذي كان حضر إلى اسلامبول بالهدية التي من جملتها طائران يتكلمان بالهندية ، والسرير والمنبر من خشب العود وطلب منه الإمداد والمعاونة على الإنكليز المحاربين له في بلاده ، فوعدوه ومنوه ، وكتبوا له أوراقاً وأوامر وحضر إلى مصر ، وذلك سنة اثنين ومائتين وألف أيام السلطان عبد الحميد .. وهو رجل كان مقعداً تحمله أتباعه في تخت لطيف بديع الصنعة على اعناقهم ، ثم أنه توجه إلى بلاد فرانسا واجتمع بسلطانها وذلك قبل حضوره إلى مصر واتفق معه على أمر في السر ، لم يطلع عليه أحد غيرهما ، ورجع إلى بلاده على طريق القلزم فلما يطلع عليه أحد غيرهما ، ورجع إلى بلاده على طريق القلزم فلما قدم الفرنساوية لمصر كاتبه كبيرهم بذلك السر ، لأنه اطلع عليه عند قدم الفرنساوية لمصر كاتبه كبيرهم بذلك السر ، لأنه اطلع عليه عند قيام الجمهور وتملكه خزانة كتب السلطان . ثم إن تيبو المذكور بقي في حرب الإنكليز إلى أن ظفروا به في هذه السنة وقتلوه وثلاثة من أولاده – فهذا ملخص معني السبب .

الثاني عشر : موت كفرللي الذي عملت المتاريس بمقتضى رأيه ، وإذا تولى تأمرها غيره يلزم نقضها ويطول الأمر ، وكفرالي هذا هو المعروف بأبي خشبة المهندس .

الثالث عشر: سماع أن رجالاً يقال له مصطفى باشا أخذه الإنكليز من إسلامبول ومرادهم أن يرموه على بر مصر.

ملحق رقم ۲: احتمالات شبرى ربيع الآخر وجمادى الأولى ١٢١٤هـ وفقاً لمظهر التقديس وعجائب الآثار والتوفيقات الإلهامية

| الترنيقات الالهامية            | عجائب الآثار                 | مظهر التقديس                 | التقويم الميلادي | أيام الاسبوع |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|--------------|
| ۲۹ ربيع الأول                  | لأول يبيع الأول              | ۲۹ ربيع الأول                | ۳۱ أغسطس         | السيت        |
| ۳۰ ربیع الأول<br>۳۰ ربیع الأول | ا ربيع الأ <b>خ</b> ر        | ١ ربيع الآخر                 | ۱ سیتمبر         | الأحد        |
|                                | دين<br>٢ ربيع الأخر          | ٢ ربيع الأخر                 | ۲ سبتمبر         | الاثنين      |
| ۱ ربيع الآخر<br>د دور          | ٣ ربيع الآخر                 | ٣ ربيع الأخر                 | ٣سېتمېر          | الثلاثاء     |
| ۲ ربيع الآخر<br>س سن           | ، ربيع الآخر<br>٤ ربيع الآخر | ، ربيع الأخر<br>٤ ربيع الأخر |                  | ì            |
| ٣ ربيع الآخر                   | ه ربيع الأخر<br>ه ربيع الأخر | li .                         | ٤ سېټمېر         | الاربعاء<br> |
| ٤ ربيع الأخر                   | •                            | ه ربيع الآخر<br>- انه ،      | ه سیتمبر         | الخميس       |
| ه ربيع الآخر                   | ٢ ربيع الآخر                 | ٦ ربيع الآخر                 | ٢سيتمبر          | الجمعة       |
| ٦ رپيع الآخر                   | ٧ ربيع الأخر                 | ∨ ربيع الآخر                 | ۷سپتمبر          | السيت        |
| ٧ ربيع الآخر                   | ٨ ربيع الآخر                 | ٨ ربيع الأخر                 | ۸سبتمبر          | الأحد        |
| ٨ ربيع الآخر                   | ٩ ربيع الآخر                 | ٩ ربيع الآخر                 | ۹ سبتمبر         | الاثنين      |
| ٩ ربيع الآخر                   | ١٠ ربيع الأخر                | ١٠ ربيع الآخر                | ۱۰ سبتمبر        | الثلاثاء     |
| ١٠ ربيع الآخر                  | ١١ ربيع الأخر                | ١١ ربيع الأخر                | ۱۱ سبتمبر        | الاريماء     |
| ١١ ربيع الأخر                  | ١٢ ربيع الآخر                | ١٢ ربيع الآخر                | ۱۲ سېتمبر        | الخميس       |
| ١٢ ربيع الآخر                  | ١٢ ربيع الأخر                | ١٢ ربيع الآخر                | ۱۳ سېتمېر        | الجمعة       |
| ١٣ ربيع الأخر                  | ١٤ ربيع الآخر                | ١٤ ربيع الآخر                | ۱٤ سېتمېر        | السبت        |
| عربيع الآخر                    | ١٥ ربيع الأخر                | ١٥ ربيع الآخر                | ه۱ سبتمیر        | الأحد        |
| اً ١٥ ربيع الآخر               | ١٦ ربيع الآخر                | 17 ربيع الأخر                | ۱۱ سبتمبر        | الاثنين      |
| ١٦ ربيع الآخر                  | ١٧ ربيع الأخر                | ١٧ ربيع الآخر                | ۱۷ سېتمېر        | الثانثاء     |
| ١٧ ربيع الآخر                  | ١٨ ربيع الآخر                | ١٨ ربيع الآخر                | ۱۸ سپتمبر        | الاربعاء     |
| ١٨ ربيع الآخر                  | ١٩ ربيع الآخر                | ١٩ ربيع الآخر                | ۱۹ سېتمېر        | الخميس       |
| ١٩ ربيع الآخر                  | ٢٠ ربيع الآخر                | ٢٠ ربيع الآخر                | ۲۰ سیتمبر        | الجمعة       |
| ۲۰ ربيع الآخر                  | ٢١ ربيع الأخر                | ٢١ ربيع الآخر                | ۲۱ سیتمبر        | السيت        |
| ۲۱ ربيع الآخر                  | ٢٢ ربيع الآخر                | ٢٢ ربيع الآخر                | ۲۲ سبتمبر        | الأحد        |
| بغا كين ٢٢                     | ٢٣ ربيع الآخر                | ٢٣ ربيع الآخر                | ۲۳ سیتمبر        | الاثنين      |
| ٢٣ ربيع الآخر                  | ٢٤ ربيع الآخر                | ٢٤ ربيع الآخر                | ۲٤ سېتمېر        | الثاثاء      |

| الترنيقات الالهامية | عجائب الأثار   | مظهر التقديس   | التقريم الميلادى | ايام الاسبوع |
|---------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
| ٢٤ ربيع الآخر       | ٢٥ ربيع الآخر  | ٢٥ ربيع الآخر  | ۲۵ سیتمبر        | الاربماء     |
| ٢٥ ربيع الآخر       | 27 ربيع الأخر  | 27 ربيع الأخر  | ۲۷ سیتمیں        | الخميس       |
| 27 ربيع الآخر       | ۱ جمادی الأولی | ٢٧ ربيع الآخر  | ۲۷ سیتمیر        | الجمعة       |
| ٢٧ ربيع الآخر       | ۲ جمادی الأولی | ۱ جمادی الاولی | ۲۸ سپتمبر        | السبت        |
| 28 ربيع الأخر       | ٣ جمادي الأولى | ۲ جمادی الأرای | ۲۹ سیتمیر        | الأحد        |
| 29 ربيع الآخر       | ٤ جمادي الأولى | ۲ جمادی الاولی | ۳۰ سیتمیں        | الاثنين      |
| ١ جمادي الأولى      | ه جمادی الأرلی | ٤ جمادى الأولى | ۱ اکتوبر         | الثارثاء     |

## ملحق رقم ٣:

معاهدة صلح بين كلبير ومراد بيك مؤرخة في ١٥ جرمينال العام الثامن الجمهوري (٥ أبريل سنة ١٨٠٠م)

## باسم الله القادر

الأمير الفائق الاحترام ، المبجل بين الأمراء ، مراد بك محمد ، بناء على رغبته التي أبداها بالعيش بسلام ووئام مع الجيش الفرنسي ومع القائد كليبر واعطائهما دليلا على التقدير الذي ناله منهما تبعاً لشجاعته وحسن تصرفه تم الاتفاق على الآتى :

البند الأول : يعترف القائد العام للجيش الفرنسى بالنيابة عن الحكومة بمراد بك محمد أميراً وحاكماً للوجه القبلى ويخوله بهذه الصفة سلطة الحكم والانتفاع

١ - نبيل الطوخي : مرجع سابق ص ٤٠٤ - ٤٠٦ .

فى البلاد الكائنة بالبر الشرقى والبر الغربى للنيل إبتداء من ناحية " بلصفورة " بمديرية جرجا إلى أسوان فى مقابل أن يؤدى للجمهورية الفرنسية الخراج الواجب دفعة عن تلك الجهات لصاحب الولاية على مصر.

البند الثانى: يحدد هذا الخدراج السنوى بمبلغ ٢٥٠ كديس بواقع الكيس البند الثانى: يحدد هذا الخدراج السنوى بمبلغ ٢٥٠ كديس بواقع الكيس ٢٠,٠٠٠ أردب معدر وغلال أخرى .

البند الثالث: الضراج الذي يدفع نقداً يؤدي على أربعة أقساط متساوية كل ثلاثة أشهر قسط، وتبدأ السنة بحساب التقويم الفرنسي، أما الضراج الذي يؤدي نوعا فيورد في شون القاهرة من أول فلوريال إلى ٣٠ فركتيدور ويحاسب مراد بك على مصاريف نقل الغلال بواقع الأردب أربعين بارة تخصم من الضراج الذي يدفع نقدا البند الرابع: يكون لمراد بك دخل جمرك القصير وجمرك إسنا وتحتل ميناء القصير حامية فرنسية لا تقل عن مائتي جندي، وعلى مراد بك أن يؤدي نفقات هذه الحامية ويصرف لها ما يدفع عادة للجند، وعليه أن يضصص كتيبة من المماليك ترابط في القصير لمساعدة الحامية الفرنسية ، وما يدفعه لنفقات لحامية يخصم له من الخراج المذكور في المادة الثانية .

البند الخامس: بما أن أمير الوجه القبلى ليس له إلا الدخل الناتج من الضرائب فليس له أن يتصرف في ملكية أي بلد إلى حاشيته المتصلين به ، ولكن له إدارة هذه البلاد بالطريقة التي يراها مرضية ، والحكومة الفرنسية تضمن للأهالي ملكية الأراضي التي يملكونها

بالطرق المشروعة وتمنع وقوع أي اعتداء عليها.

البند السادس: على كل طرف أن يرد إلى الطرف الاخر الجنود الاجئين إليه من جيش الطرف الآخر ، وليس لمزارعي القري التابعة لأي من الفريقين أن يلجئوا إلى البلاد التابعة للفريق الآخر بقصد التخلص من أداء الضرائب أو لأي سبب آخر من هذا النوع .

البند السابع: يجعل الأمير حاكم الصعيد (جرجا) مقرا له وعليه أن يرسل للقائد العام حرسا من خمسة وعشرين مملوكا، وعليه أن يوفد أحد البكرات من أتباعه مندوبا مفوضا عنه يقيم باستمرار في القاهرة.

البند الثامن: يضمن قائد الجيش الفرنسى لمراد بك الانتفاع بدخل حكومته ويتعهد بحمايته في حالة مهاجمته، وإذا استهدفت الجهات التي تحتلها الجنود الفرنسية لهجوم عدائي أيا كان نوعه فعلى مراد بك أن ينفذ عددا من جنوده يبلغ على الأكثر نصف قواته لمعاونة القوات الفرنسية وعليه أن يقدم بالثمن المعتاد أدوات النقل المطلوبة ومؤونة الجنود التي ينفذها تكون على نفقة الحكومة الفرنسية.

البند التاسع: يعد القائد العام كليبر بأن لا يوافق على أى اقتراح أو اتفاق يحرم مراد بك من المزايا المبينة أعلاه وعليه أن يبلغ المعاهدة الحالية إلى الحكومة الفرنسية لترعى مصالح مراد بك في المعاهدات التي قد تبرم بشأن مصر.

البند العاشر: أن الشروط الراردة في المعاهدة الصالية والتي تقررت بمعرفة كل من الجنرال داماس قائد فرقة ورئيس أركان الحرب العام والمواطن جلوتييه قوميسير الحكومة (لدى الديوان) ومدير الشئون المالية

المفوض عن القائد العام كليبر ، وعثمان بك البرديسي المفوض عن مراد بك يصير التوقيع عليها من القائد العام كليبر ومن الأمير المعظم والملاذ الأفضم مراد بك محمد .

القاهرة في ١٥ جرمينال العام الثامن بتقويم الجهورية الفرنسية الموافق ١٠ نو القعدة عام ١٢١٤هـ.

تعلیق رسمی من القائد العام کلیبر متعلق بالتصرفات الواجب اتباعها من جانب مراد بك تبعا لاتفاق ۱۰ جرسینال العام الثامن الجمهوری .

\- يعسكر مراد بك بقواته على الضفة الغربية للنيل على مسافة ٤ فراسخ من الجيزة ، يمكث هناك لمدة عشرة أيام حتى يمكن تجميع البكوات والماليك الموجودين حاليا في القاهرة ، واستعمال تأثيره في فصل الجانب العثماني من القيادة الرئيسية للمدينة ، بعد هذه الأيام العشر ينسحب مراد بك إلى الجيزة حيث مقره مع اتباعه .

- ٢ لا يستطيع مراد بك جمع جباية عينية أو نقدية من أقاليم الجيزة بنى سويف
   المنيا أسيوط ، طوال المدة المفروضة لإقامته .
- ٣ يعمل مراد بك على الإسراع في توصيل الحبوب القادمة في النيل والتي أرسلها درويش باشا لإعاشة الجيش الفرنسي والجيش العثماني ، واتخاذ الخطوات السريعة لتوصيل الحبوب التي سيقوم القبطي المعلم يعقوب بكتابة قائمة بها مع تحديد مكان تخزينها .
- ٤ يرسل إلى القائد العام بالقاهرة كل العثمانيين الموجودين في معسكره ، كل
   من يستطيع التسليم منهم ، كل اتباع درويش باشا والذين قبض عليهم مراد

- بك في الصعيد دون أي استثناء ولا حتى الباشا نفسه .
- على مراد بك الإعلان بالقاهرة ببولاق على اتفاق السلام الذى أبرم بينه وبين
   القائد العام مع وعد من هذا الأخير بالعفو العام والخاص لكل من ينفصل عن
   العثمانيين وينضم لصفوف مراد بك أو الفرنسيين .
- ٦ يرسل مراد بك أحد بكوات حاشيته ليظل بجانب القائد العام مندوبا مقوضا
   من طرفه مخول بسلطاته لبحث الأمور المتعلقة بالمصلحة المشتركة .

## ملحق رقم ٤:

# منشور نابليون إلى الجنود قبل رسو الأسطول الفرنسي في الأسكندرية

[ المعسكر العام على ظهر البارجة " أوريان" في ٤ ميسدور من السنة السادسة / ٢٢ يونيو سنة ١٧٩٨م ] (١)

#### " أيها الجنود :

إنكم ستخرضون غمار حملة لها آثار لا تحصى فى حضارة العالم وتجارته ، وستنالون من إنجلترا بضربة هى أشد ما يصيبها فى الصميم إلى أن تتمكنوا من ضربها الضربة القاتلة ، سنجتاز فى هذه البلاد رحلات متعبة ، وسنخوض فيها معارك عده ، على أن النصر سيكون حليفنا فى كل خطواتنا لأن العناية تلحظنا ، ولا تنقضى أيام معدودات على نزولنا إلى البرحتى نمحق المماليك الذين يناصرون التجارة الإنجليزية ويخصرونها بالمساعدة ويرقون تجارنا بمضتلف الإتاوات والإهانات ويسرومون سكان وادى النيل النظلم الاضطهاد . إن الشعب الذى

١ عبد الرحمن الرافعي : مرجع سابق جـ ١ ، ص ٤٠٩ .

سنتصل به يدين الإسلام وأول أركانه شبهادة أن لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله ، فلاتعارضوهم في دينهم وعاملوهم كما عاملتم اليه ود وكما عاملتم الإيطاليين ، واحترموا مشايخهم ومفتييهم وأنمتهم كما احترمتم الريانيين والأحبار والقساوسة ، وليكن شعاركم في معاملة المساجد والشعائر الدينية التي يأمر بها القرآن ذلك التسامح الذي كان رائدكم حيال الكنائس والصوامع والبيع والتعاليم الموسوية والمسيحية فإن الجيوش الرومانية كانت تحمى الأديان كلها على السواء ، وستجدون هنا عادات تختلف عن عادات أوروبا ، فعليكم أن تألفوها ، وإن الشعب الذي سنقيم بينه يعامل النساء على غير عاداتنا ولكن الأعتداء على أعراض النساء في كل بلد جريمة لا يقدم عليها إلا الرحوش ، واعلموا أن النهب لا يعود بالنفع إلا على طائفة قليلة من الناس ولكنه يدنس شرفنا ويقضى على مواردنا ويجلب علينا كراهية الشعوب التي تقضى مصلحتنا بأن نكسب ودها . وإن أول بلدة ننزل بها قد بناها الإسكندر ، وسنجد عند كل خطوة نخطوها بها آثارا مجيدة ، جديرة بأن تثير إعجاب تثير الفرنسيين وغيرتهم "

" بوڻابارت "

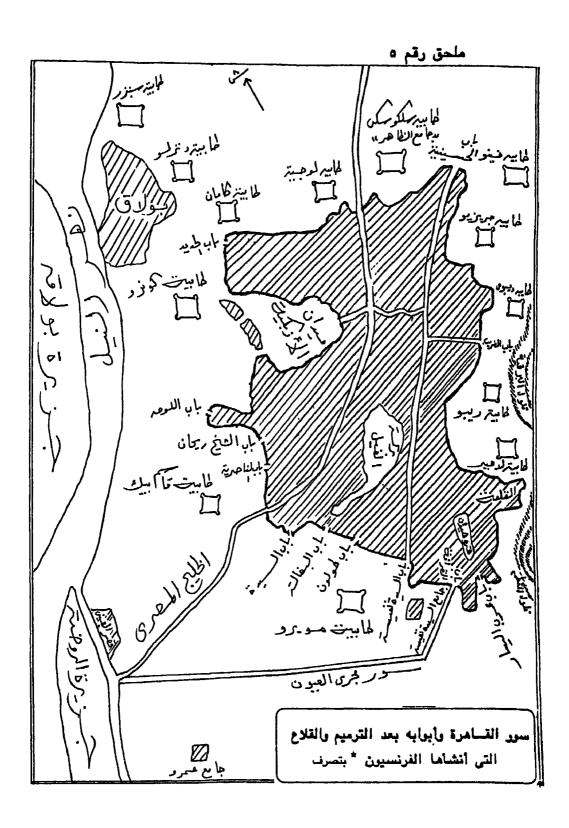

## كشاف الشخصيات والاماكن

## حرف الأليف

أبازا (بلد): ١٠٤ إبراهيم أغا المتقرقة المعمار: ١٧٤ إبراهيم أفندى (كساتب البسهسار): ٢٠٤، ٢٠٢ ، ٢١٤ ، ٢٢٤ ، ٢٢٩ ، ٢٢٤، ٢٦٤ ،

//ه - 7/ه ، /7ه ، ه٤ه.

إبراهيم بيك الصغير : ١٢٦ .

إبراهيم بيك الوالى: ٧٤٤ ، ٥٠٩ .

إبراهيم الدسوقي ( السيد ) :۱۸۳.

إبراهيم كتخدا : ٣٦٩ ،

إبراهيم كتخدا السنارى: ٥٠٠ ،

إبراهيم كتخدا القاردغلي : ٤٩٦ .

أبريم: ٢٦١ .

ابن الجيعان : ٣٩٤ .

ابن سعيد الانداسي : ٤٨٧ .

ابن شدید : ۲۸۱ .

ابن شعیر : ۲۰۵ ،

أبو بكر الصديق: ٦٨ .

أبو حامد الفزالي: ٧٥ .

أبو خشبة (شيخ القرين): ١٤٧.

أبوديف: راجع بوديف،

أبو زعيل: ١٤٤ ، ٢٣١ ، ٤٧٦ ، ٨٠٠ .

أبق القاسم المغربين: ٤٨١ ، ٤٨٣ .

أيوقسيسر: ٣٢٥ - ٣٢٧ ، ٣٣٠ ، ٣٣٢،

377, 837, 773, 003, 703, 773,

. 04. . 541 . 574 . 575 . 575

أبو مسلم الفراساني : ٦٩ .

أبو هريرة (جهة ) : ٢٠٨ ، ٢٢٠ ،

أبي الشوارب ( شيخ قليوب ) : ١٥١.

أتريب: ٢٥١ .

أجهور للورد: ٢٤٠ ،

أحمد أبق شهبة: ١٦٠ .

أحمد أفندي عرفة : ٣٢٢ .

أحمد باشا الجزار: ٢٥١ ، ٢٥٧ ، ٢٠٢ ، ٢٠٧ ، ٢٥٧ ، ٢٥٧ ، ٢٢٢ ، ٢٢٧ — ٢٢٧، ٤٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٩٩ — ٢٠٣ ، ٤٠٣، ٨٠٣، ٢١٠ ، ٣١٣ ، ٤١٣ .

> أحمد البدوى ( السيد ) : ۱۸۲ ، ٤٠٩ . أحمد بن طواون : ۷۱ .

أحمد بن المصروقي (كبير التجار): ٢١١، ١٤٧، ١٢١، ١٢١، ١٢٢، ٢٢٠، ٨٢٣، ٢٦٣، ٣٦٣، ٨٣٣، ٢٩٣، ٣٩٣، ٣٩٨، ٤٤٤، ١٥٥، ٥٥٥.

أحمد ب*ن محم*ر محرم : ۲۲۰ ، ۲۹۱، ۲۷۵ ، ۲۰۳ ، ۶۵۱ ، ۲۸۵ ، ۲۷۵ .

أحمد بيك حسن : ٥٥٠ .

أحمد بيك الكيلارجي :٥٥٠ .

أحمد الزرو: ١٥٢ ، ٤٤٠ ، ٢٦٢ ، ٤٨٠، ٢٤٥ .

أحمد الشرقاوى ( الشيخ ) : ٢٠٤ . أحمد العريشى ( الشيخ ) : ١٣٤ ، ٢٤٤، ٢٦١ ، ٢٦٦ ، ٢١٧ ، ٢١٧ ، ٤١٩ ، ٢٣٦،

أحمد كاشف (تابع عثمان بيك الأشقر): Yoo ، Yos

أحمد كاشف سليم الشعراوى : ٤٨٣ ، ١٦٥ .

أحمد الوالى: ٤١٩ .

. ٤٤٨

أحمدية ( طريقة ) : ١١٤ . أدم ( عليه السلام ) : ٦٧ . أرمن : ٢٨١ .

أرنـــانوط : ۱۲۶ ، ۲۰۶ ، ۲۱۶ ، ۲۳۹ ، ۸دغ ، ۲۸۹ ، ۲۸۵ . ۸دغ ، ۲۸۹ ، ۲۸۰ . ۵۰۰ .

الأزهر (جامع - حى - حارة): ٧٧، ١١٤، ١٣٠، ١٣٠، ١٤١، ١٩٥، ١٨٠، ١٠٠ - ٣٠٢، ٢٠٩، ٢٠٠، ٢٥٢، ٢٠٢، ٢٧١، ٢٧١، ٢٧٤، ٢٢٤، ٢٢٤،

130, A30, . Fo , . Vo.

استوف الخازندار: ٤٣٧ ، ٢٥٤ ، ٤٧١ ،

٨٧٤ ، ٨٢٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ،

اسد الدين شيركوه : ٧٤ .

اسکنس بزتییه : ۲۸۸ ، ۲۲۸ .

\(\frac{125}{2}\) \(\frac{125}

إسلاميول: ۲۵۲ ، ۲۹۵ ، ۷۰۰ .

إسماعيل أفندى شقبون : ٦٨ه .

إسماعيل البراوي : ٢٠٤ .

. old . olt

إســمـامـيل بيك: ٤٩٧ ، ٥٠٥ ، ٥٠٦ ، ٥٠

إسماعيل جلبي: ٤٥٠ .

إسماعيل الخربوطلي (القلق): ٢٠٩

إسماعيل الخشاب: ٧٤، ٤٤٧ .

إسماعيل الزرقاني ( الشيخ ) : ٢٨ه.

إسماعيل القلق : ٥٣٥ .

إسماعيل كاشف: ٢٥٤ .

إسنا: ۲۱۹، ۲۲۸، ۲۰۰ .

أسيوط: ٤٩٤ ، ٥٠٩ ، ١٤٥ .

الأشاعرة (مذهب فلسفى ): ٧٥ .

الأشرف شعبان (سلطان مملوكي): ٨٠ .

الأشرفية (جهة): ٢٥٥ ،

أصوان: ۲٦١ .

أطفيح: ٢٨٢ .

أغاة الرسالة: ١٣٨.

إفرنج: ( راجع قرنج ) .

إفرنج أحمد : ٢٢٥ .

ألطون أبو طاقية : م٢٢ ، ٢٤٥ .

أم دينار ( بلد ) : ١٢٢ .

الإمام الشاقعي : ٤٧٦ ، ٤٧٨ ، ٤٥٥ .

أمين احتساب : ١٣٥ .

أمين البحرين : ١٣٧ ، ٢٥٤ .

أمير الحاج ( صالح بيك - مصطفى بيك):

.YVE . YEO . 19Y . 10A . 1EO . 1ET

٠٠٨ ، ٢٠٥ ، ٢٧٧

أندلس: ٥٦ .

الإنكليز: ٩٠، ١٩، ١٥١، ٢٥١، ٤٧١، ٢٤٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٤٢ ، ٠٥٣، ٢٤٢ ، ٠٥٣، ٢٥٢ ، ٠٥٣، ٢٥٣ ، ٥٥٣ ، ٥٠٣ ، ٥٠٤ ، ٢٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٢٧٥ ، ٢٣٥ ، ٢٣٥ ، ٢٣٥ ، ٢٣٥ ، ٢٣٥ ، ٢٣٥ ، ٢٣٥ ، ٢٣٥ ، ٢٣٥ ، ٢٣٥ ، ٢٣٥ ، ٢٣٥ ، ٢٣٥ ، ٢٣٥ ، ٢٣٥ .

الأهرام: ٣٢٥ .

أولاد حلاية: ١٥١.

أيوب بيك الدفستسردار ( الكبسيس ) : ١٧٥ ، ٢٤٠ ، ٣٢١ ، ٣٧٢ ، ٨٠٥ .

أيوب بيك الصغير : ٣٧٢ ، ٣٦٨ ، ٣٧٢ .

حسرف السباء

البـــاب الأعلى " ٢٥٦ ، ٣٥٠ ، ٣٥١ – ٢٥٦، ٨٢ه ، ٩٥٥ .

باب البحر : ۲۰۸ .

باب البريقة (باب الغريب): ١٩٦، ، ٢٠٠، ٢٧٢ ، ٢٠٠، ٥٣٩ ، ٣٧٢ ، ٥٨٤ ، ٤٨٥ ، ٤٧٥ ، ٤٧٥ .

باب الصديد: ۱۲۷ ، ۲۲۱ ، ۳۷۲ ، ۳۹۱ ،

. 077 , 793

باب الخرق: ٢١١ ، ٤٨٩ .

ياب الزهومة: ١٩٥ ،

، ۱۹۵ ، ۱۸۹ ، ۲۱۷ ، ۱۹۸ ؛ قلين بال

باب السيع حدرات : ٤٦٩ .

باب سعادة : ٢٠٥ ، ٤٨٩ ،

باب الشـــعـــرية : ۱۰۷ ، ۱۹۲ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۲۹ ، ۲۸۱ ، ۲۲۹ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۳۹۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۰۵۰

ياب العرب : ۱۷۸ .

باب الفتوح : ١٩٦ ، ٣٦٩ ، ٤٢٩ ، ٤٨٤ ،

. 0 £ Å , £ Å Å

. 0 & A

باب القرافة : ٣٧٢ ، ٤٧٧ ، ٨٨٦ ، ٥٣٠ ،

370. 270.

باب اللوق : ۱۸۱ ، ۳۵ ، ۲۵ .

ياب المجرات : 326 .

باب المحروق: ٥٨٥ ،

باب المدرج: ٤٨٥ .

برطملين ( قرط الرمان ) : ۱۲۱ ، ۱۳۲ ، ياب الهوا: ١٦٥ ، ١٧٠ ، ١٨٥ ، ٢٣٢ ، ٤٤١ باب الوزير: ٢٦٠ ، ٤٨٥ . 7.7 . T.7 . P.7 . 307 . 757 . 1PY. الباب ( في ربها ) : ١٠٦ ، ١١٢ . 017 . 2.. . 78. . 770 . 797 بابل: ۱۸٦ . .027 باشا: ٥٠٠. بركة جناق : 38٤ باشا مصر (راجع أيضاً بكر باشا): ٩٦ ، بركة الماجب: ٣٩٤ . 011 , FY1 , Xo1 , FY7 , بركسية الرطلي: ٢٢١ ، ٣٩٣ ، ٣٩٤ ، باكيربيك: ١٦٥ . 783, 770 . بجمقشي زاده (راجع قاضي عسكر) ، بركة الطوابين: ٣٩٤ . اليمر الأحمر: ١٨٧ ، ٢٤٣ ، بركة القرابين: ١٤٥ . البحر الأسود : ١٨٧ . يركة الفيل: ٢٤٤ ، ٢٤٥ ، ٢٨٨ ، بحر الغزر ( قزوين ) : ٣٠ ، . 292 . 297 . 289 بحر المُفيف (شعر): ٣٠١، برنار ( وكيل دار الضرب ) : ٤٧١ . البرنوسي ( نسيب محمود جلبي ) : بحر القلزم: ٤٠٨ . بحر بوسف : ۲۰ ، ۱۷۹ ، . 070 .20. يحسرى (الوجه): ۲۱۰، ۲۱۰، ۲۲۱، البساتين (جهة): ۳۰، ۳۳، . 377 . 777 . 4.3 . 373 . 173 . 176. البستان ( جهة ) : ٢٠٥ ، ٣٣٥ . . 70 . 770 . 070 . 770 . 670 . بستان عمر كاشف: ٤٤١ . بستان المجاورين : ٤٧١ . البحيرة ( إقليم – مديرية ) : ٩١ ، ٩٤ ، بستان المجنون : ٤٩٨ . . OVT . E.4 . TVE . TTV . TTE یشتیل : ۱۱۰ ، ۱۲۲ ، اليمبرة ( يك ) : ٥٥ . ۲۷۵. ىخارى: ١١٤ بغداد : ۷۰ ، ۸۰ . بكتمر الماجب: ٣٩٤. بدو: (راجع عربان)

یکریاشا ( باشا مصر ) : ۱۸۲ ، ۲۰۱ ، ۲۷۲ .

بدي القباني : 222

یلبیس: ۲۷ ، ۲۵۱ ، ۵۵۱ ، ۲۵۱ ، ۲۲۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ،

البندقانيين (شارع): ١٩٧.

بنها : ۲۵۲ ، ۲۳۵ .

ينى سويف : ٢٧٥

ېنى عدى : ۲۸۸ ، ۲۸۹ ،

برابة أبي العلا : ٢٨٩ .

يوديف: ۲۲٦ ، ۲۸ه ، ۵۵ه .

البوصيري ( الإمام ) : ٢٣٤ .

بونابرته ( راجع أيضاً صارى عسكر ) :

بيت الباريدي : ٤٠٧ ، ٤٠٧ .

بيت الصابونجي: ٤٨٦ .

بيت القيسرلي : ٤٠٧ .

بيت المقدس : ٧٦ ،

بيت الهياتم : ٤٩ه .

بين السورين : ٣٦٩ .

بين القصرين ١٩٥ ، ٢٤٥ ، ٣١٧ ، ٤٤٨.

#### مسرف الستاء

التتار : ٥٠ ، ٧٩ .

تربة المجاورين: ٢٦٠ .

تكية الكلشني : ٥٥٩ .

تل العقارب " ۲۲۲ ، ۲۲۱ .

تلال البريقة: ۱۹۸، ۲۲۷، ۲۷۱، ۵۸۱.

توران شاه : ۷۸ .

تونس: ٤٤٧ .

## حصرف الجيم

جامع أبو هريرة : ٢٢٠ .

جامع عمروين العاص: ٥٠٢ . جامع أبي العلا: ٢٨٩ . الجامع الأحمر: ٤٩٢. جامع الغورية: ٤٤٠ . جامع أزيك : ٤٢٨ ، ٤٨٦ ، ٤٨٩ . جامع الفيل: ٤٨٩ . جامع قنطرة الدكة : ٢٢٠ ، الجامع الأزهر: (راجع أزهر). جامع البنهاري: ٤٨٩ . جامع قرصون : ٤٤٦ . جامع المقس: ٢٢١ . الجامع الجركسي: ٤٨٦ . الجامع الناصري : ٤٨٦ . جامع الجمالي: ٣٩٢. جامع الجنبلاطية: ٤٨٤. الجبالي: ٢٧٥ ، جامع المسين ( راجع أيضاً المسين بن جبل الطرانة : ٣٢٧ . على – منشبها حي ) : ٢٣٤ ، ٢٣٥ ، جيل المقطم : ٤٩٣ . , o £ A . £ £ 4 - £ £ V جدة: ۲۹۳ ، ٤٠٥ ، ٥٠٥ ، ۲۲٥ ، ۲۷٥. جرجس الجوهري: ١٦٩ ، ٢٥٥ ، ٣٢٥ ، جامع خوند بركة : ٤٨٦ . . 471 . 473 . 473 . 774 جامع خير بيك : ٤٨٩ . جامع الرويعي : ٤٨٩ . جردالية : ١١٤ ، ٢٣٨ . جامع *الز*مر : ٤٨٦ . الجزائر: ٤٤٧ . جامع السبع سلاطين : ٤٨٥ . الجزولي: ٢٣٤. جامع سیدی ساریهٔ : ۱۹ه . جزيرة بولاق: ٢٤٩ . جامع الشرايبي : ٣٤١ . جزيرة المبش: ٥٥ . جزيرة الذهب: ٣٩٧ ، ٤٩٦ ، ٤٩٨. جامع الطرطوشي : ٤٨٩ . جامع الظاهر بيبسرس: ٢٢٢ ، ٢٥٤ ، جزيرة الريضة: ٧٩ . .075 . 077 . 279 . 777 . 77. الجسر الأسود: ٨٨ ، ٩٩ ، ١٢١ . الجعيسة: ١٣٢، ١٣١، ١١١، ١١٢، جامع عبد الرحمن كتخدا: ٤٨٩ . جامع عثمان كتخدا القازدغلي: ٣٨١، . 77. , 727 الجمالية: (راجع خط) ،

جوکار: ۹۵، ۱۹۳.

. ٤٨٩

جامع العنوى: ٤٨٩ ،

جوهر أغا دار السعادة : ١٠ه .

جوهر القائد: ٧١.

الجي : ١٦٧ .

جيمان ( نهر ) : ٤٥ .

جيرار ( وكيل النيوان ) : ٤٧٢ ، ٤٨٣ ، ٤١٥ .

الجيزة : ٨٨ ، ١١٨ ، ١٠٨ ، ١٨٥ ، ١٢٧،

.77 . 171 . 8.7 . .77 . 177 . 177

. ٤٩٨ . ٤٩٧ . ٤١٩ . ٣٩٩ . ٣٧٩ . ٣٦٦

.-0 . 770 . 770 . 770 . 770 . 730.

V30 , P30 , 000 , 070 , 070 -

.04.

#### حرف الحجاء

حارة البرابرة : ٣٢٦ .

حارة الجوانية : ١٨٢ .

حارة الربم: ۲۰۱ ،

حسارة عسابدين : ۱۳۷ ، ۱۸۵ ، ۳٦۱ ،

. 004. 018.017

حارة الفوالة: ١٨١ .

حارة قيسون : ١٢٥ .

حارة كتامة : ۲۷۱ .

حارة المدابغ : ١٨١ .

حارة المقس : ٣٩٦ .

حارة المناصرة: ١٨١.

حارة الناصرية : ٢٢٢ ،

حارة النصاري : ۲۸۱ ، ٤٩٢ .

المبشة (حبيش): ۲۰۱، ۵۰۰، ۵۰۰،

الصجاح (قافلة الحج - مهمات الحج):

.147 . 737 . 637 . 737 . 767 . 781.

. . . V . 747 . 7A. . YVV

1001

الصبحان: ١٤٧ ، ٢٤٣ ، ٨٤٢ ، ٩٤٣ ،

3 PY . 7 P3 . A00 .

المسجسان: ۱۲۷، ۳۶۲، ۸۶۲، ۹۶۲،

3 PY . YP3 . Koo .

الحرمين : ٣٧٤ .

حسن أغا (نزلة أمين): ٣٤٦ ، ٣٦٢ ،

. 477

حسن أغا مصرم (المحتسب): ١٣٥، ٢٥٥، دما، ٢٥٥، ٢٦٥، ٢٤٥،

۳۲۵.

, 6`

حسن أفندي ( كاتب الشهر ) : ٣٢٢.

حسن باشا : ٤٩٧ ، ٤٩٩ ، ٥٠٥ ، ٥٠٠ ،

. 01.

حسن بيك (تابع حسن بيك قصبة

رهنوان) : ۲۰۵ ،

حسن بیك الجداری : ۱۷۸ ، ۲٤۹ ، ۳۱۰،

. 012 . 0. 7 . 0 . 2

حسن بيك الطحطاري : ١٢٥ .

حسن جلبى ( من أولاد الشمى ) : 201 . حسن الخياط ( الأسطى ) : 210 . حسن العطار : ٥٦ ، ٦٥ ، ٢٤٧ ، ٣٠٧ ،

حسن القلق : ٤٥٠ ،

حسن كاشف : ٤٢٥ .

<u>هــسن کــاشف جــرک</u>س : ۱۳۳ ، ۳۲۱، ۳۲۳، ۲۲۰ ، ۱۱ ه .

حسن كاشف الدويدار : ٢٥٤ .

حسن كاشف اليهودى: ٢٥٥.

حسن كتمدا الجربان : ٣٢٣ ، ١١ه.

حسين أغا شنن : ٣٦٨ .

حسین باشا ( القبطان ) : ۲۷۱ ، ۵۱۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ، ۴۵۰ ،

الحسين بن على (الإمام - مشهده -مسالده ): ۲۶۲ ، ۲۲۷ ، ۲۸۲ ، ۲۰۹ ، ۲۳۲ ، ۲۹۲ ، ۳۳۹ ، ۲۳۱ ، ۲۷۳ ، ۲۶۵ ، ۸۶۵ ، ۲۲۵ ، ۸۶۵ .

حسين بيك (شفت دده): ۲۲۲.

حــسين بيك ( مملوك الدالى إبراهيم ) : ٣٢٢ ، ٣٢١ .

حسين قرا إبراهيم: ٢٦٨ ، ٧٧٧ .

حسين كاشف اليهودي: ٤٨٣.

الحسينية (حى، درب): ١٩٤، ١٩٩، ٢٠٩، ٢٠٩، ٢٠٩، ٢٠٩، ٢٠٧، ٢٢٠، ٢٠٩، ٢٠٩، ٢٠٩، ٢٩٢، ٢٩٠، ٣٩٢، ٣٩٠، ٣٩٤، ٣٩٥.

الحطابة (جهة): ٤٨٥ .

حلب: ۲۳٦ ، ۲۸۸ .

حلى ( ناحية ) : ٤٨ه .

حمام الكلاب: ٥٥٠ .

حنا بينو: ١٣٥ ، ٣٢٥ .

الحنفي (جهة ) : ٢٥٥ ،

حنين ( خُفَيّة ) : ٤٩ .

حيفا : ٢٧٩ .

## حسرف البخياء

خان الحمزاوي : ٤٦٦ .

خــان الخليلي: ٣٦٨، ٣٢١ ، ٣٧١ ،

. 270 . 799 . 777

خان الملايات : ١٩٧ ، ٢٠١ .

خان يونس ( بلد ) : ٢٥٨ ، ٢٥٨ .

خــانكة: ١٤٤، ١٤٠، ١٢٣، ٢٢٣،

. 04.

المبيرى: ١٢٠ .

خط الجسمالية: ٢٥١، ٧٧١، ٢٨١، ٨٣٢، ٩٣٠، ٩٣٠، ٢٩٠، ٢٧٨، ٢٧٣، ٢٧٣، ٢٧٣، ٢٧٣، ٢٩٣، ٩٣٣،

خط الخرنفش : ۳۷۳ ، ۳۸۰ ، ۱۰ ه. خط الخليفة : ۲۲۲ .

خط الساكت : ٣٨١ .

خط الساكن : ١٣٣ .

خط السكرية : ٢٤٢ .

خط الصاغة : ٤٧٦ ، ٤٨٩ ، ٥٦٥ .

خط الصليبة : ١٦٢ ، ٢٥٥ ، ٤٨٩ .

خط الصنادقية : ١٩٤ .

خط الطرطوشي : ٣٩٦ .

خط الطنبلي : ٣٩٦ .

خط عابدین : ۱۲ه .

خط العنوى : ٣٩٦ .

خط العقادين : ٤٨٩ .

خط الغورية: ٤٨٩ .

خط قلعة الكبش: ٤٩٦ .

خط قناطر السياع: ٤٨٩.

خط المقس : ۲۹۱ .

خط المسكى: ١٢٧.

خط النحاسين : ٤٨٩ .

خليج بركة الرطلى: ٢٢١ .

الخليج المصرى: ٣٣٦، ٢٩١، ١٦٥.

الخليج الناصري : ۲۰۸ ، ۳۹۶ .

الخليفة ( جهة ) : ٢٥٥ .

خليل أفندى الرجائي ( دفتردار الاراة) : ٧٥٥ .

خلیل الجردلی (رئیس طویجیة مراد بیك) : ١١٤

خليل المنير: ٤٥٠ ، ٥٣٥ .

## حسرف الحال

. 07.

الدار الحمرا: ١٤٣.

داماس: ۹۵۹، ۱۸۲، ۲۹۲، ۲۰۱۰.

الداو ( توع من السـفن ) : ٢٣٤ ، ٢٨٧ ، ٢٩٢ .

داوود كاشف : ٤٤٠ .

دیوی : ۱۲۸ ، ۱۷۰ ، ۱۸۳ ، ۱۹۵ .

دجرجا: ۲۲۷، ۲۲۹، ۳۹۸.

دجوة ( بلد ) : ١٥١ ٢٢٥ .

الدرب الأحمر: ٢١٣.

درب الأغرات : ٤٤٧ .

درب الجمامييز: ۲۰۸، ۲۰۵، ۸۸۹،

. 075

درب الحجر: ٤٢٥ ، ١٣٥ .

درب الحمام : ٤٨٩ .

درب شمس النولة : ۲۷۱ .

درویش باشبا ( والی الصنعید ) : ۳۹۶ ، . . ٤١٢ . ٣٩٨

دزه ( دیسزیسه ) : ۱۲۳ ، ۱۸۵ ، ۲۸۱ ، . 470 . 404 . 454 . 464 . 470

دستين ( قايمقام ) : ۲۷۳ ، ۲۰۹ .

دفتردار : ۱۳۸ ،

دقانوس : ۲۷۵ .

الدقيلية : ٤٠٨ .

دلوي : ۲۹۲ .

دمشق: ۵۶،۲۲۹،

دمنهور : ۲۸۷ ، ۱۰۱ ، ۲۸۷ ، ۳۸۹ .

الدمنهوري ( الشيخ ) : ٥٠٤ .

ىمياط: ۷۷ ، ۱۲۶ ، ۱۵۷ ، ۱۷۸ ، ۱۸۵ ، ديلم: ۷۰ ,

۵۷۲ ، ۲۷۲ ، ۶۸۲ ، ۵۸۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲، ۵

V37 . . 67 . F67 . 3 F7 . A. 3 . F73.

. 33 . 644 . 644 . 66 .

دناويل ( مدير الحرف ) : ٤٣٤ .

دهشور .

دمليز الملك : ٧٦٥ .

سجا (قايمقام):۲۰۸، ۲۷۳، ۲۸۸، .721, 777, 770, 771, 771, 771, . 770

النولة الاموية ( بن أمية ) : ١٨ ، ٨٥ .

النولة العياسية (بني العياس): ٦٩، . T10 . A0 . Y.

البرلة العشمانية : ٤٧ ، ١٥ ، ٨٥ ، ٩٦ ، F.1 - A.1 . Fol . YAY . FPY . . 005

المولة العلية : ۱۸۲ ، ۳۲۰ ، ۳۶۳ ، ۳۵۹، . 077 . 070 . 077 . 077 . 77.

النولة الفاطمية: ٦٢ ، ٦٣ ، ٢٧ ، ٧٤ ،

. 440 . No

دیار بکر: ۷۱ ،

الديار الرومسيسة: ٣٢٦ ، ٤٩٣ ، ٧٠٥،

. 20.

دير الطين : ٣٧٧ ،

ديوان (عام - ديمومي - خمصوصي -ديوان الغرامات - ديوان البدعة ... الخ ): .187 .174 . 177 . 177 - 178 . 171 -\X£.\\7. \Y£. \7\. \7. \0.4 . YEY . . YYY . YYA . YYY . YYo 737 . . 07 . 007 . 107 . 077 . 177. 777 - 677 . 777 . 7A7 . PA7 . PP7. .714 . 714 . 617 . 717 . 817 . 717. . YEA . YE. . YTV , YTT . TTV , TTO

### حسرف السراء

رأس المنوة : ٤٨٥ . راضي النجار : ٧٧٥ . رجوان بيك : ٢٣٨ .

الرحمانية : ۱۱۳ ، ۲۸۷ ، ۲۲۷ ، ۳۳۰ ، ۲۰ .

رشوان ( رجوان ) کاشف : ۱۳۰ ، ۹۹ ، ۱۲۰ ، رشید ( رشیدی ) : ۹۳ ، ۹۳ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ،

رمسيف الخشباب : ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۲۸۱ ، ۳۸۹ ۳۸۹ .

> رضواڻ بيك : ٠٠٥ ، ٥٠٥ . رضواڻ كاشف : ١٥٧ .

الرفاعية: ١١٤ ، رفاييل ( الترجمان ): ٤٤٣ ، ٤٥٨ ، ٨٢ه، ٤٤٢ ،

الركيبة ( جهة ) : ٢٦٢ .

. ۱۲۱۳ ، ۲۲۲ ، ۲۵۷ : قلمی

الرمـــيلة: ۱۶۲ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۲۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ،

ريج (خازندار دار الضرب): ٤٧١.

رينيه : ه٢٤ ، ٧٠٠ .

75°.

الرومية (روما) :۱۰٦ . الرويعى : (راجع أيضاً جامع الرويعي) : ۱۳۸ ، ۱۸۰ ، ۲۵۱ ، ۳۷۳ ، ۳۸۰ ، ۳۸۱ .

## حسرف السزاس

زاویة الشیخ الدمرطاش : ۳۷۷ ، ۳۳۰ . زاویة علی بیك : ۱۱۹ ، ۳۲۲ . زبیدة ( زوجة منوا ) : ۵۶۱ . زمیم مصر : ۱۳۵ . زلزال : ۳۲۵ .

زین الفقار (کتخدا الألفی وکتخدا بونابرتهٔ) : ۱۳۵ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۹۰ ،

## حسرف السسيسن

السادات (الشيخ ) : ۱۳۱ ، ۱۳۲ ، ۱۳۷ ، ۱۳۲ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸

سالم بن مسعد الطرابلسي : ٤٨٢ . السبتية : ٢٢ه .

ستيوا : ٤١ ه .

السحيمي ( الشيخ ) : ٤٢٤ .

سدنی سمیث : ۳۵۷ ، ۳۵۰ .

سرياتوس: ۲۰ ،

السعدية (طريقة ): ١١٤ ،

السقا (شيخ الحارة ) : ٤٥٠ .

اسكندرية: راجع اسكندرية.

السلاجقة : ٧٠ .

سليم أغا أمين البحرين: ١٠ه ، ١٢ه .

سليم أغا المصرى: ٥٤٩ . سليم الأول ( المسلطان ) : ٦٢ ، ٨١ ، ٣٩٤ .

سليم بيك أبو دياب : ٢٧٦ ، ٢٧٥ . سليم الثالث ( السلطان ) : ٥ ٦ ، ٤٧٤ . سليم كاشف : ١٤٥ .

سليمان أباظا: ٢٣١.

سليمان أغا (تابع صالح بيك): ٦٠٥، ١١٥، ١٢٥، ١٨٥، ١٩٥٥.

سليمان أغا الوالى : ٣٢٤ ، ٣٦٩ .

سليمان بيك ( المعروف بالأغا ) : ١٢٦ ، ٢٥٣ ، ٨٠٥ .

سليمان بيك أبو نبوت : ١٤٥ .

سليمان بيك الشابوري : ٤٩٧ .

سليمان الجسمقى (شيخ العميان): ٢١٢، ٢٠٤ .

سليمان الحلبي : ١٨٤ ، ٤٢١ .

سليمان حمزة الكاتب: ٥٣٢ ،

سليمان الشواريي : ٢٢٤ ، ٢٣١ .

سليمان الفيومى: ۱۳۱ ، ۱۳۶ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۵ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۸۶ ، ۲۸۵ ، ۲۰۱ ،

. 173 . 773 . 773 . 773 .

سليمان القانوني ( سلطان ) : ٨٤ ،

سليمان كاشف المعودي : ٢٧٢ .

سليمان مراد جاك منوا : ٤٤٦ ، ٤١٥ .

سمرقند: ١٥٥ .

سور مجرى العيرن : ٤٨٦ .

سوق الاشرفية : ٢٥٣ ،

سوق أمير الجيوش: ٢٣٣.

سوق الخشب : ٤٩٦ .

سوق السلاح : ۱٤١ ، ۳۷۲ ، ۲۵۰ .

سوق طيلون : ۲۱۰ .

سوق المالطيين: ١٤٥ .

سوق مرجوشي : ٤٨٩ ،

سوهاج : ٤٧٦ ، د٤٩ .

السينويس: ۱۷۵ ، ۲۱۹ ، ۲۲۶ ، ۲۲۹ ،

. 797 . 797 . 787 . 777 . 775 . 777.

. 207 . 217 . 772 . 703 .

سوق السياعين : ٤٢٥ .

سويقة اللالا: ٣٦٠ ، ١٣٥ .

سید بدر : ۱۹۶ ، ۲۰۶ .

السيحان ( نهر ) : ١٥ .

حسرف الشيين

شام (شوام): ۷۱، ۲۷، ۲۷، ۱۱۷،

171 . - 31 . 131 . 161 . 761 . 761.

114 . 781 . 081 . 181 . 181 . 181

1.7 . 3.7 - ٧.7 . ٨٣٢ . . 37, 737,

337, 737, . 67, 767, 767, 777,

/ YY , YYY , YAY , YAY , \$AY , \$AY ,

٨٥٥، ٢٥ ، ٢٦٥ ، ٧٠٠.

شاهین کاشف: ۲۸۰ ، ۳۹۱ ،

شاور ( الوزير ) : ۷۲ .

شیرا : ۱۱۰ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۳۳ه .

شبين الكوم: ٤٧١ .

شجر الدر : ۷۸ ،

الشرقية : ١٥٢ ، ١٧٠ ، ٣١٢ ، ٣١٢ ،

شريف أغا ( نزلة أمين ) : ٧٥٥ .

شكر الله القيطي: ٤٢٧ ، ٤٣٤ .

شلقان (بلد ): ۲۷ه .

شمس الدولة ( أخو صلاح الدين ) : ٧٤. شمس الدين بيك ( أمير آخور ) : ٦٧ه .

الشمسي ( جهة ) : ٤٩٧ .

شنانيلوا (مدبر الأملاك): ٤٧١.

الشيخ ريحان : ٣٧٢ .

الشيخ شعيب: ٢٢١ .

الشيخ قمر: ٣٦٤ ، ٤٣٩ .

## حصرف النصاد

صاری عسکر ( الصعید - دره ) : ۱۵۵، ۲۵۱ .

صیاری عسکر (کلیبر): ۲۰۹، ۳۳۹، ۳٤۰، ۳۹۶، ۳۵۰، ۳۹۲ – ۳۹۸، ۱۸۵ – ۶۲۰.

الصاغة: راجع خط.

صالح بيك أمير الحاج: ١٤٥ ، ١٤٨، ١٦٠ .

صالح بيك الكبير: ٤٩٦ .

مبرّة: ۲۷۷ ، ۲۸۷ ، ۲۹۲ ،

-- عید (راجع قبلی): ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۲۷۰ ، ۲۷۰، ۱۹۰ ، ۲۷۰، ۱۹۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰

المىليبة: راجع خط.

الصنافير: ٢٤٠.

الصناديقية : ٢٥ .

الصوة : ١٤٣ ، ١٤٣ .

ضرب الحجر: راجع درب. ضرب الحمام: راجع درب.

## حسرف البطياء

الطائف: ٨٤٨.

الطاعمون (كبة - تشمويش): ١٨٠، ١٩١، ٢٧٢، ٣٥٣، ٢٥٦، ١٩١،

.0.8 . 673 . 573 . 373 . 675 . 3.0.

. 014. 018. 0.4. 0.7. 0.0

طاهر باشا: ۲۸۰، ۵۰۰.

الطبالة (أرض - جهة): ٣٩٥، ٤٩٢. طرابلس: ١٨٨.

طرة: ٣٩٨.

طندتا : ۲۱۰ .

الطور: ۲۲۹ ، ۲۲۸ .

طواون ( جهة ) : ٤٧٣ ،

طيبي ( ناحية ) : ٤٨٦ .

حسراف المخلساء

ظاهر العمر : ٤٩٦ ،

حبراث النصيبي

عایدی بیك : ۷۰

. OVY

عادل ( السلطان ) : ۲۷ ، ۷۷ .

العادلية: ٢٦١ ، ١٤٤ ، ٢٢٢ ، ٥٠٠، م. ٨٠٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٨٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ،

117 . 607 . 757 . 563 . 170 .

•

عاضد ( الخليفة ) : ۷۲ ، ۷۳ ، ۷۶ . عبد الله ( السيد – ترجمان حاكم خط الحسين) : ۲۹۲ .

عبد الله أغا (أميريافا): ٣٢٣ . عبد الله أفندى كاتب الميرى (القاضى): ٦٤ .

عبد الله الشرقاوي ( الشيخ ) : ۱۳۱، ۱۳۶ ، ۱۲۲ ، ۱۲۳ ، ۱۲۸ ، ۱۸۷ ، ۱۸۸، ۱۹۵ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ .

عبد الله الغزى: ٤١٩ .

عبد القبطى : ٢٥ ،

عبد الله كاشف الجرف: ١٢٣.

عبد الله المغربي: ١٨٨.

عبد الرحمن (شيخ رواق المغاربة): 844

عبد الرحمن أباطة : ٢٣٠ .

عبد الرحمن بيك : ٥٠٤ .

عبد الرحمن بيك عثمان : ٤٩٧ .

عبد الرحمن كتخدا : ۱۹۱ ، ۳۹۱ .

عبد الرحمن كتخدا القازدغلي: ١٧٥.

عبد الرحيم بيك عثمان : ١٤ ه .

عبد العال ( الأغا ) : ٤٦٦ ، ٤٧٣ ، ٤٧٦،

٨٧٤ ، ١٨١ ، ١١٥ ، ٣٢٥ ، ١٢٥ ، ٢٨١ ،

130 , 70 , 770 .

عبد القشاح الجنوفري : ۳۹۸ ، ۳۹۹ ، ۲۰۱ ، ۷۷۱ .

عبد الوهاب الشبراوی ( الشیخ ) : ۲۰۲ ، عبد البیکری : ۴۸۳ ،

العتبة الزرقاء: ٢٨٦.

عشمان أغا (كتخدا الدولة): ٣٤٦، ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧٢ ، ٣٧٢ .

عثمان أغا الخازندار : ٣٦٩ .

عثمان أفندي العباسي : ٣٢٢ .

عثمان بن مفان : ٦٨ ،

عثمان بیك الأشقر : ۱۳۱ ، ۲۰۶ ، ۳۹۹ ، ۳۹۸ ۲۸۳ ، ۳۹۱ ، ۳۹۲ ، ۳۹۷ ، ۲۸۸ ، ۵۰۰، ۸۵ .

عثمان بیك البردیسی : ۳۲۲ ، ۳۸۳، ۲۸٤، ۳۹۱ ، ۳۹۲ ، ۳۹۷ ، ۳۹۷ ، ۲۰۰ ، ۵۰۳،

070 . . 70 . 070.

عثمان بيك الجرجاوي : ١٤٥ .

عثمان بيك الجوخدار: ١٧٠ .

عثمان بیك حسن : ۲٤٩ ، ۲۷٦ ، ۳۹۳ .

عشمان بيك الشرقاوى: ٣٢٣ ، ٣٢٤، ٥٠٢ ، ٣٢٥،

عثمان بيك طبل : ٣٧٢ ، ٥٠٨ - ٥٠٨ .

عشمان بيك الطنبرجي (الجوهدار): ٥٠٣، ٢٧٦ ، ٣٠٥ .

عثمان بیك المرادی : ۳۲۹ ، ۲۰۵ ، ۸۲۵ .

عثمان خجا: ۱٦٠ ، ٣٢٦ ، ٣٣٠ ، ٣٣٣ ،

عثمان شاه (غازي عثمان): ٨٤.

عثمان كاشف: ۲۲۳.

عثمان كتخدا الدولة: ٥٧٥ ، ٣٨٠ ، ٣٨٣ ، ٥٨٣ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠

العثمانيين - عثمانلي - عثمانلية (راجع أيضاً دولة عثمانية ) ٣٧٤ ، ٣٨٤ ، ٣٨٠ ، إيضاً دولة عثمانية ) ٣٩٤ ، ٣٩٤ ، ٣٩٤ ، ٤٧٢ ، ٤٧٢ ، ٣٩٤ ، ٥٣٤ ، ٤٥٤ ، ٣٧٤ ، ٤٧٤ ، ٢٠٥ ، ٨٢٥ ، ٢٣٥ ، ٧٤٥ ، ٤٧٤ ،

100 . VIO . NIO .

العجمي : ٩٣ ، ٤٧١ .

عرب الترابين : ٢٤٢ .

عــرب الجـــزيرة: ١٨٦ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ،

. ۲۸۹

عرب الحويطات : ٢٨١ .

عرب العايد : ۲٤٠ ،

عرب الكوامل: ٢٣٩.

عرب ( عربان – بین ) : ۹۱ ، ۹۶ ، ۱۱۹، ۱۲۱ ، ۱۲۹ ، ۱۵۵ ، ۱۶۱ ، ۱۲۷ ، ۱۲۱،

371 . 681 . 317 . 617 . 677 . -77.

177 . 137 . . . 77 . 177 . 777 . 377.

۰۷۲ ، ۳۸۲ ، ۸۸۲ ، ۸۸۲ ، ۲۱۳،

. ۲۲۸ . ۲۲۳ . ۳۱۵ . ۳۱۳

770- FVo .

عربان بلی : ۳۱۲ .

عربان بني عونة : ٧٧٥ .

عربان الجميعات : ٧٧٥ .

عربان الهنادى: ٧٣٥.

عرفات : ۳۰۳ ,

عرفة ( جبل ) : ١٨ .

عرین: ۲۹۱، ۲۷۶،

عز الدين أيبك التركماني : ٧٩ .

عشمة: ٢٠٥.

العطوف: ٣٧٢ ، ٤٥٥ ،

العقية: ١٤٣.

عقبة النيل: ٥٠٠ .

عقبة الهرا: ٢٣٣ ،

عکا : ۲۵۱ ، ۲۵۷ ، ۲۲۷ ، ۲۸۹ ، ۲۸۲ ، عکا : ۲۸۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ،

3.7.7.7.83.

على أغا الشعراوي: ١٣٥ ، ١٦٥ .

على باشا الطرابلسى : ٩٨ ، ٩٩ ، ١١٦ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨

على البكرى: ٣٤١ ، ٣٤٢ .

على بن أبي طالب : ٦٨ ، ٨٥ .

على بن عز الدين أيبك (الملك المظفر): ٧٩.

على بيك الكبير: ٥٠٤، ٤٩٥.

على بيك كتخدا الجاويش: ٥٠٧ ، ١٧٥ ،

على بيك الملط: ٤٩٧ .

على جاويش : ٣٢١ .

علی جلیی : ۲۵۷ ، ۲۵۷ ،

على الرشيدى ( السيد أخو زيجة مينو ):

. 07-

على الرطلي : ٣٩٥ . "

على الشرنقاشي ( الشيخ ) : ٥٥٠ .

على المعريقي : ٣٠١ .

على كتخدا النجدلي: ٤٦٨ ، ٤٧٢ .

على يميى (أغاة الجراكسة): ٤٦٨،

. ٤٨٦

عماد الدين زنكي : ٧٢ .

عمر أغا القلق: ٥٦ ، ٧٥٤ . عمر بن الخطاب: ١٨٠.

عمر بن عبد العزيز : ٨٥ .

عمر شاه ( چهة ) : ۲۵۵ ، ۴۹۳ .

عمر القلقشي : ٢٠٥ . عبار مكرم (نقيب الأشراف): ١١٨،

۱۲۸ – ۱۳۲ ، ۲۷۲ ، ۳۲۲ ، ۳۱۸ ، غیط أبی خردة: ۲۹۲ .

.07. 387 , 797 . 887 . 100 . . 70.

عمر الملطيلي: ٢٧٨ ،

العناني ( الشيخ ) : ٣٩٨ ، ٣٩٩ .

عنتر: ٣٠٤.

العيادية : ٣١٢ ، ٣١٢ .

عيد النصر ( الأضحى ) : ۲۹۰ ، ۳۰۳ ، . E . Y

العيساوية ( طريقة ) : ٢٣٤ .

#### حبرف النعيين

غالب بن مساعد ( شریف مکة ) : ۲۹۲ . غراب ( نوع من السفن ) : ٤٩٣ .

الغربية ( مديرية ) : ١٤٥ ، ٢١١ ، ٤٠٨ ، فرقاطة : ٣٠٠ . . 297 . 2.9

> غزة: ١٥٥ ، ١٦٦ ، ٢٢٣ ، ٢٣٩ ، ٢٥٠ ، 307 , 007 , V07 , A07 , P07 , FFT, 3 ኢት ، የረካ ، ምረካ ، ምፖካ ، ምነዮ ، ምነዮ ، 3.0, 270, 083, 500, 150.

الغليونجية: ٩٩ ، ١/٤ ، ١٢٤ ، ١٢٧ ، . £44 . Y44 . YA1 . YYA . \VY .ooY

الغيورية (شيارع - سيوق): ١٩٥، 1. . . Y . . . Y . . YY . PPT . 673 . TV3 . FV3 . KV3 .

غيط فرخران: ٤٩٢ ،

غيط مصباح : ١٨٤ ،

غيط الملة : ٤٩٢ ،

غيط النوبي : ٢١٩ ،

#### حبيرف النفياء

قارسكور : ۷۸ .

فاس : ۲۷۹ .

فاطمة ( زوجة صالح بيك الكبير وزوجة مراد بيك ) : ٢٣٩ ، ٤٩٦ ،

القحاميين ( سوق ) : ١٩٧ ، ١٩٨ ، ٢٠٥٠ - . EVT . TV1

الإفرنج (افرنج ، فرنجة ، إفرنجيات): ٧٧، . 48 . 47 . A. . V4 . V7 . VE . VY .12. 17. 177. 177. 171. 1.. 101 . 181 - 187 . 181 . 101. 171, 001 - Vol. 101, 171, 171,

الفرنسيس ( فرانسا - فرنسارية ) : ٤٩ ، . 97 . 9. . 8. . 79 . 78 . 77 . 07 - 1.0 . 1.7 . 1.1 . 1.. . 44 . 40 ۸۰۱ ، ۱۲۳ – ۱۱۱، ۱۲۱ ، ۱۲۳ ، ۲۱۰ . 187 . 157 . 155 - 15. . 177 331. P31 . . 01 . 701 - 301 . . 71. .\A\ . \YE . \\Y . \\\\\ .\\\\ 3.7 . 0.7 . 4.7 . 7.4 . 1/7 . 7/7. 3/7 . 0/7 . Y/Y . TYY - 3YY . . YOY - YEY , YE. , YT4 , YTV - TY0 , TYT , T/7 , T/7 , T/1 **۷۲۷، ۳۳۰، ۳۳۰، ۳۳۳، ۳۳۰ – ۲۳۲**، - 789 , 787 , 780 , 787 , 781 307. FOT . YOY . FOT - YIT . - TYE . TYY . TYN . TTA -TTE . ۲۹۱ . ۲۹۰ . ۲۸۸ . ۲۸٤ . ۲۸۳ .۲۸۰

فرعون: ٦٣ ،

القسطاط: ۷۳، ۲۰۰،

القشن: ۲۰۱، ۲۷۵،

فلتيوس القبطي : ١٦٩ ، ٣٨٠ .

قم الخليج : ٤٩ ،

غورية ( الوكيل ) : ٢٣٤ ، ٣٣٤ ، ٣٤٤ ، ٤٤٨ ، ٤٤٤ ، ٨٤٤ ، ٨٤٤ ، ٨٤٤ ، ٨٤٤ ، ٨٤٤ ، ٨٤٤ ، ٨٤٤ ، ٨٤٤ . ٨٨٤ . ٨٨٤ .

قويه: ۱۰۱ ، ۱۱۳ ، ۱۹۰ . .

الفيع : ١٦٦ ، ٣٤٥ ، ١٦٣ .

## حسرف التقاف

قاسم أفندى : ٣٢٢ .

قاسم بيك (أمير الماج): ٢٢٢.

قاسم بيك ( أمين البحرين ) : ٢٥٤ . قاسم بيك موسقوا : ٥١١ ، ٥٦٠ . قاسم المصلى : ٣٢٢ ، ٥٠٣ .

القاضي (عسكر - مصر): ٢٤٣، ع٢٤، ١٥٤، ٢١٣، ع٢٤، ١٥٠، ٢١٣، ٢١٣، ٢١٧، ٢١٧، ٢١٧، ٢١٧، ٢١٧، ٢١٥، ٥٣٤، ٢١٥، ٤٣٥، ٤٣٥، ٤٣٥، ٤٣٥، ٤٧٥، ٤٧٥، ٤٧٥،

قانصوه الغورى: ٨١، ٨١، ٣٩٤ .

القـــاهرة: ٧١، ٣٦١، ٥٢١، ٤٥٢، ٤٥٢، ١٣٣٤ ، ٣٨٤ ، ٣٨٤ ، ٣٨٤ .

قساید آغسا : ۱۳۸ ، ۱۷۵ ، ۱۸۵ ، ۲۵۲ ، ۳۷۳ ، ۹۰۹ ، ۲۱۹ ، ۶۲۰ .

قایمقام مصر (منوا - بلیار): ۱۳۸،

۱۹۰، ۱۷۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰،

۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰،

۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰،

۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰،

۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰،

۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰،

۱۱۵، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰،

۱۱۵، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰،

۱۱۵، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰،

(01. Pol. Prl. 071. 081. PAl. (191. 191. 191. PAl. (191. 191. 191. V37. V37. (191. 191. V37. V37. (191. 191. Pr. V43. Pr. Pr. V47. Pr. Pr. V47.

قبة النصر: ۲۲۲ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۰ . قبلی (راجع الصعید ) : ۲۳۳ ، ۲۶۹ ، ۳۰۲ ، ۲۲۱ ، ۲۸۱ ، ۸۸۲ ، ۲۲۳ ، ۸۰۵، ۲۷۲ ، ۲۰۹ ، ۳۳۰ .

قبى قول: ٤٨ ه ، ٤٩ ه ،

القدس: ٥٦١ ، ٢١٥ .

قدسى أفندى ( السيد محمد ) : ٣٥٥ ، القرافة : ٢٦٠ ، ٤٧١ ، ٤٩٣ ، ٢٢٥. القســرأن : ١٠٥ ، ١١٠ ، ١٨١ ، ١٩٢ ،

قرامیدان : ۲۶۳ ، ۲۹۳ ، ۶۶۵ ، ۴۷۹ . قرنفیل : ۲۶۰ . القــــرین : ۱۶۲ ، ۱۶۲ ، ۱۶۷ ، ۱۶۸،

/// /// , /// , 637 , //7 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 677 , 67

قسطنطونية : 3٧٤ .

قصر أنس: ٥٥،

قصر ترسا : ٤٩٨ .

قصر السد : ۳۲۵ ،

قسمسس العسيني: ٣٤٤ ، ٤٩٢ ، ٤٩٢ ،

. 30, V30 , P30 , . 00 , FF0 .

القـمـيـر: ۲٤٨ ، ه٠٥ ، ٣٥٥ ، ٤٤٥ ،

. 07.

قطر ( السلطان المطقر ) : ٧٩ ،

قطیا : ۲۹۱ ، ۲۳۹ ، ۲۷۳ ، ۳۱۳ ، ۳۵۰.

قلاوون الألفى ( السلطان ) : ٨٠ .

القلعة (صلاح الدين - الجبل): ١١٨،

AVI . AFI . 3 - 7 . A - 7 . 177 . ATY.

.37 . 737 . 107 . 707 . 707 . 007.

757 . 187 . . e7 . e . 7 . 517 . e17.

.777 . 377 . . 777 . 777 . 777 . 777

ATT . . 37 , 777 . . . 3 , V/3 , 773.

103, 503, 753, 753, 753, 773,

. £47 . £43 . £44 . £44 . £Ÿ

110 - 170 , 770, 070 , 770 , 370,

. 079 . 770 . 770 .

قلعة باب البريقة : ٥٣٥ .

قلعة الكلاب: ١٨١ .

قلعة نجم الدين : ٣١ .

قليوب: ۲۲۱، ۲۲۱، ۴۵۱، ۵۵۱، ۵۵۱،

القليسبية: ١٤٥ ، ٣١١ ، ٥٠٤ ، ٢٠٥ ،

. oYY

تناطر السباع: ٣٧٢ ، ٤٤١ .

قنجة ( نوع من السقن ) : ۲۹۳ ، ۲۹۹ ،

. 894

قنطرة الأمير حسين: ١٨١.

قنطرة الحاجب: ٢٢١ ، ٣٩١ .

قنطرة الدكة : ١٦٥، ٢٠٨ ، ٢٢٠ ، ٢٨٤ ،

قنطرة السد: ٢١ه ، ٢٦ه ، ٨٨ه .

قنطرة عمر شاه: ٤٩٣ ،

قنطرة الليمون : ٢٢٠ ، ٢٢٥ .

قنطرة المغربي : ۲۲۱ ، ٤٨٦ .

قنطرة الموسكي: ٤٨٦ .

قيسون : ۱۳۲ ،

## حسرف الكساف

کازرونی : ۲۲ه .

كافريللي (أبوخشبة): ۲۱۲، ۲۵۱،

. 444

كالموا: ١٣٥.

كافور الإخشيد: ٧١ .

الكامل بن العادل: ٧٧ ،

كتخدا مستحفظان : ۱۳۱ ، ۲۲۲ .

كرجستان ( جركسيا ) : ١٠٤ .

كرداسة: ۲۱۹ ،

كسسعة الكعبية : ٢٦٢ ، ٢٦٤ ، ٧٧٠ ،

777. V33 . A33 . Y63 . AF6 .

كقر منصور: ۲٤١،

كفور نجم: ۲۷٤ .

کلوی : ١٣٥ .

کلیبر ( راجع صاری عسکر ): ۲۰۹،

.٣٥٣ . ٣٥٠ . ٣٤٨ . ٣٤٧ . ٣٣٨ . ٣٣٧

307 . 007 . 407 . 407 . 777 . 777.

. 077 . 08 . . 214

كليلة بدمنة : ١٣٥ .

كليمان ( الترجمان ) : ٤٧٨ .

الكراللرية ( فــرســان القــدسـي حنا ) :

1.7

كوم الريش: ٣٩١ .

كوم الشيخ سالمة: ٤٨٦.

كوميدى ( المسرح ) : ٤٤١ .

الكيلاني (المغربي – قائد الحجازية): ٢٤٨،

. TVE . TAV . TAO . TAT

حسرف السلام

لابرت ( أمين السجلات ) : ٤٧١ .

اللامون: ١٨٤.

لطف الله المصرى: ٢٢٥.

لهماكا الترجمان: ٥٤١، ٤٧٥ .

حسرف الهيسم

الماتريدية : ٧٥ ،

المارستان المنصوري : ۱۹۱ ،

---الطة: ۲۰۱،۲۰۱،۲۰۱،۲۳۲

. 270

المتنبي: ۷۱ ،

المتوكل (خليفة ) : ٧٠ .

مجالون: ۱۲۸ ، ۱۲۱ ، ۲۳۷ ، ۲۸۱ .

المجاورين: ١٣٩ ، ٢٠٠ ، ٢٢١ ، ١١٥ .

المستسب: ۲۶۰، ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۷۱،

POT . . TT . 073 . V33 . / F3 . TF3.

. 277

المجر: ٣٧٢ ،

المحلة الكبيسيسة: ٤٠٩ ، ٤١١ ، ٤٤٠ ،

. ¿Yo

محمد (شيخ الحارة بباب اللوق): ٥٣٥.

محمد (النبي - المولد النبوي): ٥٤،

٧٢، ٨٢ ، ١٠٠ ، ١١٠ ، ٣٥١، ١٨١ ،

781 . 781 . 717 . 857 . 3.7 . 787.

117 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177.

7.3 . 1/3 . 1/3 . 3/3 . 100 . 7/0.

. 0 1 . 0 1 . 0 11

محمد أغا ( من رجال النولة ) : ٣٥٩ ،

. 77.

محمد أغا تابع قاسم بيك موسقوا: ٥٦٠.

محمد أغا جبجي باشا توسون : ٥٥٧ ،

محمد أغا المسلماني: ١٩٥، ١٩٢،

محمد أغا مستحفظان: ٢٥٥ ، ٢٦٦. مسحسمسد أفندى أبودقيسة: ٤٤٩ ، ٤٥٠، ٥٣٥.

محمد أفندي سليم : ٤٦٨ ،

محمد أفندى يوسف ( ثانى قلفة ) : ٤٨٣، ٢٤ه ،

محمد الأمير ( الشيخ ) : ٢٨٤ ، ٤٠٣ ، ٤٧٣ ، ١٩ه ، ٣٦ه .

محمد باشا ( والی غزة ومصر ) : ۳۳۰، ۶۱۰ ، ۵۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ .

<u>مــحـمـد باشــا تو</u>ســون : ۲۷ه ، ۲۹ه ، ۷۲ه ، ۷۷۵ .

محمد باشا خسرو ( باشا مصر ) : 35ه، 58ه .

مسعمد باشسا عيزت ( المسدر الأعظم ): ٢٠٧ .

محمد بيك الألفى: ١٢٣ ، ١٣٧ ، ١٣٧ . محمد بن طغج الإخشيد : ٧١ ، ٣٩٥ . محمد بن عيسى (شيخ طريقة) : ٢٣٤ . محمد بن قلاوون (الملك الناصر) : ١٧٩. محمد بن قيمو : ١٨٨ .

مسحمد بيك أبو الدهب: ٢٩٥، ٢٩٥، ٤٩٥، مدد عدد بيك أبو الامير - بيت ) : ٢٦١، محمد بيك الألفى ( الأمير - بيت ) : ٢٦١، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٣،

.77. 77. 77. . 78. . 78. . 77.

محمد بيك كشكش: ١٦٥ .

محمد بيك المبدول: ٣٧٢ ،

محمد بيك المنفرخ: ٥٠٣ ، ٨٨ه ،

محمد بن الجوهرى ( الشيخ ) : ٣٨٤ ، ٣٩٨ ، ٤٠١ ، ٤٧١ .

محمد جلبى أبودنية : ٤٤٩ ، ٤٥٠ ، ٤٥١ .

محمد جوريجي : ۱ه٤ .

محمد الحريرى ( الشيخ ) : ٢٦٤ . محمد الدواخلى : ١٣٥ ، ١٨٨ ، ٢٤٢ ،

محمد الزهار ( الشيخ ): ٢١٤ .

محمد شریف أنندی: ۲۲ه .

محمد الغزى: ٤١٩ .

محمد كاشف أيوب: ٣٧٢ .

محمد كتخدا أبو سيف: ١٧٨ .

محمد کریم: ۹۰ ، ۹۱ ، ۱۲۰ ، ۲۰۰ ،

7.3 . T.3 . TY3 . PY3 . AY3 . FT0.

المحمل الشريف: ٦٠ه ، ٢٦ه .

محمود أفندى ( رئيس الكتاب ) : ٥٥٧ . المخا : ٢٩٤ .

مخاييل كحيل : ١٩٢ ، ٢٢٥ ، ٣١٠ . مدرسة القانبية : ٤٨٥ .

المدرسة النظامية : ٤٨٥ ،

مراد بیك السناری : ۳۲۹ .

مراد بيك الصغير : ٥٥٠ ، ١٨٥ .

مرجان أغا : ٦٧ه .

مرجوش ( جهة ) : ۲۷۱ ،

مرزوق بيك : ١٨٥ .

مرلان : ۸ه۲ ، ۲ه۲ ،

مروان بن محمد ( الحمار ) : ٦٩ . المذيح ( جهة ) : ٢٢١ .

المسحراتي : ٢٦٠ ، المستعصم بالله ( الخليفة العباسي): ٧٠ .

مسجد بن الجيعان ( حول المساجد راجع أيضاً جامع ): ٣٩٤ .

مسجد الحريشي : ٣٩٤ ،

مسجد سیدی ساریة : ۲۲۷ ، ۴۲۹ .

مسجد المقس (أولاد عنان): ۲۰۸. مسكت (مسقط): ۲۹۶.

المشهد الحسيني: ٥٥٠ ، ٥٥٩ .

مشهد الحنفي : ٥٤٩ ،

787 . 687 . FRY . PRY . YPY . PPY. - 717 , 711 , 7.4 , 7.7 , 7.1 377 . 677 . 737 . 737 . 737 . . የገን . የገኔ . የ**ገ**ሃ . የገነ . የራገ – የ٤٨ - TV0 . TVT - TV. . TTX . TTT - TAT , TAY , TAY , TAO , TYA . 17. 27. 3.3 . 7.3 . 7.3 . A/3 . P/3 . F73 . Y73 . 673 . .33. - 202 . 207 . 201 . 228 . 227 763. A63. P63. 173. TT3. 173. . 697 . 696 - 697 . 69. .64. - 0.V , 0.0 - 0.T , 0.1 - E99 1.0 . 110 . 310 . 110. 070 - 170. 300, 500 . Aco . - 70 - 750, ofo, V50 . A50 . . V0 . 7V0 . 3V0 . مصطفى أغا بطال: ٤٦٨ ، ٤٧٧ . مصطفى أغا تابع عبد الرحمن أغا : ١٩٢. مصطفى أغا مستحفظان : ٣٨٠ ، ٢٦١ . مصطفى أفندى البرصلي : ٤٢٠ . متصطفی أفندی ( الدفتسردار ) : ٣٤٦،

. YOA . YEA

مىصطفى أفندى دباغ زادة (قىاضى): ٥٦٧ .

مصطفى باشما (قماتح العريش وتوقى بها): ٣٤٧ ، ٣٤٦ .

مصطفی باشا (السید): ۳۲۱، ۳۲۰، ۳۳۰، ۳۳۰، ۳۳۰، ۳۲۰، ۳۲۰، ۳۲۷، ۳۲۷.

مصطفی البشتیلی : ۳۳۱ ، ۳۷۸ ، ۳۹۰، مصطفی بیك الأسكندرانی : ۵۰۳ .

مصطفى بيك الكبير : ٣٧٢ ، ٥٠٨ .

مصطفی بیك كتخدا الباشا (وأمیر الحصاح): ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۲۸، ۲۰۸، ۸۰۲، ۱۹۶۲، ۱۳۵۰، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۳، ۲۷۲، ۷۶۵.

> مصطفی جلبی : ۲۵۱ ، ۲۵۷ . مصطفی الخادم : ۲۱۰ .

مصطفی الدمنهوری : ۱۳۵ ، ۲٤۹ ،

مصطفی راسخ أفندی : ۳٤۸ ، ۳۵۸.

مصطفی الصباری: ۱۳۱ ، ۱۳۲ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۲۸۳ ، ۲۲۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ،

373.

مصطفى الصيرفي: ٥٦٥ .

مصطفی کاشف ( من جماعة حسين بيك : ۲۲۳ .

مصطفی کاشف رستم : ۳۸۵ ، ۳۹۱ . مصطفی کاشف طرة : ۲۱۲ .

مصطفى كتخدا الرزاز: ٤٨١ .

مصطفی المقدم (الکاراتی ) : ۲۱ه . المسطریسة : ۱۳۱ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۲۷، ۳۱۸ ، ۳۷۷ ، ۳۷۷ .

مطيا: ٣١٣.

مظهر التقديس: ٦٦ ،

معاوية بن أبي سفيان : ١٨ .

المعن لدين الله ( الخليفة الفاطمي ) : ٧١، ٢٧٠ ، ٣٩٥ .

مقیاس النیل : ۲۰ ، ۱۵۱ ، ۲۲۰ ، ۶۸۹ ، ۵۲۵ .

مكة المكرمة : ١٨١ ، ١٨٧ ، ٢٩٢ ، ٢٧٤، ٤٤٧.

ملا زادة (بن قاضى عسكر): ٣١٦ ، ملطى القسيطى: ٥٧٥ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ،

المساليك (أمراء المصريين): ٥٢ ، ٧٩ ، . 1.7 . 1.0 . 1.8 . 47 . 47 371 . 171 . 171 . 171 . 071 . 171. .164. 167. 151. 164. 16. 174 ٥٥١ ، ١٥٧ ، ١٦٥ ، ١٦٧ ، ١٨٧ ، ١٨٧ ، . 40 . 70 . 70 . 70 . 707 . 307 . VOY . KOY . FOY . FFY . TVY . FVY. ۵۲۳ ، ۲۲۲ ، ۳۳۰ ، ۲۵۳ ، ۲۲۳ ، ۳۲۳، ۲۳۳، - TVT , TT9 , TTX , TTT , TTE 3 YY , YXY , YX , YYY , YYY , YYY VAT . 187 . 787 . 373 . 873 . AF3. 543 , VA3 , . . . , Yoo , . . . , 170, . 079 - 074

> المناخلية (ناحية ) : ١٩٧ ، ١٥٥ . منتورة (فانتور ) : ٣٠٠ .

المنسر: ۲۱۰ ، ۲۰۷ .

المنشية ( راجع دمياط ) .

المتصيرية: ٨٧ ، ٢٥٠ ، ١٦٤ ، ٢٧٥ ،

. 070 . EVV

منوا: راجع عيد الله جاك .

منوف : ۲۳٤ ، ۷۷۵ .

المتوفسيسة: ١٤٥ ، ٣٦١ ، ٣٣٤ ، ٨٠٤،

. 077 . 677 . 670 . 6.4

المنيا : ١٢٥ .

منية الأمراء ( منية السيرج ) : ٢٩ه،

. 081

منية غمر: ٢٧٥ .

منیر ( بلد ) : ۲۳۱ ، ۲۰۰ ،

المنيل: ٣٧٧ ، ٦٧٥ .

موردة التين : ۲۲۱ ، ٤٨٦ .

مـوسـقـو ( الروسـيـا ) : ٢١٥ ، ٣٠٣ ، نصـر الله النصراني (ترجـمـان بليـار) : 177. 707 . X77 . 707 . F03 . 1F3 .

. ٤٧٤

المسكى: ٣٦٩ ، ٤٢١ .

موسى بن عيسى : ٥٥ .

موسى ځالا : ٢٧٥ .

موسى السرسى : ١٣٥ ، ١٧١ ، ٣٨٤ .

موسى كاقوا: ٤٣٧ ،

الميمون ( بلد ) : ۲۸۸ .

مييه ( إمياي ) : ٤٥١ .

حبرف النبون

نابلس: ۲۵۲ .

الناصر محمد بن قلاوون : ٣٩٤ .

النامسرية : ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۳۷۲ ، ٤٢٠ ،

173 . FA3 . TP3 . ... . 110 .

.069

ناصف باشا ( نصوح – نصیف ) : ۹۸ ،

711 . ATT . F3T . TFT . AFT . PFT.

. YAY . YY4 . YYE . YYY . YV-

النابلطية : ٥٦٥ ، ٧٦٧ .

نجع البطران : ٣٢٤ ،

. ٤٦٦

نقولا النصرائي: ٤٩٩ ، ٢٣ه .

ئور الدين محمود : ۷۲ ، ۷۶ ، ۲۷ ،

النيل ( بصر النيل – نهر ) : ٥٤ ، ٩٩ ،

. TTT . TO 1 . TEE . TTE . TT- . TA-

10.9 . EYY . E.A . YA9 . YV9 . YYA 770, 770, 170, 170, 130, 110, . 070

النيمسا: ٤٦١ .

نقب سبة المرادية: ١٤٠ ، ١٧٠ ، ١٠١،

. 021, 070, 297, 277

## حرف النشاء

هارين الرشيد : ٦٩ .

الهند : ۲۶۳ ، ۲۹۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ .

هوارة : ٢٤٨ ،

هولاكو: ٧٠ ·

هوى ( زوجة نقولا ) : ۲۲ه .

#### حبرف البواو

الواثق ( الخليفة العباسي ): ٨٥ .

السيالسي: ١٠٠ ، ١٣٦ ، ٢٠٩ ، ٢٤٢،

. EOY . TAT . TE . . YTY . TE . YS .

. 07. . 0.9 . 271

الوراريق ( جهة ) : ۲۷ ، ۲۹ ، ۲۰ ، ۵۰۰ . الوزير ( الصدر الأعظم - يوسف باشا ):

۸۰ ، ۶۰ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۸۰۲ ، ۲۶۲ ، . TY . YTY . YTT . TOA . TOY . TEA ٥٨٦ ، ١١١ ، ١١٤ ، ١٨١ ، ٤١١ ، ٢٨٥

700,000,-50,000,000,

وكالة زين الفقار : ٢٣٨ ، ٣٦٩ ، ٣٧٢ .

وكالة الصابون: ٢٥٢ ، ٣٣٦ .

وكالة على بيك : ١٧٧ .

وكيل الديوان: ٣١٦ ، ٣١٧ .

## حسرف البيساء

بانا : ۲۰۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۲ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، 3/7, 777 , 777 , 777 , 777 <u>, 777</u>

يحيى كاشف الكبير: ١٣٧ ، ١٣٥ .

يعسقسوب القسيطى : ١٥٥ ، ٢٨٠ ، ٢٩٩، . 0 £0 . 0 Y0 . £91 . ETE . E.Y .077

اليمن : ٢٤٣ .

ينبم: ٢٤٨ .

ینی : ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۶۲۱ ،

اليىهىيە - يهىيەي : ۱۰۹ ، ۱۲۱ ، ۱۸۰ ،

.071 . 777 . 787 . 787 . 777

100 . ofo .

يوسف افندي : ۲۲۲ ، ۷۰۰ .

يوسف باشما (يونس باشما وزير سليم

الأول ) : ٢٢ ، ٢٤٦ .

يوسف باشا الصدر : ٥٥٣ ، ٥٧٥ .

يوسف باشباويش تفكشيان: ٤٦٨،

. ٤٨١

. ٥٠٤ : كيب منسي

يوسف جريجي أبو كلس: ٣٢١ ، ٣٣٣ .

يرسف الصري : ٤٦ ه .

يسف الشبراخيتي : ١٣٥ .

يوسف المسديق (النبي): ٦٠، ٦٠،

.75

يوسف صلاح الدين (الملك الناصر ): ٦١،

75 . 3V . XVI .

يرسف فرحات : ۲۲٦ .

يوسف كاشف الرويي : ٢٥٤ .

يوسف المسيلحي ( الشيخ ) : ٢٠٤.

اليونان: ١٨٦ .

يونوت ( الجنرال ) : ٢٨٤ .

## الفهرس

| صفحة ١  | مقدمة المحققين                             |
|---------|--------------------------------------------|
| صفحة ٩  | أولاً / الدراسة                            |
| صفحة ١١ | ١- المؤرخ والعصر                           |
| صفحة ٢٣ | <ul> <li>٢- دراسة لمظهر التقديس</li> </ul> |

## مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس

| تمهيد صفحة ٤٧                   |
|---------------------------------|
| مقدمة المؤلفمنحة ٦٦             |
| يهميات سنة ١٢١٣هـ               |
| يوميات سنة ١٢١٤هـ صفحة ٢٩٧      |
| يوميات سنة ١٢١٥هـمفحة ١٤١٥      |
| يوميات سنة ١٢١٦هـمفحة ١٧٥       |
| الخاتمة معفحة ٧٧٥               |
| الملاحقمنحة ١٨٥                 |
| كشاف الشخصيات والأماكن صفحة ٩١١ |

